

بؤكسته كارو في الغزيز سفواليا المين الوير العالفيوي

عصر الأميسر عبدالقادر الجزائري



الدكتورناصر الدين سعيدوني



اهداءات ۲۰۰۱ مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى



### ؠٷڔڛؖؠؖڮڔۯۼۣۼؚڹؖڔڷۼۯؿۯڛڡؙڮڔڷڸڶڟؽڹڵڮؠٞڔڷۼۯڵڛؙٷ

# عصر الأميسر عبدالقادر الجزائري

الدكتور ناصر الدين سعيدوني





### اشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث في الامانة العامة للمؤسسة ماجد الحكواتي

تصميم الغلاف والإخراج الداخلي: محمد العلي الطباعة والتنفيذ: احمد متولي – احمد جاسم

حقوق الطبع محفوظة



2000

#### تصديس

لعل أبرز شخصية تتبادر إلى الذهن عندما تذكر الجزائر المعاصرة هي شخصية الأمير عبدالقادر الجزائري فهو رديف لاسم الجزائر، ولعل النسبة التي عرف بها تبرز هذا الترابط الوئيق فهو يعرف بالجزائر، والجزائر المعاصرة تبدأ به، وتستمر من خلاله.

وعندما وقع اختيار مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري على الجزائر لتكون مقراً لدورة «أبو فراس الحمداني» فإن أول ما تبادر إلى ذهننا أن نحتفل ببطل الجزائر من خلال تخصيص يوم من أيام الندوة المصاحبة للدورة لهذه الشخصية الاستثنائية، وأن يعاد طبع ديوانه مع دراسات تتناول شخصيته ونتاجه الأدبي والفكري.

وعندما كلفت المؤسسة أحد مؤرخي الجزائر كتابة سيرة الأمير من خلال عصره، فلأننا كنا ندرك أن هذه السيرة هي الجانب الأكثر إثارة وإيحاء في شخصية الأمير، فإذا كان نتاج الأمير الأدبي يمثل مرحلة من مراحل الأدب الجزائري، فإن حياته بما تمثله من قيم هي تاريخ الجزائر المعاصرة، فبالأمير يبدأ العصر الحديث في الجزائر، وبه يتصاعد التاريخ تصاعد الساق والأغصان والأوراق من الجنر، فهو ما يزال حاضراً في كل لحظة راهنة من خلال الاقتداء به في لحظات السقوط، إنه رمز ومعيار وحكم لجميع الفرقاء اللين يشكلون بنية الجزائر المعاصرة.

لم يسع عبدالقادر إلى الإمارة بل هي التي سعت إليه وفرضت نفسها عليه، عندما بحثت الجزائر عن شخص يقودها وهي تواجه خطر محو شخصيتها وكيانها، في هذه اللحظات الحاسمة يفتش الوطن عن الشخص/ الأمة، الشخص الذي يستطيع أن يستوعب الأمة في كيانه ويجسدها بأفعاله وأقواله، وكان الاختيار موفقاً، وحتى يعطي الأمير الشرعية لاختيار وجهاء الوطن فقد أصر على البيعة (الشرعية التقليدية) فكانت البيعة الخاصة ثم العامة وهذا أول درس يعطيه الأمير لكل المتطلعين إلى السلطة في وطننا العربي، فالسلطة هي اختيار شعبي بإرادة حرة وبإجماع وطني وليست كنزاً يستأثر به أصحاب الشوكة.

وعندما أصبح طالب العلم - المثقف - أميراً لم يتغير نمط حياته، فالسلطة بكل ما تتضمنه من جاه وثروة وقوة لم تغيّر من طبيعته ولم تفصله عن الإنسان العادي، إن عبدالقادر والذي يتمتع بطاقات غير عادية ظل إنساناً عادياً في أسلوب معيشته، وظل بين شعبه لا يفصله عنه أيّ فاصل أي أنه تجاوز كل قرون الظلام وعاد إلى شفافية السلطة في زمن الخلفاء الراشدين حين لم يكن بإمكان أحد أن يميز الخليفة عن باقي أفراد الشعب.

وخلال خمسة عشر عاماً تولى فيها الأمير السلطة لم يكن ينفرد بالقرارات المصيرية بل كان يستشير العلماء ورؤساء القبائل ويأخذ فتاوى رجال الدين في مواقفه ليؤكد لنا أن الحاكم ليس صاحب القرار الوحيد وإنما القرار هو مسؤولية الشعب من خلال ممثليه المعترف بهم.

وحين وجد الأمير أن أبواب المقاومة قد أغلقت أمامه ، ولم يعد قادراً على الوفاء بأمانة السلطة وهي حمل راية الجهاد لإنقاذ الوطن ، فضل - بعد الاستشارة - أن يتخلى عن السلطة ويستسلم للعدو مرفوع الرأس ، ولم يرض - كما رضي غيره - أن يحتفظ بمظاهر السلطة تحت حراب الأجنبي ، فالسلطة في نظره أمانة ورسالة ، وعندما يعجز عن تحملها فإن التمسك بها يصبح خيانة وتحويلاً لها من التكليف إلى التشريف ، وكانت هزيمة عبدالقادر في المعركة أخيراً انتصاراً حقيقياً لشخصه ، وتحويل اسمه إلى رمز خالد للمقاومة الوطنية .

وهكذا تصبح سيرة الأمير عبدالقادر كرجل سلطة، وصاحب أول مشروع لإقامة دولة وطنية في الجزائر منجماً غنياً بالدروس والإيحاءات، وما يزال هذا المشروع بالرغم من مرور قرن ونصف على انتهائه حياً في المخيلة الوطنية والقومية، كمبادرة تستفز الواقع الذي نعيش فيه وتتحداه كأفق أعلى مانزال نحن إليه ونسعى إلى استعادته في واقعنا المضطرب والملتبس.

وإذ أقدم هذا الكتاب احتفاءً بالأمير عبدالقادر الجزائري الذي نعتز جميعاً بتكريم اسمه في دورة أبي فراس الحمداني، أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور ناصر الدين سعيدوني على جهوده الطيبة وتعاونه البناء.

والله ولي التوفيق.

عبدالعزيز سعود البابطين

أغسطس ٢٠٠٠

\*\*\*\*

### تقسديم نحو قراءة جديدة للحمة الأمير عبدالقادر

يحتل الأمير عبدالقادر الجزائري (١٢٢١-١٣٠٠ هجرية/١٨٠٧-١٨٨٩ م) مكانة متميزة في سجل عظماء التاريخ، ويعتبر بحق من الشخصيات الفذة التي طبعت عصرها وكان لها تأثير في معاصريها وفي الأجيال اللاحقة، وذلك بما قامت به من أعمال وما سجلته من مواقف وما ساهمت به من منجزات، وهذا ما جعلها شعلة مضيئة في ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية وحافزاً متجدداً لذوي النفوس الأبية الرافضة للاستعباد، بل حولها مع تعاقب السنين إلى نموذج يقتدي به الزعماء الملتزمون بقضايا الوطن، ومرجعية لا يمكن أن يتجاهلها المثقفون العرب من ذوي الضمائر الحية سواء في تصرفاتهم أومواقفهم.

لقد عبر الأمير عبدالقادر بصدق عن موقف الشعب الجزائري - وهوجزء من أمة العرب - الرافض للهيمنة الأجنبية ، كما استجاب لتطلعاته في إنشاء دولة حديثة في إطار قيمه العربية ومبادئه الإسلامية ، فكان بحق ابن بيئته البار ونتاج ثقافته الأصيلة ولسان عصره الصادق ، وهذا يتطلب في ظروف عصرنا وحاجات مجتمعاتنا ، من الدارسين لملحمته والباحثين في تراثه والمهتمين بإنجازاته تجاوز حياته الخاصة وعدم الاكتفاء بتسجيل تقريري ووصفي لأعماله الفردية وبطولاته الجهادية إلى محاولة التعرف إليه بنظرة جديدة ، وذلك من خلال رسم ملامح العصر الذي عاشه وتأثر به وأثر فيه بأبعاده الدولية الأوربية منها والعثمانية ، وبخصوصيته الجزائرية ، وربط كل ذلك بالخصائص التي ميزت أعماله والصفات التي طبعت شخصيته .

إن هذا التناول الذي يرمي إلى تحديد ملامح صورة الأمير عبدالقادر ووضعها في الإطار المحدد لها، لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعرف إلى واقع عصره وخصوصيات حياته، لأنه في نظرنا الوسيلة المثلى والطريقة الفضلى لإعادة قراءة ملحمة الأمير عبدالقادر قراءة جديدة وذكية تأخذ بالاعتبار ظروف العصر وشروط البيئة ونوعية الثقافة وطبيعة الفكر، في خصوصيتها الجزائرية وبعدها العربي الإسلامي وآفاقها الإنسانية، وبذلك يمكن لنا القول بأننا قد ارتفعنا بالأمير عبدالقادر في دراستنا هذه إلى مستوى يتجاوز التراكم الكمي للأدبيات المتعلقة بحياته إلى خصوصية التفرد النوعي في رسم الآفاق القادرة وحدها على تجديد ملحمة الأمير في ذاكرة الأجيال وتعميقها في ضمير الشعب.

إن الكثرة الملاحظة فيما يتعلق بالأمير عبدالقادر من كتب ومقالات وانطباعات بقدر ما تؤكد مكانة الرجل وتبقي ذكره حياً بيننا، بقدر ما تعكس في بعض جوانبها غياب التناول العلمي لأعمال الشخصيات التاريخية وطغيان أسلوب الثقافة الاستعراضية الذي جعل كل من يحمل قلماً يكتب عن الأمير، وكل من يتذكر الماضي يحاول التعريف بالأمير، وكل من يتخذ موقفاً يحاول الحكم على الأمير، فاختفت جوانب الجدة في الأمير وتحول إلى قضية عامة وتراث مشترك، الناس كلهم يتذكرونه والقليل منهم يحاول التعرف إلى جوانب العبقرية ومواطن الإبداع في ملحمته، حتى غدت صورته، بالنسبة إلى القارىء العادي، باهتة بل مهددة بالتشويه تحت كم متراكم من الكتابات، تعددت مواضيعها وتباينت مستوياتها واختلفت مشاربها سواء ما يتعلق من الكتابات، تعددت مواضيعها وتباينت المستوياتها واختلفت مشاربها سواء ما يتعلق منها بالقضايا السياسية والديبلوماسية أوما يتصل منها بالمسائل الأدبية أوالأحداث الحربية، وهذا ما يتأكد للقارئ بالرجوع إلى البيبليوغرافيا الملحقة بهذا الكتاب، وفي مثل هذا الوضع الثقافي تصبح أية معالجة جادة لتحليل شخصية الأمير أوالكتابة حول مشروعه خارج التراكم الكمي والتسجيل الوصفي عملاً صعباً إن لم يكن متعذراً،

حتى على من اتسع وقتهم لقراءة تلك الأدبيات، وكان لهم الصبر على تحليل مضامينها وتسجيل الجديد فيها.

كل هذا جعلنا نتخوف من الكتابة حول الأمير ونتردد في أن ندلي بدلونا، فنقع فيما آخذنا غيرنا عليه، على أن المبادرة الكريمة لمؤسسة البابطين لتخليد ذكرى الأمير في دورتها السابعة الخاصة بأبي فراس الحمداني جعلتني، بعد أن طرح علي الفكرة الأستاذ د. الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائر، أتجاوز ترددي وأتخلص من تخوفي، فالتزمت أن أساهم في هذا الجهد بجانبه التاريخي، وذلك بمعالجة عصر الأمير عبدالقادر من خلال خطة محددة مسبقاً تحاول أن تضع الأمير في بيئته وبين معاصريه، ولا تكتفي بالتعريف بأحداث حياته وخصوصية شخصيته فقط.

إن قلة الدراسات النقدية والأعمال التحليلية حول الأمير عبدالقادر، في الوقت الذي تحولت فيه حياته إلى موضوع عام وقضية سياسية ظرفية وشهادة تزكية وبطاقة انتفاع، فرضت علينا في الواقع أن نتناول الأمير عبدالقادر من خلال حلقات أوسع وأطر أشمل، لا تهتم بخصوصياته فقط ولكنها تركز في المجال الذي تفاعل معه والعصر الذي أثر فيه.

إن معالجة ملحمة الأمير من خلال أحداث عصره كفيلة في نظرنا بتجاوز الخاص الى العام والتركيز في السبب دون إهمال النتيجة، وهذا ما قد يجنبنا تكرار أنفسنا بإضافة عمل تقريري آخر لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ما هومعروف عن الأمير في المؤلفات الأساسية التي كتبت عنه وفي طليعتها "تحفة الزائر" وترجمته الخاصة وما كتبه حوله كل من تشرشل ( Churchill ) وبلمار ( Bellemare ) وأزان (Azan) .

ففصول هذا الكتاب هي في الواقع حلقات متعاقبة وأطر متتالية ، تبدأ بالعام لتنتهي بالخاص ، فالفصل الأول يشكل الحلقة الأوسع والإطار الأشمل لكونه يعالج أوضاع العالم الآخر وحضارته، والذي سوف يتعامل معه الأمير، وهذا العالم هوأوربا بدولها وشعوبها والتي أصبحت في عصر الأمير (القرن التاسع عشر) تطرح بإلحاح على العالم الإسلامي إشكالية التحدي الحضاري، وذلك لما كانت تتميز به جوانب الحياة فيها من حيوية واندفاع ؛ ثم يأتي الفصل الثاني بعد ذلك ليشكل حلقة أضيق وإطاراً أكثر خصوصية، فيتعرض لأوضاع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على أغلب البلاد العربية ومنها الجزائر، ويحاول رسم صورة معبرة لها في مرحلة تراجعها وانكماشها أمام التفوق المعرفي والهيمنة العسكرية الأوربية ؛ بعد ذلك نخلص إلى الفصل الثالث لنتناول في إطار أضيق بيئة الأمير عبدالقادر وملامح عصره، وذلك بعالجة واقع البلاد الجزائرية في مرحلة حرجة من تاريخها، ودع فيها الجزائريون فترة الجمود والتراجع في إطار الانتماء العثماني، ليواجهوا بعدها سنوات الجحيم والقهر المستعماري الفرنسي، وهذا ما تطلب منا تركيزاً خاصاً في البنية الاجتماعية للجزائر لكونها الإطار الذي تم فيه هذا التحول، فانصب اهتمامنا على علاقات القوى لكونها الإطار الذي تم فيه هذا التحول، فانصب اهتمامنا على علاقات القوى البوتقة التي كانت تختزن الشحنة الدافعة والقوة المتحدية لجزائر القرن التاسع عشر.

بعد ذلك نتحول في الفصل الرابع إلى عرض مراحل حياة الأمير عبدالقادر قبل جهاده وأثناءه وبعده مع تحديد ملامح شخصيته ، من خلال حلقة أضيق وإطار خاص ؛ أما الفصل الخامس والأخير فقد خصصناه لتحديد مميزات مشروع دولة الأمير عبدالقادر سواء فيما يتعلق بعلاقاته مع العدو أويبنائه لمؤسسات دولته أومجابهته للقوى المحلية المناهضة له ، وذلك حتى نتمكن من استخلاص التجربة التاريخية من هذا المشروع الذي حمله الأمير عبدالقادر والذي لا يزال - حتى اليوم - يمثل مرجعية تاريخية للبناء الوطني في الجزائر المعاصرة .

أما خاتمة الكتاب فهي عرض تحليلي لمكانة الأمير في سيرورة التاريخ الجزائري خاصة والعربي عامة ، انطلاقاً من القيم التي عاشها ورجوعاً إلى الإنجازات التي ساهم فيها والمآثر التي خلدها كبطل مجاهد وزعيم وطني ورمز قومي .

بهذه الخطة يتحدد الهدف من الكتاب، وهوالمساهمة في إعادة قراءة تراث الأمير عبدالقادر قراءة نقدية، تحدد ملامح عصره وترسم صورته في ذاكرة الأجيال العربية وبخاصة الجزائرية، بعيداً عن الاعتبارات الظرفية والمواقف السياسية، وذلك لكون تجربة الأمير عبدالقادر وما تحمله من دلالات حضارية ومضامين إنسانية كفيلة بتجديد التواصل مع موروثنا التاريخي واستعادة الوعي بذاتنا والثقة في أنفسنا.

هذا وحتى تكتمل الفائدة من هذا العمل، فإننا ارتأينا من المناسب إدراج قوائم تحدد أحداث عصر الأمير عبدالقادر وعلاقته بأوربا والدولة العثمانية وترصد مراحل حياته والأعمال التي قام بها، وكذلك إضافة بيبليوغرافيا عامة انتفعنا ببعضها في إنجاز هذا الكتاب، علها تكون مرجعاً أولياً وأداة مفيدة في يد الدارسين لعصر الأمير والباحثين في حياته وإنجازاته ؛ فعسى أن يوفقنا الله في عملنا هذا لما فيه الخير للجميع.

أ.د. ناصرالدين سعيدوني بوزريمة، الجزائر في ٤ من فيفري ٢٠٠٠

\*\*\*

## الفصل الأول

### عالم القرن التاسع عشر

تطـــور واندفــاع أوربـا

### تطور واندفاع أوريا

يمثل عالم البحر المتوسط في القرن التاسع عشر بأقطاره العثمانية ودوله الأوربية الإطار الأوسع للمنطقة التي عاش فيها الأمير عبدالقادر مجاهداً ضد الغزاة الفرنسيين ومنشئاً لمؤسسات دولة فتية ، قبل أن تضطره الظروف إلى أن يقضي سنوات السجن في فرنسا ويعيش في ديار الهجرة بتركيا والشام . وهذا ما يجعل من هذه المنطقة بحق العالم الأوسع الذي تعامل معه الأمير عبدالقادر وتفاعل معه بصفة مباشرة وغير مباشرة ، فتجول فيه مسافراً حاجاً أومجاهداً محتسباً وانتقل فيه أسيراً مراقباً أو اختاره موطن إقامة ومكان عزلة وعبادة .

إن منطقة البحر المتوسط منذ نهاية القرن الثامن عشر التي عرفت أحداث الثورة الفرنسية (١٧٨٩م)، وحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر التي تقررت فيها مصائر شعوب العالم غير الأوربي مع انعقاد مؤتمر برلين (١٨٧٨م)، تشكل المجال الجغرافي والبعد الزمني لعلاقة غير متوازنة بين العالم الإسلامي الذي تحتل فيه الدولة العثمانية المركز والدول الأوربية التي تتصدرها الدول الكبرى وهي إنكلترا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيا، فقد كانت العلاقة العثمانية الأوربية تقوم على مبدأ القوة العسكرية والهيمنة الاقتصادية والتفوق الحضاري الذي مارسته الدول الأوربية على الدولة العثمانية وباقي الدول الإقليمية الإسلامية سواء في المغرب الأقصى وأطراف الجزيرة العربية أوفي هضبة إيران وشبه القارة الهندية.

ودَّعت أوربا مع انقضاء القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد، فترة انقلابات سياسية صاحبها نمواقتصادي وتطور اجتماعي عميق، مهدت له حركة التنوير

وكرسته أحداث الثورة الفرنسية العاصفة ، لتدخل الشعوب الأوربية في القرن الثالث عشر للهجرة/ التاسع عشر للميلاد عصر الهيمنة السياسية والتفوق الاقتصادي والقوة العسكرية ، مما مكنها لاحقاً من استكمال مشروعها الاستعماري العالمي بالتحكم في مقدرات الشعوب ومصائر الأمم .

لقد أعادت مؤتمرات الوفاق الأوربي فكرة بناء أوربا في إطار تأكيد شرعية الحكام وضمان مصالح الدول الكبرى، بعد أن انزاح شبح نابليون بانه زامه في واترلو (١٨١٥م)، وإعادة تشكيل خريطة أوربا من جديد، انطلاقاً من سياسة التوازن الدولي الذي أقرته المعاهدات التي أعقبت حروب لويس الرابع عشر، مثل معاهدة أوترخت (١٧١٣م) ومعاهدة رستات (١٧١٤م). فتوجه مؤتمر فيينا (١٨١٥م) ولقاء أوترخت (١٧١٣م) وبروتوكولات لندن (١٨١٠م) نحوتأكيد مبدأ المحافظة على مصالح الدول العظمى الأوربية (إنكلترا، النمسا، بروسيا، روسيا، فرنسا)؛ فلم يعد يقبل من أية دولة أوربية أن تبلغ من القوة وأن تحقق من النجاح السياسي ما قد يهدد استقلال ومصالح الدول الأخرى. وبذلك أصبح التوازن الدولي الذي يحفظ السلام ويحول دون نشوب الحرب، ويحد من تطلعات الحكام، لا يسمح لأية دولة أن تستحوذ بفعل انتصاراتها في أوربا على المزيد من المستعمرات الهامة أوالتركز في النقاط الاستراتيجية الرئيسة في العالم.

وقد كان للمستشار النمساوي الأمير ميترنيخ وأمين سره فريدريك دي جنتز دور أساسي في بلورة توجهات هذه السياسة الأوربية التي أصبحت الأسلوب المفضل في أوربا القرن التاسع عشر للميلاد والخطة المتبعة في العلاقات الدولية لمدة طويلة. وقد كان التيار المحافظ الذي عبر عنه ميترنيخ والذي وصفه مناوتوه بالرجعية والانغلاق، نتيجة لظروف أوربا آنذاك واستجابة لوضعية إمبراطورية آل هابسبورغ (النمسا)، التي اقتضت اعتماد نظام المؤقرات (Congress System) الذي يقوم على ديبلوماسية متعددة الأطراف. فكان هذا النظام بحق آلة للتشاور بين الدول الكبرى ووسيلة تسمع

بتجاوز التناقضات والتقريب بين المواقف المتطرفة والمتناقضة، وقد مكن هذا النظام بالفعل من المحافظة على الأوضاع بأوريا على ما هي عليه لمدة تجاوزت ربع قرن الفعل من المحافظة على الأوضاع بأوريا على ما هي عليه لمدة تجاوزت ربع قرن آخر (١٨١٤-١٨٣٠م)، ويقي بعد ذلك مفعوله مؤثراً في الأحداث الدولية لربع قرن آخر (١٨٣٠-١٨٤٨م).

لقد استطاع ميترنيخ أن يقف أمام تطلعات الشعوب وأماني القوميات وآمال المتحررين من النخبة الأوربية المتعلمة، فطبق مقولة أن الإنسان لا يستطيع أن يغطي الأرض بالأنقاض دون دفن الإنسان تحتها"، فقمعت انتفاضات القوميين في إيطاليا باحتلالها من طرف الجيش النمساوي وجيوش الأمراء، وكبتت الثورة في إسبانيا بالتدخل الفرنسي، في الوقت الذي وضع فيه حد للتطلعات الروسية في وسط وشرق أوربا باستغلال توجهات السياسة الفرنسية، كما استعان ميترنيخ بمواقف إنكلترا للحد كذلك من تطلعات وطموحات كل من فرنسا وروسيا.

إن سياسة ميترنيخ هذه القائمة على التوازن الدولي وضمان شرعية الحكومات ومصالح الحكام قد وفرت السلام لأوربا لمدة أربعين سنة، وهذا ما يمكن اعتباره في حد ذاته إنجازاً عظيماً نظراً لظروف القرن التاسع عشر، الأمر الذي جعل من ميترنيخ، بغض النظر عن آرائه ومواقفه، زعيماً سياسياً محنكاً، بل أسبغ عليه لقب المعماري الأول لأوربا الجديدة (١).

كان ميثاق شومان الذي وقعته الدول الأوربية الكبرى وهي إنكلترا وبروسيا وروسيا والنمسا (أول من مارس ١٨١٤م)، بدءًا للأخذ رسمياً بفكرة التوازن العام بين الدول واحترام مبدأ الشرعية، فأعيدت بموجبه الأقاليم نفسها أوما يقايضها إلى مالكيها الشرعيين وفقاً للحق الملكي القديم الذي يرى أن السيادة في بعض الأوجه هي "إرث أبوي وملك غير قابل للانتزاع أوالاعتداء" (١٠ وهذا ما كان ميترنيخ يسعى إلى تكريسه حتى أثناء فترة الحروب النابليونية (١٨١٩-١٨٢١م)، لكونه إجراء ضرورياً يسمح بإبعاد شبح الثورة الفرنسية والقضاء على مشروع نابليون، وهذا ما

أخذت به المؤتمرات الدولية (١٨١٥-١٨٢٠م) التي سبقت الإشارة إليها، وأقرته اللقاءات التنسيقية بين الدول بهدف التدخل العسكري لحماية الملكية المهددة في إسبانيا (اجتماع تروباو: ديسمبر ١٨٢٠م، واجتماع لايباخ: جانفي ١٨٢١م، واجتماع فيرونا: ديسمبر ١٨٢٢م).

إن الواقع الذي نتج عن انتصار الجيوش الحليفة على نابليون وعملت على تكريسه مؤتمرات الوفاق الأوربية جعل ساسة أوربا لا يتصورون استقرار الأوضاع في بلدانهم خارج فكرة "استمرار الشرعية"؛ وهذا ما يدفع الكثيرين من الملاحظين لتطورات الأوضاع آنذاك إلى الاعتقاد بأن العاصفة التي اجتاحت أوربا طوال ربع قرن (١٧٨٩ –١٨١٤م) قد انتهت، وأن شعوب القارة مقبلة لا محالة على استثناف حياتها العادية والسعي لتحقيق غاياتها بأساليبها القديمة وضمن الأطر القائمة على الحكم الملكي المتعارف عليه.

لقد حدد الداهية ميترنيخ ملامح المشهد السياسي الأوربي في مذكراته، فرسم لوحة معبرة عن الواقع السياسي بأوربا في النصف الأول من القرن التاسع عشر بهذه العبارات: إن الخطر على استقرار الأوضاع في أقاليم وأقطار جرمانية صادر عن العبارات: إن الخطر على استقرار الأوضاع في أقاليم وأقطار جرمانية صادر عن الطموح السياسي للأمراء الصغار ومن التنافس بين النمسا وبروسيا ومن الحركات الليبرالية والثورية، وإن فرنسا كانت وستظل بؤرة لاندلاع الثورات ومغارة تهب منها رياح الموت على الهيكل الاجتماعي الأوربي، وإن بروسيا التي هي بنت الإصلاح منشغلة باستكمال قوتها في إطار التنازع والصراع الدولي، وإنها أصبحت منذ سنة ما ١٨١٣ م تطمح أكثر فأكثر إلى تحقيق مكاسب على حساب النمسا، وإن إيطاليا ما هي السرية، لأن شبه الجزيرة الإيطالية لم تكن أبداً بلداً مستقلاً أوكياناً يكرس وحدة السرية، لأن شبه الجزيرة الإيطالية لم تكن أبداً بلداً مستقلاً أوكياناً يكرس وحدة سياسية ويعبر عن بلاد موحدة، أما الوطنية في بوهيميا فهي مزاج لا يلبث في الظروف الخالية أن ينتهي إلى ضياع وتيه ولا يؤدي إلى أية نتيجة، لكن في حالات الهياج والتوتر

فإن بوهيميا تقوم بدور طبق الفاصوليا في فترة انتشار الكوليرا، أما هنغاريا (المجر) فهي الأخرى بدون حدوث صراعات طويلة ستظل غير قادرة على أن تكون دولة مستقلة عن باقي أقاليم الإمبراطورية النمساوية، وهذا ما يجعل دور النمسافي كل هذه الأوضاع ينحصر في العمل على تجاوز كل هذه المخططات الهدامة" (٢).

سعت الدول الملكية التي تتحكم فيها الأرستقراطية، وبخاصة النمسا وروسيا، في إطار هذا التوجه لإقرار الحقوق الملكية المطلقة، فتجاوزت ما أقرته من دساتير وأحدثته من قوانين في فترات سابقة، وذلك بتوسيع صلاحيات الحكام، ولم تشذعن ذلك سوى إنكلترا، حيث أصبحت الحياة الدستورية فيها تقليداً راسخاً وأصبحت العياقات القائمة في إطار ذلك تتصف بمشاعر الولاء للعرش وبروح التساهل والاعتدال والمسالمة والمعاملة العادلة مع عامة الشعب. وقد أدت سياسة التراجع عن المكتسبات التي حققتها الشعوب الأوربية إلى حركات احتجاج وقلق، في فرنسا خاصة حيث أصبحت مكاسب عهد نابليون جزءاً من الحياة العامة للشعب الفرنسي، وبخاصة ما يتصل منها بالمساواة واحترام الحرية الشخصية أوما يتعلق بتطبيق القوانين المعمول بها أوما يمس نظام التعليم، وهذا ما خلق وضعاً صعباً أمام الملكية العائدة العاجزة عن إحداث تقاليد جديدة وسن أنظمة بديلة.

وفي هذه الظروف أصبحت فرنسا في عهد لويس الثامن عشر (١٨١٤-١٨٢٩م) يتجاذبها موقفان، أحدهما معاد للملكية يرى فيها مثالاً صارخاً للفضائح ونموذجاً كريهاً لسلطة تقاليد قائمة على طبقة نبيلة متطرفة وجماعة إكليريكية بمسوخة الشكل ارتبط رجوعها بهزيمة ومذلة فرنسا في واترلو، ولم تعد تتلاءم ومجتمع تسوده مبادئ المساواة والروح العلمانية، أما الموقف الآخر فتعبر عنه نظرة جماعات متعصبة للملكية متمسكة بها رافضة للواقع، تهاجم الدستور وترى فيه شيئاً مستحدثاً، وتعادي القانون الانتخابي لعام ١٨١٧ م حتى ولوانحصر فيه حق الانتخاب في دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانين ألف ناخب(٤).

خلف لويس الثامن عشر، الذي كان يوصف بلطف المعشر ولين العريكة وذكاء الفؤاد وسرعة الخاطر، على عرش البوربون بفرنسا أخوه شارل العاشر "كونت آرتوا"، وكان كهلاً عديم الملاحظة والفطنة، شديد التعصب لرأيه متأثراً بوجهة نظر رجال الدين، مما حرمه من معرفة ميول شعبه وتوجهات الرأي العام في بلده. فكانت مراسيم التتويج القديمة التي أقيمت له بكنيسة ريمس، وسنة قوانين بعضها يهدف إلى تعويض الأشراف العائدين من المهجر وبعضها الآخر موجه لمعاقبة الإلحاد الديني، ومسارعته إلى حل الحرس الأهلي، أدلة قاطعة بالنسبة إلى غالبية الشعب الفرنسي على أنه كان يعتزم إلغاء الدستور وإعادة العمل بالقوانين المتعلقة بالنظام "الملكي القديم"، وقد تأكد هذا في ربيع عام ١٨٠٠ م عندما أبعد مارتينيان (Martignan) من الوزارة وعين مكانه جول بولينياك (Jules Polignac) المعروف بمعاداته لكل مبادئ الحرية، ووضع على رأس وزارة الحرب الجنرال دوبورمون (Ligny) الذي ما زال الشعب الفرنسي يتذكر غدره بنابليون في معركة ليني (Ligny)، وهذا ما أثار استياء عاماً وجعل عرش

شارل العاشر مهدداً بانتفاضة من جمهور باريس. ولم يحل تشجيعه لحصار سواحل الجزائر وإرساله قطع الأسطول وفرق الجيش لاحتلالها (جوان ١٨٣٠م) دون حدوث ما كان متوقعاً، فثارت باريس بعد صدور مراسيم ملكية تحد من حرية الصحافة وتحل البرلمان وتعدل قانون الانتخابات، واشتبكت جموع الشعب بالحرس والجيش، وكان في مقدمة المتظاهرين أنصار نابليون وبعض دعاة الحرية وفي مقدمتهم كافينياك في مقدمة المتظاهرين أنصار نابليون وبعض دعاة الحرية وفي مقدمتهم كافينياك (Cavaignac)، ودامت أعمال الشغب ثلاثة أيام (٢٧-٢٩ من جويلية ١٨٣٠م) اضطر بعدها شارل العاشر إلى مغادرة قصر سان كلو، ويذلك أطيح بالعلم الملكي الأبيض ورفع العلم ذي الألوان الثلاثة رمز أمجاد الأمة الفرنسية، ودخلت فرنسا عهداً جديداً تولى فيه العرش لويس فيليب (Louis Philippe) الذي كان ينتسب إلى عائلة أورليان التي تعتبر نفسها جزءاً من الشعب الفرنسي.

لقد كان اختيار الملك لويس فيليب لتولي حكم فرنسا مؤشراً على وصول فرنسا إلى مرحلة توازن أصبحت معه متقبلة لحكم ملكي معتدل تطلبته ظروف أوربا آنذاك، وقد كانت دعوة الصحفي تيار ( Thiers) المؤيدة لذلك موفقة لأنها تستجيب لطموحات الأمة الفرنسية في تحقيق الحرية ولمتطلبات الشرعية الدولية الأوربية التي ظلت تتخوف من كل انتفاضة قد تحدث بفرنسا، فجاء النظام الملكي الدستوري الذي ارتبط بحكم لويس فيليب عاملاً لتأكيد مكانة فرنسا دولياً. كما كان سلوك الملك لويس فيليب الذي تميز بالبساطة وتقبل شعارات عهد نابليون ومنها العلم المثلث الألوان والانتزام الصريح بالنظم العلمانية وبخيار الديمقراطية في ممارسة السلطة، كمصالحة تنصيبه بدار بلدية باريس بنشره الراية المثلثة الألوان وبمعانقته بطل الثورة العظيم تنصيبه بدار بلدية باريس بنشره الراية المثلثة الألوان وبمعانقته بطل الثورة العظيم وقع أحداث باريس، فقام البلجيكيون يتحدون الحكم الهولندي ووقف البولنديون بشجاعة في وجه الهيمنة الروسية وانتفضت جمعيات الكاربوناري على سلطة الإكليريوس في الولايات البابوية بإيطاليا.

لم يستطع الملك لويس فيليب بالرغم من تفتحه على الشعب ونجاحه في إقرار الأمور وتهدئة النفوس إثر الاضطرابات التي عمت فرنسا طيلة عامه الأول في الحكم، التخلص من ثقل ذكريات الماضي وإرضاء مطالب النخبة الفرنسية، ولم يتمكن من الحيلولة دون انسياق الجمهور الفرنسي وراء شعارات واعدة وأفكار لم تعد تقبل بالجمود الذي كان يميز الحياة البرلمانية وبالشلل الذي كان يطبع أداء الحكومة المنشغلة بحرب مفتوحة بالجزائر بين الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال بيجو (Bugeaud) والبطل الجزائري الأمير عبد القادر، والتي تحولت إلى حرب عصابات صعبة ومكلفة ومنهكة، طال أمدها (١٨٤١ - ١٨٤٧م) وتجاوز نشاطها الجزائر إلى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى.

كل ذلك أدى إلى أزمة حادة أصبح معها حدوث انتفاضة أخرى بباريس شيئاً لا يمكن استبعاده، بعد أن أضر الكساد الزراعي والتراجع الصناعي باقتصاد فرنسا سنتي ١٨٤٦ و١٨٤٧م، وبعد أن اتضح للجميع سوء تسيير وزراء لويس فيليب وفي مقدمتهم غيزو ( Guizot ).

وقد تزعم المعارضة ضد حكم لويس فيليب الصحافي والسياسي الطموح تيار (Thiers) الذي استطاع مع جمع من الناقمين على الأوضاع أن يستغل استياء العمال والطلبة الذين تظاهروا في شوارع باريس وأقاموا المتاريس في وجه قوات الأمن (٢٧ من فيفري ١٨٤٨م)، ولم يمريومان حتى سقطت الملكية بفرنسا عندما اقتحم الجمهور الغاضب مجلس النواب وأعلنت الجمهورية (٤٤ من فيفري)، وكان في طليعة المنادين بها والمتحمسين لشعاراتها الشاعر لامارتين (Lamartine) والكاتب الاشتراكي لويس بلان (Louis Blanc)، وعلى عجل تألفت حكومة مؤقتة وأسرعت في تبني إصلاحات بلان (طابع تحرري وهدف اجتماعي، فأقرت الاقتراع العام وألغت الرق وضمنت حق الشغل، وحددت يوم العمل بعشر ساعات وأنشأت ورشات لتشغيل البطالين.

وهذا ما أحدث انفراجاً ملاحظاً ومكن من انتخاب المجلس التأسيسي (Assemblée constituante) (أفريل)، فأفرز أغلبية محافظة ولبرالية معتدلة سارعت

إلى وضع حد للاندفاع وإلى إلغاء الإصلاحات المرتجلة، فحلت ورشات العمل وأرغم العمال على القبول بذلك عندما استخدمت حكومة الجمهورية الثانية الجيش بقيادة الجنوال كافانياك (Cavaignac) في شهر جوان لقمع احتجاجاتهم، وأرسل ثلاثة آلاف من ألقي عليهم القبض في حوادث الشغب إلى الجزائر، وأثناء ذلك أقر الدستور وتأكد الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الفرنسية، واختير لويس نابليون رئيساً للجمهورية الفرنسية الثانية بالاقتراع العام (١٠ من ديسمبر ١٨٤٨م)، ثم انتخب الجلس التشريعي (١٣ من ماي ١٨٤٩م)، فجاء بأغلبية من المحافظين (الملكيين) الذين حاولوا المحافظة على الأوضاع والحيلولة دون تجدد انتفاضات شعبية، فصوتوا على قوانين تراقب التعليم وتحدمن حرية الصحافة وتضيق في أحكام قانون الانتخابات. وهذا ما شجع لويس نابليون على القيام بانقلاب على مؤسسات الجمهورية في ٢٣ من ويسمبر ١٨٥١م، فألغى الدستور الذي أقسم يمين الولاء له، وحل المجلس التشريعي، وأعطى لنفسه صلاحيات مطلقة في محارسة السلطة (١٠).

وهكذا أعلن لويس نابليون، ابن أخي بونابرت، نفسه إمبراطوراً على فرنسا باسم الإمبراطور نابليون الثالث، مدشناً بذلك عهد الإمبراطورية الثانية (١٨٥١- ١٨٧٠م). فعكس بسياسته ومواقفه تناقضات المجتمع الفرنسي وعبر عن توجهات الشعوب الأوربية نحوالحرية والوحدة بعد أن تبدلت الموازين الدولية في القارة الأوربية. فبعد أن حظي نابليون الثالث بتأييد قاعدة عريضة من المجتمع الفرنسي في السنوات الأولى لحكمه وكسب ولاء أهالي الريف، وبعد أن رأت فيه الطبقات المشتغلة بشؤون المال والبورصة وأمور الصناعة وأعمال التجارة خطاً دفاعياً يحميها مما كان يتهددها من حركات اشتراكية وجمعيات الإرهاب الأحمر المتطرفة؛ بدأ نابليون الثالث يفقد المناصرين وتحولت عنه غالبية سكان المدن وتخلى عنه حتى الحزب الكاثوليكي الذي كان مسانداً له، بل عارضه حتى الملكيون المناصرون لأسرة البوربون القديمة التي كان ينتسب إليه لويس فيليب. هذا في

الوقت الذي كان يقف ضده ويتحدى سلطته المثقفون من ذوي الأفكار الجمهورية الذين كان لهم وجود قوي في المدن الكبرى وكان لهم تأثير مباشر في جمهور باريس المتحسس من الحكام والمتعطش إلى الحريبة، وكان في طليعة هولاء الشاعر فكتور هوجو (Victor Hugo) والمؤرخ جول ميشلي (Jules Michelet) والمؤرخ جول ميشلي (Renan).

هكذا انتهى حكم الإمبراطور نابليون الثالث (١٨٥٢-١٨٥١م) إلى طريق مسدود، بعد أن حقت أثناءه فرنسا تطوراً اقتصادياً ملحوظاً وإسهاماً فكرياً معتبراً، وأكدت سلطتها بأقاليم ما وراء البحار في شكل مستعمرات أوفرض امتيازات، لكن هذا الحكم فقد بريق الطابع الرومانسي الذي اصطبغ به واتضحت ميوله المعادية لتوجهات النخبة المؤثرة في المجتمع الفرنسي بعد أن ساير توجهات الكنيسة المحافظة واندفع بدون ترو في مغامرات خارجية كلفت فرنسا كثيراً وليس وراءها من سبب سوى سعي نابليون الثالث لتأكيد مجده الشخصي. فكان تسرع نابليون الثالث في إرسال الجيش الفرنسي إلى مكسيكولمعاضدة الملك ماكسمليان المهدد من قبل ثوار المكسيك محل نقمة الفرنسيين، وحق لكثير منهم أن يتساءلوا "عن أية مصلحة قومية المكسيك محل نقمة اللهزمة المؤورة الفرنسية" (٧).

وفي إطارها التحولات السياسية التي عاشتها أوربا والتي اقتصرنا فيها على ما يخص فرنسا لارتباطها بموضوع هذا الكتاب، فإن القرن التاسع عشر زخر هوالآخر بتحولات اقتصادية حاسمة وتغييرات اجتماعية عميقة، لا يمكن التعرف إلى معالم الحياة في أوربا في هذا القرن بدون الإشارة إليها. ففيما يخص الاقتصاد تعاظمت الثروة المالية في أقطار أوربا نتيجة الثورة الصناعية التي أصبحت هي بدورها ظاهرة مؤثرة في مختلف أوجه الحياة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وساهمت في تعديل سلوك الفرد الأوربي وتوجيه نشاطه وتقنين معارفه بما تقتضيه طرق الصناعة وتستلزمه

الاختراعات المستجدة، سواء كان ذلك في مجال الإنتاج أوفيما يتعلق بالنقل والتوزيع، فتوسع استغلال مناجم الحديد والفحم والطاقة المائية وتحسن مردود أنوال غزل الصوف والقطن بتطوير ما أحدثه يوحناكي وكرمستون، وغدت الطاقة متوفرة بفضل تسخير القوة البخارية من طرف جيمس وات، وتحول الناس عن استعمال الخشب إلى استخدام الفحم الحجري بفضل الطريقة التي أوجدها دربي.

وبذلك تكرس نجاح الاقتصاد الرأسمالي الأوربي القائم على توفير الوسائل المالية وجلب احتياطي ضخم من المعادن الشمينة، وقد كانت إنكلترا مركز الثقل في هذا الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وقد تمكنت من المحافظة لمدى ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر على مكانة الصدارة الاقتصادية في العالم، فغدت أقطار المعمورة بالنسبة إليها سوقاً مفتوحة لمنتجاتها، وغدت مستعمراتها الواسعة المصدر الأول للمواد الأولية الرخيصة الثمن والسوق الواسعة لاستهلاك الفائض من إنتاج مصانعها.

ارتبط هذا التطور الاقتصادي الذي عرفته أوربا في القرن التاسع عشر بالأخذ بأسلوب المردودية الاقتصادية في مستوياتها القصوى، واعتماد مبدأ المنافسة في التعامل التجاري، وبذلك غدا التمسك بمنهج الحماية الجمركية مكلفاً جداً، لتناقضه ونموالأعمال التجارية والمالية الحرة في الأسواق الأوربية التي أصبحت عصب الحياة بالنسبة إلى الدول المتطورة اقتصادياً آنذاك وهي إنكلترا وفرنسا والأراضي المنخفضة ويروسيا ودويلات إيطاليا الشمالية وبعض الأقاليم النمساوية.

تجاوز الاقتصاد الأوربي بفضل هذا التحول مبدأ الفيزيوقراطيين القائل بأن الأرض هي مصدر الثروة إلى مفهوم الرأسمالية الحديث الذي يرى في تراكم رأس المال أساساً لنموالثروة، وقد حمل هذا التطور تغيراً في ميزان القوى الاجتماعية، فتناقصت هيمنة "الأرستقراطية القديمة" القائمة على امتلاك العقارات والتي كانت متحكمة في مقاليد أوربا، وانكمش نفوذ الحرفيين وأصحاب الطواحين وذوي الأعمال الحرة، في الوقت الذي أصبحت فيه "البرجوازية الجديدة" المشتغلة بالأعمال المصرفية والمالية

والصناعية تمتلك وسائل الإنتاج الصناعي وتؤطر المؤسسات الاقتصادية والنشاطات التجارية، وهذا ما جعلها العمود الفقري للاقتصاد الأوربي المتطور ومصدر التأثير في القرار السياسي في الدول الكبرى.

وفي إطار هذا التحول غدت حركية المجتمعات الأوربية في أساسها تقوم على صدام المصالح الاقتصادية وتستند إلى مطالب الطبقات والشرائح الاجتماعية، وغدا انشغال الحكام الأول هوالتوفيق بين تلك المصالح المتناقضة وتجاوز تلك المطالب المتجددة، وكان أفضل سبيل إلى ذلك هوإيجاد حلول لها في إطار نظم دستورية وقوانين عامة تطبق على الجميع، لأن ذلك وحده هوالكفيل بإيجاد حل لمعضلة العمال التي أصبحت تهدد استقرار العديد من الدول الأوربية، بعد أن اقتنعت الحكومات الأوربية بأن النشاط الاقتصادي في أي بلد يكون متطوراً ومزدهراً في جو تسوده المنافسة وتتحرر فيه التجارة من كل القيود المالية.

أدى هذا الواقع الاقتصادي وما ارتبط به من تغير في البنية الاجتماعية للشعوب الأوربية إلى حدوث تأزم في نفسية الأفراد واضطراب في حياة الأسر وانهيار في المفاهيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية التقليدية، فاختفى من تجمعات العمال بضواحي المدن وحول المناجم أسلوب الحياة الريفية القروية الذي كان يطبع الحياة الأوربية حتى القرن الثامن عشر، وتراجعت مظاهر العبادة والتقوى والتضامن واحترام متطلبات العقيدة السيحية، ليحل محلها تنافس بين الأفراد واستغلال في التعامل وصل إلى حد استخدام الأطفال في العمل، وأصبح السلوك القائم على حرية المبادرة والسعي الدائم من أجل المزيد من الأرباح وإلى حياة ومكانة اجتماعية أفضل قناعة لدى الجميع في عالم أوربي أصبحت المدينة محوره، والعمال مجتمعه، وتأجير الخبرة والمهارة أساس الإنتاج فيه.

وقد أسفر هذا التحول الاجتماعي عن تأكيد مكانة الطبقة الوسطى الجديدة في المجتمعات الأوربية المعروفة "بالبرجوازية"، فغدت طيلة القرن التاسع عشر أساس النشاط السياسي ومحور الحياة الاجتماعية ومنطلق النهضة الاقتصادية في دول أوربا

الغربية؛ وقد بدأت هذه الطبقة في فرض نفسها مع نهاية القرن الثامن عشر وتميزت من غيرها في اجتماع طبقات الأمة الفرنسية قبيل اندلاع الثورة الفرنسية (١٧٨٩م) فعرفت بالطبقة الثالثة (Tiers Etat)، وكان لها دور أساسي في هدم أسس الحكم الملكي المستبد المطلق المعروف بالنظام القديم (Ancien Régime)، وقد حالفها النجاح في إنجاز مهمتها التاريخية في المجتمع بفعل أحداث الثورة الفرنسية والحروب النابليونية والإصلاحات التي أخذت بها الحكومات الأوربية لمحواثار سيطرة الإقطاع وتحكم الامتيازات المتوارثة في المجتمع. ولم تلبث أن اكتسبت هذه الطبقة الوسطى (البرجوازية) شرعيتها بتبنيها المطالب الوطنية كما مارسها حكام أوربا، وبعملها من أجل حفظ حقوق الشعب كما حددها المشرعون وتصورها المفكرون الأوربيون في القرن الثامن عشر.

لقد أطرت الطبقة الوسطى حياة المجتمعات الأوربية في القرن التاسع عشر من خلال تبنيها وتوجيهها للتيارات التي كانت سائدة في أوربا والتي يمكن أن نتعرف من خلالها إلى طبيعة التطور الذي عاشته هذه القارة ونوعية التعامل الذي ميز علاقاتها مع العوالم الأخرى المتمثلة في العالم الإسلامي وفي مستعمرات ما وراء البحار. وسنحاول حصر هذه التيارات والتوجهات المتنوعة، التي أطرت الحياة الأوربية وصنعت قناعات الأفراد ووجهت أنظار الحكام وتحكمت إلى حد كبير في علاقاتهم مع الشعوب والدول خارج أوربا، بالتعرف أولا إلى الحركات التحرية وما ارتبط بها من توجهات قومية، ثم نعالج بعد ذلك الميول الرومانسية والتوجهات الفكرية الليبرالية والمحافظة، قبل أن نستعرض المد الاستعماري الذي كان نتيجة حتمية للتفوق الأوربي في القرن التاسع عشر.

### ١ - الحركة التحررية الأوربية ،

كانت رد فعل على قمع تطلعات الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة على مستوى الأفراد، وفي توفير الحماية والرعاية على مستوى الجماعات، فكانت موقفاً طبيعياً من

نظام ميترنيخ الرجعي" الذي سبقت الإشارة إليه، والذي كان يقوم على قمع الأماني الشعبية وكبت الميول القومية للشعوب الأوربية، ولو بالالتجاء إلى مراقبة صارمة ومشددة، واعتماد أسلوب القوة لإسكات الأصوات المتحررة وتسليط القمع الشديد للقضاء على كل ظاهرة قد تعرض مشروعه السياسي المحافظ للخطر.

لقد كانت نقطة الضعف في هذا التوجه المعادي للحركات التحررية في أوربا تكمن في عجز الحكام والساسة وفي مقدمتهم ميترنيخ عن سلوك طريق وسط بين الثورة في اندفاعها والأرستقراطية في جمودها، ففضلوا الجمود على الحركة والمحافظة على التحرر، وتجاهلوا بذلك روح العصر وحاولوا إخماد روح الحرية التي هي فيض الحياة السياسية المتدفق في أوربا، ولم يدر الساسة الأوربيون بأنهم يتعاملون مع شعوب لا تهزم وتطورات في عصر أصبح فيه القديم غير صالح ولم يعد فيه التوجيه بمكناً، فهوحسب تعبير فيشر: "عصر يقظة ونشاط فكري نادر التطور، فهوعصر سكوت وبايرون وعصر شلي وكولردج ووردسوورث وعصر تجارب فروييل في تربية الأطفال ومغامرات روبرت أوين في الاشتراكية" (أ). ولم يدر المنتصرون على بونابرت والمعادون لمبادئ الثورة الفرنسية، وهم يتبادلون نخب النصر في مؤتمر فيينا، "أن والمعادون لمبادئ الثيون في إحدى مقولاته بعد الإطاحة به، لم تصب في مقتل الحرية، كما أكد ذلك نابليون في إحدى مقولاته بعد الإطاحة به، لم تصب في مقتل أثناء معركة واترلو".

وبالفعل لم تنقض أعوام قليلة حتى تيقنت الحكومات الأوربية بأن روح الثورة لا زالت تهز النفوس وتهفو إليها القلوب، وأن الهيمنة على الجامعات ومراقبة الاجتماعات ومعاداة أصحاب الرأي والتضييق على النوادي الفكرية لا يمكن أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. فبالرغم من كل المضايقات استطاعت اتحادات طلبة الجامعات الألمانية أن تصبح قوة مؤثرة في المجتمع (١٨١٥-١٨١٩م)، ونشطت جمعيات الكاربوناري في أرجاء إيطاليا، وسجلت حركات تمرد بنابولي وبيدمونت وإسبانيا والبرتغال، وانتشرت إلى عمال إنكلترا ولم تسلم منها حتى اليونان المستقلة

حديثاً. وبالرغم من نجاح الجيش النمساوي في قمع الحركة التحررية في إيطاليا بنابولي وتورينو (١٨٢٠م)، وتدخل فرنسا في إسبانيا الذي أرجع فردناند السابع إلى العرش (١٨٢٣م)، ظلت الحركة التحررية بأوربا قوية ومؤثرة في الشارع ومتحكمة في الجامعات، وهذا ما عبرت عنه نوادي الشباب الجامعي بألمانيا (Burschenschaft) في تظاهرات ١٧ من أكتوبر ١٨١٧م في فارتبورغ (Wartburg) بقاطعة الساكس التي احتفل فيها الطلبة بالذكرى المثوية لمعركة ليبزيغ وبالذكرى المثوية الثالثة لإصلاح مارتن لوثر، وتم أثناءها إشعال النار في ملابس وكتابات ترمز إلى نظام ميترنيخ وإلى غطرسة حكام بروسيا والنمسا.

واكتست حركة نوادي الشباب هذه في ألمانيا طابع العنف والمواجهة بعد قتل الشاعر كوتزبو (Kotzebue) الذي كان عميلاً سرياً للقيصر (مارس ١٨١٩م)، فكان ذلك فاتحة فترة قمع خطط لها ميترنيخ مع الأمراء الألمان في مؤتمري كارلسباد (للك فاتحة فترة قمع خطط لها ميترنيخ مع الأمراء الألمان في مؤتمري كارلسباد (Karlsbad) (أوت ١٨١٩م) وفيينا (١٨٢٠م)، فطرد الأستاذ آرندت (Arndt) من كرسيه الجامعي ببون واضطر قورس (Goerres) إلى الالتجاء إلى ستراسبورغ في الوقت الذي ألقي فيه القبض على العديد من دعاة الحرية بحجة كونهم ثوريين ومشاغبين، وألقوا في السجون بتحريض من ميترنيخ والأمراء الألمان المساندين لسياسته (١). وهذا ما دفع حركة "شباب الجامعات" إلى تنظيم نفسها من جديد في شكل "نواد سرية" (١٨٢٧م)، اعتبرها ميترنيخ بؤر إرهاب متطرف ومنطلقاً لنشاط راديكالي ذي طابع دولي يهدف إلى تقويض أسس المجتمع القائم بأوربا.

إن المواجهة التي لقيتها الحركة التحررية في أوربا من الحكومات التي أطرت الحياة السياسية إثر سقوط نابليون تعتبر في حكم التاريخ شيئاً خيالياً إلى أبعد الحدود، بل خطة معاكسة لسير التاريخ، وهذا ما برهنت عليه انتفاضات سنتي ١٨٣٠ و١٨٤٨ م التي كانت أشبه بإندفاعات بركانية وهزات زلازل عنيفة أرغمت الحكم الاستبدادي على مراجعة نفسه، فقد انطلقت شرارتها الأولى من باريس وعم لهيبها أرجاء أوربا،

فكانت أعياداً حقيقية للحركة التحررية الأوربية أساسها المثل العليا للحرية والمساواة ومظهرها البطولة والتضحية وذاكرتها الأحداث العاصفة للثورة الفرنسية والمشاريع الطموحة لنابليون بونابرت، وكانت تأكيداً أن التطور في أوربا منطلقه الحركات التحررية ومصدره الشعب وضميره المثقفون والمفكرون والمبدعون، أما الحكام فلا يمثلون بالنسبة إلى أوربا في خضم هذا التطور الذي غير المفاهيم سوى العنوان الذي قد لا يعكس مضمون ما هومسجل في الكتاب.

كانت انتفاضات عامي ١٨٣٠ و١٨٤٨ م في فرنسا وفي غيرها من الأقطار الأوربية اختباراً لقدرات الشعوب وسبراً لنيات الحكام ورصداً لتوجهاتهم وأساليبهم في بمارسة السلطة، ومع أن هذه الأحلاث أثبتت فشل الحكام في الانسجام مع الأوضاع المستجدة، فإنها أظهرت بأن هناك تطوراً عميقاً حصل في الذهنية الأوربية، كرس اقتناع الشعوب الأوربية بحقها في حكم عادل ومتجاوب مع توجهاتها ومعبر عن مصالحها، فتوارى بللك من حياة الأوربيين الحكم المستبد المطلق الصلاحية القائم على حق العاهل في ممارسة سلطته، وأصبحت تصرفات الحكام القائمة على القوة غير مقبولة لدى عامة الشعب وبخاصة الطبقة الوسطى البرجوازية، بل أصبح الجميع يرى أن واجب الدولة ومهام الحكام الأساسية تتلخص في حماية حق الفرد في الحرية والعدالة الذي أسست له على المستوى الفكري كتابات الفلاسفة والمفكرين الأوربيين لعصر التنوير أمثال هيوم الإنكليزي (ت. ١٧٧٦م) ومنتيسكيوالفرنسي (ت. ١٧٥٥م).

كانت انتفاضات ١٨٣٠ م تكريساً لفشل مخطط ميترنيخ واستحالة إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه، كما كانت انتفاضات ١٨٤٨ م وأداً لهذا المخطط الذي لم يعد قابلاً للتطبيق بل لم يستطع مهندسه (ميترنيخ) أن يواجه انتفاضة ثلاثة أيام (٤-٧ من مارس ١٨٤٨م) بفيينا. ومع أن الأسلوب القديم في الحكم لم ينته في أوربا بين عشية وضحاها إثر هذه الانتفاضات نظراً لتمكن قوات الدويلات الألمانية وكذلك

الجيش النمساوي في إيطاليا من قمعها، إلا أنها في الواقع استطاعت أن تحقق المطالب الأساسية للحركة التحررية الأوربية المتمثلة أساساً في تولي الطبقة الوسطى سلطة القرار الفعلي والتزامها بإنشاء حكومات دستورية قائمة على مبادئ الحرية ومسايرة لتوجهات الشعوب وملتزمة بتكريس الوفاق الوطني والروابط القومية. وهذا ما يجعلنا نعتبر أن سنة ١٨٤٨ م بحق هي نهاية الصراع الطويل والصعب مع الإقطاع الأوربي والتكريس الفعلي لانتصار البرجوازية وفرض سيطرتها على مقدرات أوربا في النصف الشاني من القرن التاسع عشر (١٠). كما توضح لنا هذه التطورات، ونحن نستقرئ التحولات العميقة في الحياة الأوربية، أن طرح الفكرة واقتناع الناس بها شيء وتطبيقها ومارستها في الحياة شيء آخر، فقد تطلب الانتقال من طرح فكرة التحرر إلى ممارسة مضمونها من طرف الشعوب الأوربية فترة طويلة كادت تستغرق القرن التاسع عشر كله.

#### ٢ - التوجه القومي الأوربي:

ارتبط التيار القومي في أوربا بالحركات التحررية إلى حد بعيد، فكان استجابة لها كما كانت أفقاً له، وقد حقق الأوربيون في توجههم القومي هذا "وعيهم بذاتهم"، فتجاوزوا السلوك الفردي المحدود ولم يعودوا يجدون في الأفكار الإنسانية ذات الصبغة المسيحية ما يعبر عن اهتماماتهم أويعكس مصالحهم، فحققوا بذلك الانتقال من الولاء للحكام وخدمتهم إلى الارتباط بالوطن والتضحية من أجله، وهذا ما يعتبر في الواقع عملية تحول عميقة في المجتمع الأوربي، انتقلت فيها الدولة من مؤسسة تقوم على القوانين وتستند إلى سلطة الحكام إلى مشروع اجتماعي وسياسي وثقافي، يمتلك فيه الشعب دولته وترتبط في إطاره مصالح سلطة الحاكم بمصلحة الشعب، فغدت الدولة بفعل التوجه القومي مطابقة للشعب وتحولت حسب تعبير سييس إلى هيئة من الشركاء الذين يعيشون في ظل قانون مشترك وتمثلهم هيئة شرعية واحدة (١١).

كانت الحركات القومية في أوربا تقوم على القيم الحضارية والخصائص المشتركة بين أفراد كل أمة والمتمثلة في الاشتراك في اللغة والمعتقد والتقاليد والذاكرة التاريخية والطموح إلى المستقبل، وكان دافعها القوي هو رغبة الجميع في تغيير الأوضاع وخلق عالم جديد يضمن الحرية للفرد في إطار مصلحة الجماعة، وتكون فيه الروابط وثيقة في حدود المجال الجغرافي ومتطلبات الواقع الاجتماعي وتوجهات النظام السياسي، الذي سمح لهذه الحركات أن تنتقل من حيز الشعور إلى ممارسة فعلية في الحياة. وقد كانت أحداث الثورة الفرنسية وحروب نابليون (١٧٨٩-١٨١٤م) كالحاضنة للشعور القومي والأرضية الخصبة لنمو بلور الحركات القومية. ولم يطل الأمر حتى أصبح الإحساس القومي تياراً قوياً يتفاعل معه الرأي العام الأوربي ويتأثر به الحكام وتهتز له نفوس المفكرين؛ ولم تحل سياسة ميترنيخ المعادية للتوجه القومي (١٨١٥-١٨٤٨م) دون تعمقه أكثر فأكثر في الشعوب الأوربية، مع ما كان يحمله من معاداة للأفكار القائمة على قرارات الشرعية الدولية والحقوق الطبيعية للملوك في حكم شعوبهم.

كانت الأماني القومية تساير توجه الدولة وسياسة الحكومة في كل من فرنسا وإنكلترا وحتى إسبانيا والبرتغال، لكنها كانت تناقض الواقع السياسي الذي كانت تعيشه الإمبراطورية النمساوية والدويلات الجرمانية والإيطالية وأقاليم البلقان وشرق أوربا، وهذا ما جعل التيار القومي في أوربا يتركز في هذه الأقاليم وتتمحور أحداثه في ثلاث بيئات رئيسة وهي: جرمانية، وشبه الجزيرة الإيطالية، ووسط وشرق أوربا، حيث كانت الإمبراطوريات المركزية الثلاث (الروسية والنمساوية والعثمانية) تنكر حقوق العديد من القوميات وتكتم أنفاس الداعين إليها.

كان الجال الجرماني (ألمانيا) بيئة ملائمة لتطور الحركة القومية بفعل حالة الانهزام والمهانة الناتجة عن ضياع العزة الوطنية التي تجرعها الألمان بفعل تفوق الجيوش النابليونية، فكانت هزيمة بروسيا في معركة يينا (١٨٠٦م) وبسط نابليون هيمنته على أغلب أقاليم جرمانية الصدمة التي أيقظت الوعي القومي في نفوس الألمان، فوجدوا في تمجيد هويتهم الجماعية ما يعوضهم عن العجز العسكري والتبعية الأجنبية، وهذا يسمح لنا بالقول بأن ثمن هزيمة القوات الألمانية أمام جيوش نابليون كان الرجوع إلى

الثقافة الجرمانية واكتشاف خصوصيتها في شيء من الزهو والإعجاب، "فتجاوزت بذلك الأمة الألمانية عجزها بتسليم نفسها لعشق ذاتها الجرمانية"(١٢).

لقـد كانت اسـتجـابة المفكرين والأدباء الألمان للأماني القومية ، وفي طليعتهم كل من (هردر Herder / ۱۷۹۲ ام) وفيخته (۱۸۲۱ / ۱۷۹۲ م) وشيلينغ (١٨٤٥ / ١٧٧٥ Schelling) موفقة إلى حد كبير، عندما جعلوا وسيلتهم الأساسية في جمع كلمة الألمان وتوحيد بلادهم، تتركز في عامل اللغة الألمانية، لأنها كانت حسب قناعاتهم تختزن الذاكرة الجماعية وتمثل وعاء الفكر والمعبر عن الميول الخاصة بهم وعنوان تمايز عن الآخرين. فقد دعا الكاتب هردر في إطار هذا التوجه إلى ضرورة تحرير التاريخ من السيطرة الأجنبية ، وإلى إعطاء كل أمة الحق في الاعتزاز بكيانها الذي لا يقبل حسب قوله المقارنة مع الآخرين، وهذا ما دفعه إلى دعوة الألمان للاستمرار في طريقهم الخاص بهم وألا يلتفتوا إلى الآخرين سواء مدحوا الأمة الألمانية وأشادوا بأدبها وقوتها أوذموا ذلك، لأن هذا حسب قوله: "ملك لنا نحن (أي الألمان)، وهذا وحده يكفي"، وهوفي ذلك لا ينكر الحقوق القومية للشعوب الأخرى، بل يرى أنه من الطبيعي أن يعتز كل شعب بقيمه ويتمسك بخصوصيته، فأنكر على إمبراطور النمسا إصداره لقرار يقضى بجعل اللغة الألمانية اللغة الرسمية بالمجر، وأوضح رأيه بهذه العبارة: "وهل لشعب ما وحتى ولو كان جاهلاً متخلفاً ثروة أثمن من لغة أجداده ؟ في تلك اللغة تكمن كل ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، فيها ينبض قلب الشعب وتتحرك روحه، وإن من ينتزع من هذا الشعب لغته أويقصر في احترامها يحرمه من ثروته الوحيدة التي لا تعرف البلي" (١٣).

ولم تكن أفكار فيخته القومية أقل من مواقف هردر الجريئة في الدعوة إلى الفكر القومي بجرمانية، فقد عبر فيخته عن توجهاته القومية في دراسته لمفهوم وواجبات الدولة في كتابيه: "الدولة التجارية المغلقة" (١٨٠٠م)، و"نظرية الدولة" (١٨١٣م)، كما أوضحها في محاضراته وكتاباته التي كانت رد فعل على الإحباط الذي كان يعيشه

بعد هزيمة بروسيا واجتياح جيوش نابليون لعاصمتها برلين. فجاء كتابه "خطابات إلى الأمة الألمانية" (١٨٠٧م) تعبيراً عن الفكرة القومية الهادفة إلى جمع شمل الألمان في إطار الرابطة القومية التي لها مدلول سياسي في إقامة دولة الوحدة ومحتوى اجتماعي في رعاية الأفراد الذين ينتسبون إليها وكيان سياسي في مؤسسات تقوم على التمثيل النيابي المرتكز على الحرية والمساواة المدنية والحقوق الثقافية المتبادلة بين الأفراد، لأن هذه القيم والمبادئ هي الكفيلة وحدها بإبعاد الحكم الأرستقراطي والقضاء على روح العبودية ونزعة الاستبداد واستغلال الشعب (١٤).

بفعل هذا التيقظ القومي اندفع الألمان لتحقيق وحدتهم عبر مراحل بدأت فعلاً بتأسيس نابليون بونابرت لاتحاد الراين (١٨٠٦م)، ثم بإقامة الاتحاد الجرماني (Diet ١٨١٥م) الذي سمح باجتماع ممثلي الأمة الألمانية في برلمان فرانكفورت بزعامة النمسا، بعدها تشكل اندماج اقتصادي واتحاد جمركي "الزلفراين (Zollverein ١٨١٨/ ١٨٥٢م) بين العديد من الدويلات الألمانية والذي أظهر دور بروسيا الحاسم في تحقيق مشروع الوحدة الألمانية المنشودة، فكللت جهودها بالنجاح بفضل رجال جمعوا الإرادة وبعبد النظر والتصميم على الوصول إلى الهدف، وهم الداهية السياسي أوتوفون بيسمارك O. Von Bismarck (١٨٨٩ /١٨١٥)، والقيصر فلهلم الأول Wilhelm I (١٨٠٨/١٧٩٧) ماحب العزيمة القوية والمواقف المبدئية، والقائد فون مولتكه (Von Moltke) المعروف بخطيطه الحربية المحكمة والقائد فون رون (Von Roon) المعروف باندفاعه العسكري والذي دشن بخططه العسكرية أسلوب "الحرب الخاطفة". فألحقت بروسيا الهزيمة بالدانمرك (١٨٦٤م)، وأرغمت النمسا على الحياد بعد إلحاق الهزيمة بها في معركة سادوفا Sadowa (١٨٦٦م) ثم قضت على القوة الرئيسة المعادية للوحدة الألمانية وهي فرنسا في معارك الحرب السبعينية (١٨٧٠م)، وتبخرت بذلك أحلام نابليون الثالث وسقطت الإمبراطورية الثانية بعد أن سحق جيشه وسيق أسيراً إلى فرانكفورت بعد هزيمته في معركة سودان (Sedan) وفي خضم هذه الأحداث العاصفة أعلنت الوحدة الألمانية في قاعة المرايا بقصر فرساي وتوج فلهلم الأول قيصراً على ألمانيا الموحدة والقوية.

ونفس التوجه اتخذته الحركة القومية الإيطالية، فكان نجاحها نتيجة تضافر جهود أربعة رجال قام كل واحد منهم بدور مكمل للآخر، وهم: فكتور عمانوئيل ملك البيدمونت الذي مثل القوة الدافعة وجعل من مملكته الأرضية الأساسية لتوحد إيطاليا، والثائر غاريبالدي الذي كان بحماسه القومي واندفاعه الثوري الرباط القوي الذي شد الجنوب الإيطالي إلى أقاليم الشمال ومنع البابوية من إبعاد الأقاليم الوسطى عن عملية التوحيد الوطني، ومازيني روح حركة البعث الإيطالية (الريسورجمنتو) التي غرست فكرة الوحدة في نفوس الإيطاليين، والسياسي كافور الذي كان بحق عقل الوحدة بدهائه وحنكته وحسن تصرفه (۱۰). فقامت الوحدة الإيطالية على أكتاف هؤلاء الرجال الذين مهدوا طريق النصر والفخار للشعب الإيطالي. فتوجت جهودهم بتشكيل البرلمان الإيطالي في تورينو (۱۸ من فيفري ۱۲۸۱م)، وإعلان مملكة إيطاليا (۲۳ من مارس ۱۲۸۱م) التي اكتملت سيادتها بضم مقاطعة البندقية (۱۸۲۱م) وبدخول الملك عمانوئيل روما وإعلانها عاصمة لإيطاليا الموحدة (۲ من جويلية ۱۸۷۱م).

في الوقت الذي حقق فيه الألمان والإيطاليون مشروعهم القومي، ظلت القوميات الأوربية الأخرى الخاضعة للإمبراطوريات المركزية (الروسية والنمساوية والعثمانية) تكافح لإثبات وجودها ولتحقيق أمانيها، فاستطاعت في مجملها تحقيق الحد الأدنى من المطالب القومية سواء بالاعتراف الشكلي بوجودها مثلما هوالحال بالنسبة إلى القوميتين البولندية والتشيكية، أوبتأسيس دول ذات سيادة لم تصل إلى حدودها الطبيعية كما تسنى ذلك للهنغاريين والصرب واليونان، وقد استطاعت هذه القوميات المفضل تناقضات السياسة الأوربية وبفعل ضعف الدولة العثمانية وتعاطف الرأي العام الأوربي معها وبخاصة مع مطالب اليونان، أن تحصل على استقلالها وأن تثبت مطالبها

في بعض الأقاليم، وغدت بذلك أطرافاً مؤثرة في تطورات المسألة الشرقية التي سوف نتطرق إليها عندما نتعرض لأوضاع الدولة العثمانية في الفصل الثاني.

### ٣- النزعة الرومانسية الأوربية ،

عبرت عن تحول عميق في نظرة الأوربيين إلى القيم الأخلاقية والجمالية في الحياة والوجود، فكانت استجابة طبيعية لتجاوز النكسة التي شعر بها الضمير الأوربي نتيجة فشل الأمال التي بشرت بها الشورة الفرنسية وحملها مشروع نابليون (١٧٨٩ - ١٨١٨م)، فعبرت بصدق عن روح القلق الذي ساد الحياة الأوربية في فترة إعادة البناء (١٨١٥ - ١٨٨٨م). ومن هذا الجانب كانت النزعة الرومانسية بحق محاولة موفقة لتجاوز الواقع الصعب وحياة الرتابة ومظاهر السلوك البرجوازي، فرجعت إلى العاطفة والخيال وذكريات الماضي لتسبغ معاني مثالية حالة على الأشياء الواقعية الجافة، وحاولت استشراف المستقبل والوصول إلى مرحلة الوعي بالذات بالالتجاء إلى الخيال ومخاطبة النفس، فاستحدثت أبواباً كانت مغلقة أمام الإبداع واستخدمت الخيال لتقبل الواقع وتوسيع الرؤية للأشياء.

بفعل هذا التوجه تمكن المبدعون الرومانسيون الأوربيون من الارتقاء بأعمالهم، فتجاوزوا في مواقفهم هذه منطقية العقل وواقعيته إلى الغوص في الإحساس الروحي العميق الذي يسمح بتلمس الحقائق في مفهومها الذي يعجز عن إدراكه الحس المباشر أوالمنطق العقلي الصرف، وهذا ما جعل المثالية والعاطفة والذاتية تطبع أعمال المبدعين الرومانسيين وتتغلب على مواقفهم المشدودة إلى بريق الماضي وأمل المستقبل. فالرومانسي الأوربي في القرن التاسع عشر كان "يرفض القيود ويهيم في الخيال ويغرق في الأحلام ولا يعتبر أي قيد لحرية ميوله وعواطفه، وهو في عمله الفني الإبداعي البطل والحكم ومحور الاهتمام . . . " (١٠١).

تجاوزت أوربا بفعل الحركة الرومانسية كلاسيكية القرن الثامن عشر المعتمدة على تراث عصر النهضة وإنتاج الإنسانيين ومساهمات مفكري عصر التنوير، فلم يعد الاهتمام يركز في الحيط (العالم الخارجي) أوينصب على احترام القواعد الفنية والمواقف الاجتماعية والتقاليد المتوارثة، بل أصبح الإبداع الفني والأدبي من خلال النظرة الرومانسية ينطلق من فهم الأديب وتصور الفنان وإحساسه بالعالم الذي يعيشه والحيط الذي يتفاعل معه. وقد بدأ التوجه الرومانسي هذا يطبع الحياة الثقافية بأوربا بتجاوز الأديب والفنان الأوربي لاعتبارات الحيط (العالم الخارجي)، فلم يعد يعتمد سوى على الدوافع اللاتية (العالم الداخلي)، فعبر بلالك عن حركة تمرد برجوازي على قواعد وضوابط الأرستقراطية مع أواخر القرن الثامن عشر، بدأت تتضح ملامحها بهاجمة المذهب العقلي في "عاصفة وصراع" ( gintla معلى المناك توارت الأعسال ولطائف الهند (Indes galantes) لرامبو (Rimbaud)، وبذلك توارت الأعسال ولكلاسيكية لتصبح مسرحيات شكسبير محل اهتمام وتحليل العديد من الكتاب مثل: ونيز ولسينغ وشليغل وتيك وكارا.

بهذا التوجه يمكن اعتبار النزعة الرومانسية تلبية للدوافع النفسية للمجتمعات الأوربية، فهي تسمح للفرد بتجاوز حاجاته المادية وواقع مجتمعه الصعب، وتلبية للدوافع النفسية للمجتمعات الأوربية، وهذا ما يجعلها بحق محاولة جريئة لتجديد الذات بإحياء قدرات الفرد بعيداً عن سلوك الجماعة والسماح له بتحرير طاقاته خارج القوانين الوضعية والضوابط الاجتماعية. فالأوربي في نزعته الرومانسية هذه إنما كان يكرس فرديته ويحقق حريته ويسترجع ذاته، وما كان ليتحقق له ذلك لولا انعزاله عن الأخرين واندماجه في عمق الحياة الريفية، حيث تشد الطبيعة أحاسيسه وتستبد بعواطفه، فتبث فيه شحنة من الإبداع والتجديد كان في أشد الحاجة إليها، فكانت الطبيعة بالنسبة إلى الرومانسيين، كما قال شيلر: "وعاء للحب والعواطف".

هكذا بعيداً عن ضوابط القوانين ومتطلبات الحياة، حققت الثقافة الأوربية الرومانسية توازناً بين الحنين إلى ذكريات الماضي والتخوف من توقعات المستقبل، فحاول المبدعون الأوربيون رفض إحساس الشيخوخة الذي بدأ يطبق على نفوسهم من جراء ضوابط عصر التنوير (القرن الثامن عشر) وتجديد ذاتهم من خلال العيش مجدداً في ماضيهم، وقد وجدوا في عمق الإيمان المسيحي في العصر الوسيط ملجأ لهم، وكانت كاتدرائيات وأديرة ذلك العصر شواهد على عمق الحياة في تلك الفترة الحافلة بالمغامرات والمشحونة بالعواطف، فقد رأى فيها الكثيرون القوة التي تمكنهم من تجاوز كهولتهم واسترجاع طفولتهم، وهذا ما عبر عنه شليغل (Schlegel) (ت١٨٢٩م) بقوله : "ليل القرون الوسطى ؟ ليكن، إنما هوليل متلألئ بالنجوم الزاهرة، وإنها لحقبة عجيبة مدهشة، كل ما فيها مُشوِّق وأخاذ، إنها حقبة فاضلة، ساذجة، خصبة بالنفوس"(١٧).

أصبح العصر الوسيط محل اهتمام المؤرخين الرومانسيين الذين لم يحاولوا تجميل الماضي وإنما وصفه، ولم يعمدوا إلى سرد الأحداث وإنما التفاعل معها والعيش فيها، فكان في طليعتهم بألمانيا بوشينغ (Busching) (ت. ١٨٢٩م) وشلوسر (Schlosser) (ت. ١٨٩٦م) وترايشكه (Treischke) (ت. ١٨٩٦م)، كما عرف منهم في إنكلترا جامس (James) (ت. ١٨٣٠م) ووالتر سكوت (W. Scott) (ت. ١٨٥٠م)، وفي فرنسا تييري (Thierry) (ت. ١٨٥٠م) وغيزو (Guizot) (ت. ١٨٥٥م) وبارانت (Châteaubriand) (ت. ١٨٥٨م).

لقد اصطبغت كل مظاهر الثقافة الأوربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر بالنزعة الرومانسية واستطاع المبدعون من الفلاسفة والكتاب والشعراء والموسيقيين والرسامين التعبير بعمق وصدق عن النفس الأوربية الحائرة والقلقة والحزينة في بحثها عن ذاتها ومحاولة تجديد قدراتها. وقد كانت جرمانية المثالية لهذه النزعة، فحقق

أدباؤها وفنانوها السبق في ذلك، وهذا ما أشارت إليه السيدة دوستايل (Madame de) في انطباعاتها حول "جرمانية" (١٨١٠م) بقولها: "إن جرمانية مع انقسامها وهوانها واحتلال جيوش نابليون لها، فإنها كانت ولا تزال مصدر الإسهام وكنزاً من الشعر والنثر في اتساع مجاله وعمق معانيه وغنى مورده وابتكار أشكاله ما يفوق أي عمل حديث وضع في أي بلاد أخرى من بلاد أوربا" (١٨).

إن جرمانية من خلال إسهامها في الحركة الرومانسية خاصة وإبداع بيئاتها الأدبية وبخاصة في مراكز يينا وهايدلبرغ وبرلين، قدمت البديل للحركة الإنسانية الكلاسيكية التي كانت تتخذ من فايمار (Weimar) مركزاً لها، وقد بدأ التفوق الألماني في الحركة الرومانسية يفرض نفسه على الجميع بإصدار غوته (Geothe) روايته أحزان فرتر (Werther) (حوالي ١٧٧٤م)، وإخراجه رائعته فاوست (Faust) في تصورها الأول (١٧٩٠م) ثم في صيغتها الثانية (١٨٠٨م)، فكانت إسهاماً في البحث عن الحقيقة والبرهنة على أن النضال الدائم هوطريق الخلاص؛ ثم تواصل هذا الإبداع الألماني الرومانسي في الفكر والأدب بمساهمات كل من لسينغ (Lessing) وشيلر (Schiller) الرومانسي في الفكر والأدب بمساهمات كل من لسينغ (Heind) وشيلر (الإبداع الرومانسي في الشعر متجسداً في أشعار شليغل (Heind) (ت. ١٨٥٩م) ونافاليس الرومانسي في الشعر متجسداً في أشعار شليغل (Schlegel) (ت. ١٨٩٩م) ونافاليس (المومانسي في الموسيقي في أعمال هايدن (Wayner) وفي الموسيقي في أعمال هايدن (Haydei) (ت. ١٨٩٩م) وشوبرت (Schubert) وفاغنر (Wagner) وباخ (Hayden) وهايندل (Hayden) وبخاصة بتهوفن (Becthoven) (ت. ١٨٩٩م).

فبتهوفن في روائعه الموسيقية وبخاصة سمفونياته الأولى (١٨٠٠م) والثالثة المناه المنافقة المنافقة (١٨٠٠م) والسادسة (١٨٠٨م) وفي إغمونت (١٨١٠ Egmont م)، حرر الفن من رقابة التقاليد وجعله يجدد نفسه من خلال عنفوان شبابه واندفاعه نحوالعظمة ومناجاته لعواطف الحب المشحونة الساعية للوحدة وراء التناقض بين قوى الخير والشركما

أن موزارت (Mozart) (ت. ١٧٩١م) هوالآخر حقق لفتات إبداع رومانسي تجاوز فيها شعور اليأس والجمود ووصل من خلالها إلى ما يمكن اعتباره مرحلة الكمال الفني.

أما في إنكلترا فقد عبرت الحركة الرومانسية عن نفسها بتلقائية وعمق وتحد للواقع من خلال أعمال الكتاب المبدعين ويخاصة أدباء البحيرات (Larristes) من أمثال كسولريدج (Coleridge) (ت. ١٨٢٤م) وبايرون (Byron) (ت. ١٨٢٤م) وشيلي كسولريدج (Bronté) (ت. ١٨٢٢م) ووردسسوورث (Wordsworth) وبرونتي (Bronté) (ت. ١٨٩٢م) وتنيسون (Tennyson) (ت. ١٨٩٢م).

ولم تكن مكانة فرنسا أقل من منزلة إنكلترا في ميدان الإبداع الرومانسي، فقد ظهر فيها العديد من رواد الرومانسية في مختلف مجالات الأدب وصنوف الفنون، كان في طليعتهم الأديب المفكر جان جاك روسو (J. J. Rousseau) الذي عبر عن نزعته الرومانسية وتعلقه بالطبيعة وميله إلى الانعزال في كتابه أحلام متجول وحيد"، وكذلك الأديبة السيدة دوستايل (Madame de Staël) (ت. ١٨١٧م) التي كانت اللسان المعبر عن الإحساس الرومانسي، والشاعر لامارتين (Lamartine) (ت. ١٨١٩م) الذي الشاعر والكاتب فكتور هوجو (Hugo) (ت. ١٨٨٥م) الذي التزم بالمنحى الرومانسي في والكاتب فكتور هوجو (Hugo) (ت. ١٨٨٥م) الذي التزم بالمنحى الرومانسي في مسرحيته "كرومويل" وعمل على تحطيم ضوابط الحركة الكلاسيكية في روايته هرناني مسرحيته "كرومويل" وعمل على تحطيم ضوابط الحركة الكلاسيكية في روايته هرناني (Hernani)، ومن هؤلاء الرومانسيين الفرنسيين في ميدان الفن الموسيقار برليوز (Berlioz)) (ت ١٨٦٩م)، والرسامان دولاكروا (Delacroix) وإنغر (Ingres) اللذان عرفا بلوحاتهما الرائعة والتي لا تزال تشد أنظار زوار متحف اللوفر بباريس.

وارتبط اسم روسيا بالحركة الرومانسية في كتابات بوشكين (Pouchkine) (ت ١٨٣٧م)، وكذلك إسبانيا في لوحات جيريكو وفرانسيسكوغويا (Goya) (ت ١٨٣٧م) الذي عبر بصدق عن الحياة في غبطة الأحياء الشعبية وعن ماسي الحرب في هول الرؤى وروعة المناظر. كما فرضت إيطاليا وجودها في ميدان الإبداع

الرومانسي بكتابات مانزوني (Manzoni) (ت. ۱۸۷۳م) وبخاصة في رائعت الخطوبون" (Les fiancés)، وكذلك بكتابات روسيني (Rossini) (ت. ۱۸٦٨م).

كانت الميول الرومانسية بالنسبة إلى البنية الذهنية وإلى منظومة القيم الأخلاقية والفلسفية الأوربية علاجاً شافياً للتخلص من الشعور بخيبة الأمل وضياع الأماني التي لم تتحقق، كما كانت إشباعاً لحاجة النفس التي سئمت من الاغتراب الروحي وأنفت القوانين القاسية، فكانت رد فعل طبيعي على مفاهيم عصر النهضة الواقعية وعلى أحكام وقيم عصر التنوير التي تؤمن إيماناً مطلقاً بسيادة العقل والتقدم الإنساني اللامتناهي في بحثها عن مجتمع ليس فيه اضطهاد وضوابط وإنما تسوده البساطة والمساواة والرفاهية. فكانت النزعة الرومانسية من هذا الجانب استراحة بعد تعب ونوما بعد سهر ورجوعاً إلى المراهقة ومرحلة الشباب بعد بلوغ سن الكهولة، فبفضلها تزودت العبقرية الأوربية بشحنة من الخيال الفياض وبطاقات خلاقة وقيم إبداعية أسبغت على الحياة مظهراً أخاذاً ولوناً زاهياً.

على أن التوجه الرومانسي المتطرف نحوالعاطفة، أدى إلى رد فعل في النفس الأوربية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فظهر توجه معاكس يدعوإلى ضرورة الرجوع إلى عقلانية جديدة تستجيب لشروط العصر وأوضاع أوربا أواخر القرن التاسع عشر، وعبر عن ذلك بعض الأدباء والفنانين وفي مقدمتهم غويا الذي عدل من مواقفه المندفعة وأصبح يبحث عن العقلانية ويعتبر أن كل شيء صحي هوبالضرورة كلاسيكي وأن كل شيء مريض هوحتماً رومانسي، وهذا ما ذهب إليه أيضا ستاندال (Stendha) في نظرته إلى الأدب، وتفهمه هيجل ( Hegel ) من خلال تحليله لسير التاريخ العالمي، وحاول التعبير عنه كل من تيسن (ت. ١٨٩٣م) ورينان (Renan ت. ١٨٩٢م) في معالجتهم للتاريخ. وتبلور هذا التوجه الجديد في الحركة الكلاسيكية الجديدة التي تتجاوز في تطورها وتأثيرها إطار القرن التاسع عشر موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب.

## ٤ - التوجه الليبرالي والانتجاء المحافظ في أوريا،

عبرت أوربا عن نفسها في القرن التاسع عشر من حيث الفكر السياسي وتصور مشروع المجتمع ومفهوم الدولة من خلال تفاعل تيارين فكريين رئيسين كان لهما تأثير كبير في أسلوب الحكم ونوعية التفكير وطريقة الحياة، أحدهما مندفع نحوالمستقبل يستمد قوته من ديناميكية الحياة الاجتماعية والسياسية الأوربية، وهوالاتجاه الليبرالي، والآخر متشبث بالماضي يحاول إعادته إلى الحاضر وفرضه في المستقبل، وهوالاتجاه المحافظ. وكلا الاتجاهين كان له تأثير ملموس في مختلف أوجه الحياة السياسية والاجتماعية وحتى الأدبية في القرن التاسع عشر.

يستمد التوجه الليبرالي المتحرر قوته من أفكار أصحاب الموسوعة الفرنسية وأدبيات الثورة الفرنسية وشعارات عصر نابليون، ويرتبط نشاطه بالحركة التحررية الأوربية وحقق بفضلها مكاسب سياسية لا يمكن التقليل من أهميتها وبخاصة إثر أحداث ١٨٣٠ و ١٨٤٨ م وحرب ١٨٧٠ م. فكان هذا التيار الأقرب إلى ضمير الفرد الأوربي البسيط الذي ظلت ذاكرته التاريخية مشدودة إلى شعارات الحرية والإخاء والمساواة والديمقراطية والتقدم والإنسانية، ونفسه تواقة إلى رفض "العهد القديم" لما يعبر عنه من امتيازات الأرستقراطية المتعجرفة وقيود الملكية المستبدة، بعد أن لمس في حياته اليومية محاولة إرجاع ذلك الإرث التاريخي الثقيل في فترة إعادة التوازنات الأوربية والوفاق الدولي التي أعقبت سقوط نابليون (١٨١٥-١٨٤٨م).

إن هذا التوجه الليبرالي كان يساير التطور التاريخي ويستجيب لحاجات المجتمعات الأوربية، وهذا ما تفطن له المفكر الفرنسي أليكسي دوطوكفيل (A. deTocqueville) (١٨٠٥ ) وحاول التجاوب معه رغم ثقافته المحافظة وميوله المعتدلة، فعبر عنه في العديد من خطبه وكتاباته، وحاول تحديد ملامحه بل واعتبره نزعة تعبر عن روح العصر في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" الذي جاء فيه: "إن المجتمع الحديث هذا (المتميز بمبدأ المساواة وبالمطالبة بالحرية) . . . لم يظهر في الوجود إلا بالأمس القريب . . . وما

زالت الثورة الكبرى التي خلقته قائمة بيننا لم تنته بعد... وما زالت رواسب وأنقاض العالم الآخذ في الانقراض تعرقل هذا العالم الجديد الذي أخذ يظهر إلى الوجود... والكثير من أهل هذا العصر يرجعون إلى المؤسسات والآراء والأفكار التي نشأت في طبيعة تكوين المجتمع الأرستقراطي القديم، فيختارون البعض منها ويهملون البعض الآخر... إنهم في رأيي ينفقون أوقاتهم في جهود حميدة حقاً ولكنها عقيمة ولا جدوى ترجى منها... إذ المطلوب هوالحصول على المزايا الحديثة التي تحققها المساواة وليس السعي لكي نجعل أنفسنا عماثلين لما كان عليه أجدادنا(١٩١).

لقد وجد هذا التوجه الليبرالي بيئة ملائمة في إنكلترا، حيث أصبح قناعة عامة تطبع سلوك الأفراد وتتحكم في سياسة الحكام، وأصبحت أفكار جون ستيوارت ميل (Stewart Mill) (Stewart Mill)، وهوأحد رواد الفكر الليبرالي، قواعد للتشريع والمعاملات، وغدا كتابه "الحكومة التمثيلية" مرجعية للفكر الليبرالي الحديث، لأنه يحدد الإطار العام لهذا التوجه في "الديمقراطية البرلمانية" التي عرفتها أوربا الغربية وأمريكا والتي تحدد حالات تدخل الدولة في شؤون الفرد فيما هو ضروري، وهذا ما عبر عنه ستيوارت ميل بقوله: "إن الحالة الوحيدة التي يستساغ فيها استعمال القوة ضد الفرد هي منعه من إلحاق الضرر بالآخرين، أما ما يتعلق بنفسه ومصالحه فيمكن نصحه ومناقشته ولكن لا يجوز أبداً فرض أية إرادة عليه إذ إن الفرد سيد نفسه في كل ما يتعلق بصلحته وسعادته".

أما في فرنسا وباقي أقطار أوربا، فقد خاض أنصار التيار الليبرالي معركة الدفاع عن الإصلاحات الدستورية وعملوا من أجل ضمان الحريات الفردية، فكونوا حاجزاً قوياً في وجه كل محاولة لفرض الحكم الفردي وإرجاع الامتيازات، وقد واجه نابليون الثالث في فرنسا ضغط هذا التيار الليبرالي المدعم بالنزعة الرومانسية عندما حاول توسيع صلاحياته والحد من الحريات العامة، فوقف ضده المؤرخ جول ميشلي والكاتب لويس لوبلان والمفكر رينان والأديبة جورج صاند، وكان فكتور هوجوأكثرهم تحدياً،

فقد ظل يهاجم نابليون الثالث بعنف وهو في منفاه بجزر بحر المانش التابعة لإنكلترا (Guorncsy) (جزيرة جرزي) (Jersey) (۱۸۵۷ – ۱۸۵۵م) وجزيرة غيرناسي (۱۸۵۷ – ۱۸۵۰م) وأوأثناء إقامت ببلجيكا (۱۸۵۱ / ۱۸۵۲م)، بعدأن رفض العفوالذي أصدره في حقه.

وفي مواجهة هذا التيار الليبرالي، عرفت أوربا فكراً آخر حاول إرجاع التوازن إلى النفسية الأوربية وتقييد السلوك الأوربي، فعرف بالتوجه المحافظ لارتباطه بالتقاليد وتشبثه بالقيم المسيحية ومفاهيم "العهد القديم". فكانت مرجعيته تتلخص في قناعات الفكر المسيحي وفي الأخد بتوجهات الكنيسة والتقيد بتعاليم رجالها، وهذا جعل أنصار التيار المحافظ يقفون موقفاً متحفظاً من مبادئ الحرية والمساواة والحقوق الاجتماعية، فقد رأى بعض دعاته في كل حركة احتجاج عملية عنف أورفض قد تتسبب في هدم أسس بناء المجتمع، فالثورة الفرنسية في نظرهم صنف من الجنون جعل فرنسا وبعض بقاع المعمورة تتحول إلى "مارستان"، وهذا ما عبر عنه المؤرخ الألماني المحافظ نيبور في وصفه للثورة الفرنسية بأنها: "فلتة جنون سوف تشفى منها فرنسا ولن يسمح الزمن بمثلها أبداً".

لقد كان التيار المحافظ بهذا التوجه وبتلك القناعات رد فعل معاكس لأفكار الثورة الفرنسية ورفضاً مطلقاً للقيم التي عبر عنها بيان الجمعية الوطنية الفرنسية الصادر في ٢٦ من أوت ١٧٨٩م والمعروف تاريخياً "بوثيقة حقوق الإنسان"، وهذا ما يجعل منه محاولة جريئة تهدف إلى مراجعة كل الإنجازات التي حققتها شعوب أوربا الغربية منذ نهاية القرن الثامن عشر وإلى مصادرة مكاسبها بحجة الرجوع إلى الإيمان والتقيد الحرفي بالتقاليد والاحترام التام لتوجيهات الكنيسة ومتطلبات الملكية. فالمحافظون يرون في الكنيسة مؤسسة دينية قائمة على التقاليد ومرجعية روحية موجهة إلى ترسيخ النظام في المجتمع، كما نظروا إلى الملكية على أنها نظام إلهي يخدم الصالح العام ويحول دون حدوث الفوضى والاضطراب ويسمح للمجتمع بالتطور في إطار قوانينه وتقاليده

وأعرافه، كما حاولوا تحديد عمل الأفراد ومتطلبات المجتمع بعيداً عن استعمال العقل وإنما في إطار ما تتطلبه الضوابط الخلقية الصادرة عن الإيمان الذي له الأسبقية في نظرهم في تقييم السلوك، لأنه يستند إلى الدين وله القدرة على توجيه كل الناس.

تبلور التوجه الفكري المحافظ في أوربا القرن التاسع عشر من خلال ما كتبه بعض الكتاب الذين رفضوا كل التغييرات التي حملتها الثورة الفرنسية وحاولوا تصور الحاضر من خلال إرجاع أوربا إلى ما كانت عليه في "العهد القديم"، فأثروا بذلك في مجريات الأمور السياسية ونشاط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأوربا في القرن التاسع عشر، وكانوا بحق قوة كابحة لكل توجه ثوري في المجتمع وقيداً يحد من تطلعات الأحرار، وهذا ما تؤكده الأفكار التي دعا إليها رواد الفكر المحافظ وهم: إدمون بيرك ودوميستر وبلوندال.

فالمفكر الإنكليزي المحافظ إدمون بيرك (Ed. Berke) (ت. ١٧٩٧م) حدد نظرته إلى المجتمع في كتابه "تأملات عن الثورة الفرنسية"، وأبدى تخوفًا من كل ما يخرج عن التقاليد والأعراف بقوله: "إن الشيء الضار في هذا الزمان أن يكون دستور بلادنا (إنكلترا) محل جدال وخصومة، عوض أن يكون وسيلة نمارس عن طريقها السلطة والسيادة"، ولم يفته أن ينبه حكام أوربا لمخاطر المغامرة بهذه العبارة: "هل المهارة في الهدم والتدمير؟ إن السخط والتهريج يهدم في نصف ساعة أكثر مما يستطيع التعقل والتدبير بناءه في مائة عام . . . إنني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه في آن واحد بين الاستبقاء وقدرة التحسين" (٢٠٠).

أما الكونت دوميستر (J.M. Comte de Maîstre) (ت. ١٨٢١م) الذي نكبته الثورة الفرنسية وجعلته طريداً من موطنه بمقاطعة السافوا، فقد هاجم إعلان حقوق الإنسان في فرنسا ورفض الدساتير المكتوبة واعتبر الدستور الحقيقي هوالذي تفرزه التقاليد المتوارثة والأعراف المتبعة، فكتب مؤكداً ذلك: "إن الإنسان عاجز عن أن يضع دستوراً، وليس هناك دستور شرعي يكون مكتوباً لأن الدساتير نتيجة تجربة سابقة".

ولهذا السبب رأى في التجديد مظهراً من مظاهر الفوضى لأنه حسب قوله: 'إذا ما ابتدع كل إنسان لنفسه مبادئ حكومة فإن ذلك يجلب بسرعة انتشار الفوضى المدنية وانهيار السيادة السياسية "(٢١). ولا يختلف عنه الفيكونت بلوندال (-Vicomte Blon) (ت. ١٨٤٠م) الذي أرغمته أحداث الثورة الفرنسية على الهجرة من بلده، فكتب من منفاه بهايدلبرغ في ألمانيا يحذر من مغبة الفوضى والتطرف، واعتبر أن "المجتمع المدني الحقيقي" هوالذي ينتج عن "اتحاد العرش بمحراب الكنيسة" (٢٢).

إن تطور المجتمعات الأوربية وتغير موازين القوى بدوائر السلطة في أغلب الحكومات الأوربية، وبخاصة في إنكلترا وفرنسا، وتراجع فكرة إعادة "النظام القديم" التي عمل من أجلها ميترنيخ وباركها ملوك وأمراء أوربا، جعلت فكر هؤلاء المحافظين يعاكس سير التاريخ ويتعارض وتوجهات الرأي العام الأوربي لا سيما بعد انتفاضات سنتي ١٨٣٠ و١٨٤٨ م، وتطور الحركات التحررية في أوساط الشعوب الأوربية وتعمق التوجهات القومية. وهذا ما فرض على غالبية المحافظين الحد من تطرف أفكارهم الرافضة لكل تطور، فسلموا بالواقع الجديد وساير أغلبهم الأماني الوطنية واعتبروا الشعور القومي عاطفة نبيلة وإحساساً جامعاً وهادفاً، ولم يعودوا يتشبثون واعتبروا الشعور القومي عاطفة نبيلة وإحساساً جامعاً وهادفاً، ولم يعودوا يتشبثون "بالنظرة الاسترجاعية للتاريخ" التي لا تتصور الدولة إلا من خلال كونها نتاج تقاليد تبلورت عبر العصور السابقة. كما تخلى أغلب المحافظين عن معارضة الديمقراطية البرلمانية ما دامت تبقي على الملكية ولا تلغي سلطة الكنيسة ولا تنفي نفوذ سلطة الأرستقراطية، وهذا ما سمح للتيار المحافظ أن يندمج في الحركة التاريخية للمجتمعات الأوربية.

وقد عبر عن هذا التحول في مواقف التوجه المحافظ الكاتب والمفكر الفرنسي الميكسي دوطوكفيل الذي ساعده ذكاؤه وسعة نظرته وعمق ثقافته على تعديل موقف المحافظين المتطرفين، فوقف موقفاً معتدلاً من أحداث عصره ومتطلبات مجتمعه، مقتنعاً بأن حكم الأرستقراطية هوبالضرورة: "أن يقوم خيار الناس بواجب الحكم بعيداً عن

جشع الأغنياء وهرج الغوغاء وفي معزل عن العنف والانقلاب وتغيير الدساتير والقـوانين"، فكانت أفكاره هذه نقلة في الفكر الحافظ الأوربي، كما كانت نظرته التفاؤلية أوموقفه الديناميكي تعبيراً عن نضج المجتمعات الأوربية ووصولها إلى مرحلة التوازن بين الطموحات والواقع.

على أن ما انفرد به دوطوكفيل هو طرحه لإشكالية تطور المجتمعات الأوربية انطلاقاً من أفكار الثورة الفرنسية ومن واقع أوربا في القرن التاسع عشر وذلك من خلال نظرة مستقبلية تتقبل سيادة الديقراطية باعتبارها تياراً لا يمكن الوقوف في وجهه والتصدي له ، فالديمقراطية حسب رأيه : "ثورة كبيرة نعيشها اليوم ، الكل يلمسها ولكن يختلف في كيفية الحكم عليها . . فالتاريخ لم يعرف حادثاً بهذا الاستمرار والقدم . . . وهذه الثورة ليست خاصة بفرنسا وحلها ، ففي أي جهة سرحنا نظرنا نجد نفس الثورة تجتاح العالم المسيحي ، وفي أي مكان نرى مختلف الأحداث التي تعيشها الشعوب تخدم هذه الديمقراطية . . . البعض رغم أنفه والبعض الآخر عن جهل منه ، فهوأداة طيعة لخدمة المشيئة الإلهية ( ... البعض رغم أنف والبعض الآخر عن جهل منه ، للمساواة (المفيدة) مشيئة إلهية . . . فهل من المعقول أن نعتقد بأن حركة اجتماعية (أي الديمقراطية) بهذا العمق يمكن أن يحول دونها تضافر جهود جيل من الأجيال ! هل الديمقراطية سوف تتراجع أمام البرجوازيين والأغنياء ؟ . . . إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أحد يستطيع القول ، إن ضخامة ما أنجز يمنعنا من توقع ما يمكن أن يحدث مستقبلاً (٣) .

بفضل هذا التطور لم يعد التوجه المحافظ مع منتصف القرن التاسع عشر يصر على المطالبة بما أصبح تحقيقه مستحيلاً وهوإحياء "النظام الملكي المطلق" والإبقاء على الامتيازات الملكية والحقوق الأرستقراطية، فاقتصر دوره على محاولة احترام القوانين القائمة وتحول بذلك إلى قوة فكرية موجهة في الأساس إلى كبح الأفكار المتطرفة التي نتجت عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية والتي

أفرزت الأفكار الاشتراكية التي كان بعضها يتصف بالطوباوية وبعضها الآخر بالفوضوية. وهذا ما جعل المحافظين قوة توازن تعمل للإبقاء على استقرار الأوضاع كما هي وليس الرجوع إلى الماضي كما كان يؤمن به الكثير منهم في مستهل القرن التاسع عشر، وقد عبر عن هذا التحول في التوجه المحافظ في الفكر الأوربي دوطوكفيل في خطاب له بمجلس النواب الفرنسي (جلسة ٢٧ من جانفي ١٨٤٨م)، ضمنه تخوفه من الفوضى الاجتماعية التي قد تحدثها الحركة العمالية المتصاعدة بفرنسا بهذه العبارة : يقال بأنه ليس هناك خطر ما دام ليس هناك تمرد، كما يقال بأن الثورات ستظل بعيدة عنا ما دامت الاضطرابات غير ظاهرة في المجتمع، مع أن الفوضى تكمن في أعماق النفوس قبل أن تعبر عنها الأفعال المحسوسة، فطبقات العمال التي أشهد الآن على هدوئها الظاهر نراها تعتنق رويداً رويداً أفكاراً وآراء تدعوالي تقويض الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ولا تكتفي فقط بإلغاء بعض القوانين وإسقاط بعض الحكومات، يقوم عليها المجتمع، ولا تكتفي فقط بإلغاء بعض القوانين وإسقاط بعض الحكومات، وهذا ما يجعلني أجزم متيقناً أننا الآن ننام فوق فوهة بركان" (٢٢). وبالفعل كان القرن وقررت فيها مصائر الشعوب ومهدت لحدوث انقلابات خطيرة سوف تعيشها الإنسانية في القرن العشرين.

## ٥ - الله الاستعماري الأوربي:

لقد كان المد الاستعماري الأوربي الواجهة الخارجية والنتيجة الحتمية لتغيرات عميقة عرفتها بنية المجتمع وواقع الثقافة وتأثر بها هيكل الاقتصاد ونظرية الدولة وسلوك الحكام، فكان يمثل حركة امتداد نحوالخارج ونموا يتجاوز المجال الأوربي إلى أقطار أخرى، ولم تكن ظاهرة جديدة في حياة أوربا، فقد سبقتها حركة التوسع التي نتجت عن الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي ابتدأت مع الرواد الإسبان والبرتغاليين واستمرت طيلة العصور الحديثة (ق. ١٦-١٨م) في شكل تنافس حاد بين الدول الأوربية المستعمرة (البرتغال، إسبانيا، هولندا، فرنسا، إنكلترا) لبسط النفوذ

والاستحواذ على المستعمرات فيما وراء البحار، على أن المد الاستعماري الذي تميز به القرن التاسع عشر وطبع القرن العشرين، ارتبط أساساً بالهيمنة على مياه البحر المتوسط وكان نتيجة مباشرة للتوسع على حساب الدولة العثمانية والأقطار الإفريقية والآسيوية وبخاصة ما كان منها منتمياً إلى العالم الإسلامي. وهذا ما جعل الهيمنة الأوربية في هذه البلدان ذات الحضارة العربية الإسلامية تتخذ طابع تحد حضاري وهيمنة اقتصادية ومواجهة عسكرية، الهدف منها استكمال السيادة الأوربية على مقدرات العالم ككل وتكريس التفوق الأوربي القائم على فكرة مركزية أوربا في الفعل التاريخي والريادة الخضارية، والتي أصبحت بموجبها الحكومات الأوربية تقوم في القضايا الدولية بدور الآمر والناهي والحكم والقاضي والقدوة والنموذج.

كانت الحركة الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشر مرتبطة بالسعي الحثيث لا يجاد أسواق لمنتجات المصانع ومصادر للمواد الخام التي كانت هذه المصانع في حاجة إليها، وكذلك البحث عن أماكن هجرة للتخفيف من ضغط النموالد يمغرافي وتجنب المشاكل التي طرحها هذا النموالسكاني المتسارع الذي أصبح ظاهرة عامة في كل البلاد الأوربية، وارتبط بتناقص ملحوظ للسكان في العالم غير الأوربي، وصاحب هذا النمو المتسارع في عدد السكان التطور الاقتصادي وتوفر الإنتاج وتحسن الأحوال الصحية وانتشار المعرفة بقوانين حفظ الصحة لدى غالبية الأوربين، فارتفع عدد سكان القارة الأوربية إجمالاً من حوالي ١٠٠ مليون نسمة في مستهل القرن السابع عشر إلى ما يقدر ب ١٧٣ مليون نسمة مع نهاية القرن الثامن عشر (١٧٨٩م)، وأصبح عدد سكان الدول يقدر بالملايين، فناهز عدد سكان فرنسا آنذاك ٢٥ مليون نسمة وبلغ عدد سكان إنكلترا بدون أيرلندا تسعة ملايين وكذلك إسبانيا، ووصل عدد سكان بروسيا الى خمسة ملايين نسمة. وحتى يمكن ملاحظة هذا التطور الذي طرأ على عدد سكان الأمم الأوربية الكبرى طيلة القرن التاسع عشر، فإننا نثبت الجدول التالي الذي يرصد بالملايين عدد سكان أقطار أوربا الغربية (٢٥):

| اثبلد           | 14.1 | 1401 | 19.1  |
|-----------------|------|------|-------|
| فربسا           | ۲۸,۲ | 44,8 | ٤٠,٦  |
| بريطانيا العظمى | 1.,4 | 7,77 | ۳۸,۷  |
| المانيا         | Y£,A | 40,1 | 7, 50 |
| إيطاليا         | 14,1 | 70   | 44,1  |
| إسبانيا         | 10,0 |      | ۲,۸۲  |

انعكس النموالسكاني بأوربا في تزايد حركة الأوربيين نحوالمستعمرات، فتحولت الهجرة إلى نزوح أوربي نحوالعالم الجديد والمستعمرات الإفريقية والآسيوية وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزلندا)، وهذا ما كان له نتائج في العلاقات الدولية وأوضاع العالم، ولعل أهم مظاهرها تأكيد الهيمنة الاقتصادية الأوربية على العالم، فانتقلت رؤوس أموال ضخمة من أوربا لاستثمارها في المستعمرات، وأصبحت تشكل جزءاً هاماً من رأس مال الدول الأوربية، فقد استثمر الإنكليز في مستعمراتهم مبالغ مالية قدرت ب ١٣٠٤ مليون جنيه، في الوقت الذي كان فيه رأسمالهم الإجمالي يقدر ب

تزعمت كل من إنكلترا وفرنسا المد الاستعماري الأوربي فيما وراء البحار في القرن التاسع عشر، فإنكلترا التي خرجت من الحروب النابليونية (١٨١٥م) منتصرة، غدت إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف تتحكم في النقاط الاستراتيجية في العالم بعد أن تأكدت سيطرتها على جبل طارق وظفرت بمالطة ونالت رأس الرجاء الصالح ووضعت يدها على جزر موريس وسيلان واحتفظت بكندا، وأصبحت لها مصالح كثيرة متنامية خارج القارة الأوربية في الوقت الذي توثقت فيه علاقاتها مع أوربا في إطار مبدأ التحالف ضد نابليون والتعاون الديبلوماسي لإقرار التوازن الدولي، فأصبحت حجر الزاوية في نظام الوفاق الأوربي ومركز الثقل في التحالف الرباعي الذي جمعها مع النمسا وروسيا وبروسيا (٢٠ من نوف مبر ١٨١٥م)، الأمر الذي جعلها في غنى وعزوف عن المشاكل الأوربية العويصة التي أصبحت تطرحها مطالب التحالف المقدس (٢٠ من سبتمبر الأمر الذي بين الإمبراطوريات الأرستقراطية (النمسا وروسيا وبروسيا).

أما فرنسا فإنها استطاعت بالرغم من انهزام جيوشها واحتلال أراضيها من قبل القوات الحليفة أن تتبع خطة سياسية ترمي إلى تجديد مشروعها الاستعماري، كانت بدايتها معاهدة باريس (٣٠ من ماي ١٨١٤م) التي سمحت لها باسترجاع بعض مستعمراتها مثل المارتينيك والكوادلوب والدومينيك، التي تخلت عنها عام ١٨٢٢م، وغوري وسان لويس وسان بيار وغيرها، بالإضافة إلى المحطات التجارية الخمس على سواحل الهند. . . وبعد استقرار أوضاع الملكية بفرنسا واندماجها في الحياة السياسية الأوربية، عمل الحكام الفرنسيون جاهدين على مد نفوذهم وتوسيع مستعمراتهم خارج أوريا، وهذا ما مكنهم من تكوين إمبراطورية مع منتصف القرن التاسع عشر كانت من أهم أقطارها الجزائر والكوشنشين وكامبوديا والسنيغال والغابون وجزر ماركيز وكاليدونيا الجديدة.

لم يرتبط الاستعمار الفرنسي بالاستيطان الأبيض كما هوالشأن بالنسبة إلى إنكلترا لأن أغلب الأقاليم التي خضعت للفرنسيين كانت آهلة بالسكان، كما لم يتمكن الفرنسيون من تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة مثل الإنكليز لانتهاجهم أسلوباً مكلفاً وشاقاً يحاول أن يقلد الاستعمار الروماني القديم عن طريق التحكم المباشر والسيطرة الفكرية والاعتماد في ذلك على جماعات من المستوطنين (المعمرين) كما سيتضح لنا ذلك عند تعرضنا للغزوالفرنسي للجزائر. وقد لاحظ نابليون الثالث جمود الأساليب الاستعمارية لفرنسا وحاول تجاوزها بانتهاج سياسة استعمارية عملية، على أن ذلك لم يكن له أثر لأن مشاريعه الاستعمارية كان يغلب عليها الخيال والعاطفة وتتحكم فيها الذكريات التاريخية، فلم تتجاوز هذه المشاريع الواعدة قضية الامتيازات في الدولة العثمانية والحضور الثقافي الفرنسي في الشرق وشق قناتي السويس وبنما والتدخل في المكسيك، وبقيت المكاسب الحقيقية للاستعمار الفرنسي مرتبطة بالتدخل العسكري الماسر كما حدث في الطونكان (١٨٨٢ –١٨٨٤م) وتونس (١٨٨١م) ومدغشقر المامام).

لقدارتبط المد الاستعماري الأوربي خارج أوربا بتنامي الأفكار العنصرية في المجتمعات الأوربية ، وقد وجد هذا التمييز العنصري في النزعة القومية وفي التنافس في المستعمرات وفي الشعور بالقوة الذاتية والتفوق الثقافي لدى الأوربيين دعامة ساعدته على تبرير أطروحاته واكتساب شرعية في أوساط الحكام خاصة، تقوم على ضرورة أداء الرسالة الحضارية التي اعتقد الأوربيون أنها ملقاة على عاتقهم إزاء الشعوب الأخرى. فطرحت في إطار هذه المفاهيم السائدة فكرة تطوير الشعوب المتخلفة ومسألة إدماج الشعوب الخاضعة في بوتقة الحضارة الغربية، وصاحب ذلك تطور البحث في أصل الإنسان وحدود إمكانياته للتطور والتأقلم والاندماج، ولم يقتصر ذلك فقط على شعوب المستعمرات بل شمل أيضاً حتى بعض مكونات المجتمعات الأوربية مثل الأقليات اليهو دية التي أصبحت نتيجة رفض غالبية أفرادها فكرة الاندماج العضوي في المجتمعات الأوربية مثار نقاش حاد تحول إلى معاملة انتقائية تقوم على التمييز العرقي كما كان الحال عليه في روسيا القيصرية ، وغدت "المسألة اليهودية" قضية مستعصية على الحل في فرنسا عندما أصبحت قضية اتهام الضابط اليهودي «درايفوس» بالخيانة مثار نقاش انطلاقاً من مفاهيم المواطنة الفرنسية وحقوق الفرد في المجتمع، وبالرغم من التوصل إلى حل مرض للجميع في شأنها وتبنى فكرة الاندماج والاحتواء عوض موقف الرفض والتمايز عندما حسم الموقف الكاتب إميل زولا ( Zola) في مقاله "إني أتهم" (J'accuse)، إلا أن هذه القضية كانت تخفى في طياتها توجهات فكرية معادية لكل ما يخرج عن إطار الحضارة الأوربية ومواقف رافضة لاندماج الأقليات خارج المفهوم الاجتماعي والحضاري الأوربي، وهذا ما سوف تتبناه الحركات الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين.

كان للفرضيات التي طرحها داروين (Darwin) في كتابه أصل الأنواع (١٨٥٧م) القائمة على مبدأ الاختيار الطبيعي الذي ينتج عن التأقلم للصنف المناسب والأفضل، كما كان للأفكار التي دعا إليها هنري سبنسر (Spencer) وحملها لامارك (Lamarck)

والتي تخلص كلها إلى التسليم بأن البقاء يكون للأصلح، كان لكل ذلك دور في تعزيز الفرضيات العنصرية، وقد تقوّت هذه الفرضيات باستنتاجات توماس روبرت مالتوس (Malthus) المتشائمة في كتابه «محاولة في مبدأ السكان» (١٨٩٨م)، والتي ملخصها أنه لا مفر من التسليم بضرورة الصراع من أجل البقاء للكائنات الحية لأن تزايد السكان لا توقفه أية عقبة، فهم يتضاعفون كل خمسة وعشرين عاماً وينمون من حقبة إلى أخرى طبقاً لمتوالية هندسية، وأن وسائل المعيشة لا يمكن في الفترات نفسها أن تتزايد بأسرع من متوالية حسابية، وأن المرض والنكبات الطبيعية والحروب والهجرة هي العوائق الحقيقية لهذا النمو(٢٦).

يضاف إلى هذه الفرضيات التي تقول بالاختيار الطبيعي وضرورة الصراع من أجل البقاء والعيش، ظهور أفكار عنصرية صرفة بررت الاستعمار ونظرت له، وهذا ما يستنتج من كتابات كل من شامبرلين (Chamberlin) الإنكليزي ولودفيج شومان (Schumann) الألماني وآرثر دي غوبينو (A. de Gobineau) الفرنسي (ت. ١٨٨٢م)، ففي كتاب هذا الأخير "حول اللامساواة بين السلالات البشرية" ذهب إلى حد القول: "بأن السلالات البشرية غير متساوية في القدرة على الخلق، وأن الحضارات لا ينتقل إسهامها بين الشعوب وإنما هي تعبير عن قدرات وراثية للأفراد المنتمين لها، وأن الإثنيات المتخلفة لا يمكن لها الرقي بل مآلها الانقراض، وهذا أمر طبيعي لأنها ما دامت لا تبدع فهي غير جديرة بالحياة" (٧٧).

وجد المد الاستعماري خارج أوربا في تلك الأفكار العنصرية وفي فرضيات الاختيار الطبيعي تبريرات أخلاقية للممارسات تتنافى حتى مع أبسط القيم الإنسانية ، وتتعارض مع الأسس التي تقوم عليها الحضارة الأوربية نفسها ، وبالرغم من ذلك كانت تعبيراً عن الفكر الاستعماري الأوربي القائم على صلاحية الأوربيين للبقاء على حساب غيرهم وحقهم في الهيمنة على مقدرات من كانوا يعتبرونهم جماعات متخلفة وغير قادرة على البقاء ، مما يتوجب عند الضرورة تبعاً لهذا المبدأ إما إهمال هذه

الجماعات أوالقضاء عليها أوتوجيهها واستغلالها، وهذا ما كان يؤمن به حكام المستعمرات ويعمل على تنفيذه القادة العسكريون الذين كانوا يواجهون انتفاضات الأهالي الرافضين للقمع والاضطهاد.

لقدكانت الهجرة الأوربية خارج القارة نحوالمستعمرات إحدى ميزات المد الاستعماري في القرن التاسع عشر، وقد كانت في أغلبها تتجه نحوالعالم الجديد وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، وكان أغلب المهاجرين من إنكلترا وأيرلندا وأقاليم إسكندنافية وجرمانية ثم توسعت الهجرة إلى العناصر السلافية بشرق أوربا واللاتينية بشبه الجزيرة الإيطالية وإسبانيا، ويذلك أصبحت الهجرة تياراً قوياً جارفاً أثر في الوضع الديمغرافي الأوربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١٨٥٠-١٨٨٥م)، فخفف من تضخم السكان وحد من مظاهر الفقر وزاد في توثيق الصلات بين أوريا ومستعمراتها، فقد غادر إنكلترا وحدها ١٧ مليون مهاجر في أقل من قرن واحد (١٨٢٥-١٩٢٠م)، وغدت "مستعمرات الأطراف" الإنكليزية أشبه بأمم بيضاء ناشئة مصطبغة بالطابع الإنكليزي (كندا: أربعة ملايين ونصف، أستراليا: مليونان، نيوزلندا: نصف مليون). هذا في الوقت الذي كانت روسيا تنتهج سياسة استعمارية في سبيريا والشرق الأقصى ووسط آسيا أسفرت عن استقرار العناصر السلافية بتلك الأقاليم وصبغتها بالصبغة الروسية ، أما باقي الدول الأخرى وفي مقدمتها دولتا ألمانيا وإيطاليا الموحدتان فقد ظلتا لظروفهما الداخلية ولتأخر مشروع تحقيق الوحدة السياسية في كليهما، بعيدتين عن هذه الحركة التوسعية الاستعمارية العالمية، فلم تدخلا حلبة المنافسة بصفة مباشرة إلا بعد مؤتمر برلين (١٨٧٨م)، بما أسبغ على الحركة الاستعمارية بعد هذا المؤتمر طابع التوتر والمنافسة الحادة التي كانت تغذيها الرغبة في الاستحواذ على الأسواق ومصادر المواد الأولية ويدفعها طموح الحكام واندفاع الساسة لتحقيق مكاسب لبلدانهم، فدب النزاع بين إنكلترا وفرنسا من أجل مصر، وبين فرنسا وإيطاليا بسبب تونس، وأصبحت ألمانيا خطراً على الجميع عندما لم تكتف بما حصلت عليه من مكاسب محدودة في تانجانيقا والطوغو وجنوب غرب إفريقيا. هذا ولم ينته القرن التاسع عشر إلا ومظاهر التوتر من جراء التنافس الاستعماري تطبع العلاقات بين دول أوروبا، وقد لعب المستشار الألماني بسمارك دور قائد الجوقة في المحافل الاستعمارية والأحداث الدولية (١٨٧٠-١٨٩٠م) (٢٨)، فعرف كيف يوازن بين المصالح الآنية والأهداف الاستراتيجية للدول الاستعمارية لفائدة ألمانيا الموحدة، وقد ترك فراغاً لم يستطع أحد ملأه بعد تنحيته عن منصب المستشارية الألمانية (١٨٩٠م)، مما دفع بالأوضاع إلى التأزم وإلى تكوين أحلاف متضادة وكتل متصارعة، فتشكل التحالف الثلاثي بين إيطاليا وألمانيا والنمسا (١٨٨١م)، ثم ظهر الحلف الثنائي بين فرنسا وروسيا (١٩١١، ١٨٩٣م)، ثم تشكل الوفاق الودي بين كل من فرنسا وإنكلترا (١٩١٤، ١٩٨٩م)، ثم تشكل الوفاق الودي بين كل من فرنسا وإنكلترا (١٩١٤م). وبذلك أصبح التوجه إلى حسم النزاع في صراع عالمي أمراً لا يكنبه أوتحديد توقيته، وهذا ما حدث بالفعل في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤م).

بهذه النظرة الإجمالية إلى أوضاع أوريا السياسية في القرن التاسع عشر ومن خلال تتبع التطور الفكري والتفاعل الاجتماعي وملاحظة النموالاقتصادي والإبداع الثقافي لشعوب القارة الأوربية وبخاصة شعوب إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، لا يمكن لنا إلا أن نسلم بأن ما حدث في القارة الأوربية هو في الواقع تحول حاسم وخطير في مقدرات الجنس البشري تجاوزت آثاره على المدى البعيد أوربا دولا وشعوباً ليؤثر في مصير العالم المعاصر. لقد عرف الأوربيون بهذا التحول الخطير في حياتهم كيف يتجاوزون تناقضاتهم وينتقلون من حكم ملكي مستبد إلى حكم دستوري عادل، ومن علاقات تقوم على أمزجة الحكام إلى مؤسسات ترعى الصالح العام وتتكفل بإرضاء الحاكم والمحكوم، ومن أفراد يشكلون رعية تتلقى الأوامر والتوجيهات إلى مواطنين لهم من الوعي ما يضمن لهم الحرية ويكفل لهم العيش الكريم. وقد وصف الكاتب الفرنسي ألفرد دوموسي (A. de Musset) في كتابه "اعترافات طفل العصر" بداية هذا التحول الذي حدد معالم وآفاق أوربا منذ الربع الأول من القرن

التاسع عشر، والذي كانت بدايته إلحاق الهزيمة بنابليون في واترلو (١٨١٥م)، بقوله: توزع الشباب الذين عاصروا ذلك العهد إلى ثلاثة عوالم، فمن خلفهم ماض قُضي عليه قضاء أبدياً، ولكن لا يزال يرتجف في انتفاضة مع جميع الأفكار العتيقة لهذه السلطة المطلقة، وأمامهم فجر مقبل غير محدود الأفق تنبعث معه الأضواء الأولى للمستقبل، وبين هذين العالمين. . . ما يشبه المحيط الذي يفصل القارة القديمة (أوربا) عن أمريكا الفتية، مجال غامض غير محدد المعالم لا يعرف له كنه، فهوكالبحر المتلاطم الأمواج المليء بحطام السفن . . . ويتمثل هذا في العصر الحاضر الذي يفصل بين ماضي أوربا ومستقبلها، فهو ليس بواحد منهما، ولكنه يشبههما، بحيث لا يدري المرء في كل خطوة يخطوها فيه أيمشي على زرع أم يدوس على حطام (٢٩).

حقاً لقد استطاعت الشعوب الأوربية أن تسير في طريق المستقبل بين ذكريات الماضي وإحباطات الحاضر، وكان سلاحها الأمل والمغامرة والاندفاع، وكانت عدتها في ذلك نخبة وطنية متنورة متحمسة مخلصة وحكاماً أكفاء محنكين وجماهير مثابرة على العمل واعية بمصالحها تفرق بين الوعود الكاذبة والأقوال الصادقة. . . فحققت أوربا بذلك الرقي الاجتماعي والنموالاقتصادي والنهضة الفكرية والغلبة العسكرية، واستطاعت أن تجدد نفسها بالمحافظة على جوهر الحياة فيها والمتمثل أساساً في الحرية، هذه الحرية التي جعلت أوربا بشعوبها وحكوماتها غير قابلة للاستعمار، فمن المستحيل إخضاعها ومن الصعب التغلب عليها، لأن الحرية هي العامل المشترك بين الأفراد والرباط القوي الذي يشد طوائف المجتمع والحافز المعنوي الذي نقل الأوربيين من مستوى مطالب الرعية إلى يشد طوائف المجتمع والحافز المعنوي الذي نقل الأوربيين من مستوى مطالب الرعية إلى جوهر الحياة الأوربية باختلاف أشكالها وتعدد مظاهرها وتباين أوجهها، نحس بها أو جوهر الحياة الأوربية باختلاف أشكالها وتعدد مظاهرها وتباين أوجهها، نحس بها أو نشعر بتأثيرها سواء في دستور ميرابو أو ثورة دانتون أو في شاعرية شيلر وشلي ولامارتين أوعقلانية كوندورسي وجون ستيورات ميل أو علمية كافور أو تخيلات وروحانية ماتزيني أومغامرات غاريبالذي أوقوة ودهاء بيسمارك "(٢٠).

هكذا كانت أوربا متطورة مندفعة مغامرة لأنها تعيش التاريخ وتؤثر فيه وتصنعه، لأنه لا يوجد تاريخ للأمم السعيدة التي لا تعرف الماسي ولا تكافح من أجل التطور والتغيير، لكن الشيء العجيب حقاً ونحن نعالج عصر الأمير عبدالقادر في هذا الكتاب أن كل ما حدث في أوربا لم يكن لغالبية العرب والمسلمين دراية به وبخاصة ما يتصل منه بأسلوب حياة الشعوب وطبيعة سياسة الحكام، فبرغم أن أوربا كانت تشكل في القرن التاسع عشر البعد الدولي للعالم الإسلامي والمجال الذي يحدد آفاق مستقبله في إطار العلاقات الدولية القائمة في تلك الفترة، إلا أن العرب والمسلمين لم تكن لهم فكرة متمعنة ومتفهمة لطبيعة مظاهر الإبداع الثقافي والتقدم الاقتصادي والتحرر الاجتماعي الحاصل في أوربا، وبذلك ظلت اللهنية العربية الإسلامية في نظرتها إلى العالم الآخر وهو أوربا مخيمة في تاريخها التقليدي، فلا ترى منه سوى مظاهر الصراع الحربي والمواجهة العسكرية، ولا تتعدى حدود التفاعل معه مجال العلاقات الديبلوماسية العادية والمبادلات التجارية الخاصة التي أصبحت من اختصاص المبعوثين الأوربيين أو التجار المسيحيين أو اليهود، بينما ظلت النخبة في المجتمعات الإسلامية وبخاصة في الولايات العربية الخاضعة للدولة العثمانية ترفض الاتصال بالآخر وتعزف عن التعرف إلى حقيقة أحواله وتأنف التعلم عليه واقتباس الأفكار منه، وتصر في سذاجة على أن تبقى بعيدة عن كل ما قد يؤدي إلى التفاعل معه، وحتى عندما تصلها أخبار تلك التطورات في أوربا لا ترى نفسها معنية بها، بل تسأل الله أن يبقى كيلهم بينهم ويشغلهم بأنفسهم، كما سجل ذلك ابن سحنون الراشدي (ت. ١٧٩٦م) في «الثغر الجماني» بمدينة معسكر عندما وصلته أخبار الثورة الفرنسية والتغيرات التي أحدثتها (٣١).

\*\*\*\*

#### T by Till Combine - tho Stam, S are a , fled by registered v

#### هوامش الفصل الأول

- ٨ حريرت فيشر، تاريخ أوربا في العصر الحديث (١٧٨٩-١٩٥٠ م)، ترجمة أحمد نجيب هاشم، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٨، ص ٢٠٠ .
  - للتعرف إلى سياسة ميترنيخ و نظام التوازن الدولى و أحلاف الوفاق الأوربي، راجع:
- G. de Bertier de Sauvigny, La Sainte Aillance, Paris, A. Colin, 1970.
- J.-H. Pirenne, La Sainte Alliance, 2 Volumes, Neuchâtel, 1946.
- H. Valloton, Metternich, Paris, Fayard, 1965.
- Ch.O. Zieseniss, Le congrès de Vienne et l'Europe des princes, Paris, C. P. Belfort, 1984.
- H. Nicolson, Le congrès de Vienne, Histoire de la coalition (1812-1822), Trad. de l'anglais par C. Le Palaminy, Paris, Hachette, 1947.
- موریس کروزویه، تاریخ الحضارات العام، الجزء الخامس: القرن الثامن عشر،
   ترجمة یوسف و فرید داغر، بیروت باریس، ۱۹۸۷، ص ۱۹۲۷.
- 3 G. de Sauvigny, Metternich, Paris, Hachette, 1959. Cité par M. Tacel, Restauration, révolutions, nationalités (1815-1870), Paris, Masson, 1981, pp. 21-22.
  - ٤ هريرت فيشن المندر نفسه، ص ١٣٧.
- أ.ج. جرانت و هارولد تمبرلي، أوربا في القرنين التاسع عشر و العشرين (١٩٦٧ -١٩٠٠ م)، ترجمة بهاء فهمي، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٧، ج. ١، ص ٢٧٠ .
  - . المندر السابق، ج. ١، ص ص ٢٧ ٢٦٩ .
    - ٧ هريرت فيشر، المبدر نفسه، ص ٢٧١ .
      - ٨ المسر السابق، ص ١٢٠.
- وليام لنجر، موسوعة تاريخ العالم، أشرف على الترجمة مصطفى زيادة، القاهرة،
   مكتبة النهضة المعربة، ١٩٦٦، ج. ٥، ص ص. ١٧٦٥–١٧٦٩ .
- ۱۰ محمد فؤاد شكري، الصراع بين البرجوازية و الإقطاع (۱۸۷۸–۱۸۶۸ م)، القاهرة، دار الفكر العربي، ۱۹۳۰، ج. ٣، ص ص ۷۷۰–۷۷۵ .
- مصطفى مرجان، تأملات غربية في مفهوم القومية (مناقشة و تقديم لكتاب خيانة المثقفين لجوليان باندا)، مجلة المنار، بغداد، عدد ٢٤/ ١٩٨٨، ص ١٤٣.

- ١٢ المصدر السابق، ص ١٤٢.
- ١٢ إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية و العالمية، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٠، ص ١٥.
- عبد الكريم أحمد، القرمية و المذاهب السياسية، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،
   ١٤٠٠ من من ٢٢٣-٢٣٢ .

### للتعرف أكثر إلى الحركة القومية بالمانيا و باقى اقطار أوريا، راجع:

- F. Hertz, Nationality in History and Politics, London, 1957, p. 343.
- P. Benaerts, L'unité allemande (1806-1938), Paris, Colin, 1939.
- P. Matter, Cavour et l'unité italienne, 3 Volumes, Paris, Alcan, 1923-1927.
- E. Denis, La formation de l'Empire allemand, Paris, 1923.
- G. Weill, L'Europe au XIXè siècle et l'idée du nationalisme, Paris.
- A. Michel, 1938.
- F. Ponteil, L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848), Paris, P.U.F.
- م. جفري بيرون، المضارة الأوربية في القرن التاسع عشر (١٨١٠–١٩١٤ م)،
   ترجمة علة حجاب، ص ١٠١ .
- التعرف أكثر إلى الأحاسيس و المشاعر و الخيال و الطبيعة عند الرومانسيين الأوربيين في القرن التاسع عشر، راجع: محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، بيروت، دار الثقافة دار العودة، ١٩٧٧، ص ص ٣٥-٩١ و ١٦٩ ١٨١.
- A. Béguin, Le romantisme allemand, Paris, 1949, p. 130 esq.
- V. Tieghem, Le Romantisme dans la littérature européenne, Paris,
   A. Michel, 1948.
  - ١٧ موريس كروزويه، الصندر نفسه، ج. ٦، ص ٧١ .
    - ١٨ المصدر السابق، ج. ٦، ص ٩٨ .
- اليكسي دو طوكفيل، الديمقراطية في أمريكا، ترجمة أمين مرسي قنديل، القاهرة،
   الجنة التأليف و الترجمة والنشر، ج. ٢، ص ص ٢٧١-٣٧٣.
  - ٧٠ ج.هـ. راندال، تكوين العقل الحديث، ترجمة جورج طعمة، ج. ٢، ص ٨٧ .
- 21 J.M.C. de Maîstre, Des constitutions politiques et des autres institutions humaines, Paris, éd. Critique, pp. 15 & 54.
- 22 V. de Blondel, Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, Paris.

23- A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, Coll. Idées, 1968 (Introduction).

## - للتعرف أكثر إلى هذه التوجهات المحافظة في الفكر والثقافة الأوربية، راجع:

- P. Gerbord, L'Europe culturelle et religieuse de 1815 à nos jours, Paris, P.U.F.1977 24-S. & P. Coquerelle, L. Genet, Les débuts de l'époque contemporaine (1789-1848), Paris, Hatier, 1960, p. 363.
- 25 J. Pouillon, A.-M. Sohn, F. Brunel, Histoire (1848-1914), Paris Bor-1978, p. 35. das,
- ۲۲ إيميل يوهبيه، تاريخ الفلسفة، ترجمة جورج طرابيشي، بيروت، دار الطليعة،
   ۱۹۸۰ ، ج. ۲ ، ص ۱۲۸ .
- 27 A. De Gobineau, Ouvres complètes, éd. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1983.
  - ٢٨ للتعرف أكثر إلى سياسة بيسمارك القائمة على نظام الأحلاف، راجع:
- E. Ludwig, Bismarck, Parls, Payot, 1929.
- P. Matter, Bismarck et son temps, Paris, Alcan, 1895.
- W. Richter, Bismarck, Trad. française, Paris, Plon, 1965.
- عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة (١٨٧٠-١٩٦٠ م)، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٠، ص ص ٢٦-٣٤ .
  - ٢٩ محمد غنيمي هلال، المصدر نفسه، ص ٣٧ .
- A. de Musset, Les confessions d'un enfant du siècle, 1ère partie, chapiter II.
  - ٣٠ هريرت فيشر، الصدر نفسه، ص ١ .
- ٣١ احمد بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تقديم و نشر الشيخ المهدى البوعبدلي، قسنطينة، مطبعة البعث، ١٩٧٧، ص ص ٢٢٥-٢٢٦ .

\*\*\*\*

## الفصل الثاني

# عالم القرن التاسع عشر

انكماش و تراجع الدولة العثمانية

## انكماش وتراجع الدولة العثمانية

بعد أن تعرفنا في الفصل الأول إلى أوضاع أوربا في القرن التاسع عشر من خلال تعرضنا لتلك التطورات الحاسمة والتحولات الجذرية التي أهلت أوربا لتفوز بالسيادة العالمية وتتحكم في مقدرات الشعوب، يصبح من الضروري في هذا الفصل الثاني معالجة أوضاع الدولة العثمانية باعتبارها المجال الحضاري الذي ينتسب إليه الأمير عبدالقادر والذي تأثر به وأثر فيه، سواء فيما يتصل بجهاده أوما يتعلق بمشاريعه السياسية ومواقفه الخاصة.

لقد وصلت الدولة العثمانية في تطورها التاريخي مع نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسع عشر إلى وضع متأزم ومضطرب وحالة متقدمة من الضعف والتراجع، بحيث أصبح الجمود الاجتماعي والاقتصادي يطبع مختلف أوجه الحياة في جميع الأقاليم العثمانية، ولم يكن فيه مركز السلطة (إستانبول) بأحسن حالاً من باقي الولايات في أوربا وآسيا وإفريقيا. وقد بدأت مؤشرات هذا التراجع مع انتهاء فترة الفتوحات الكبرى بانتهاء عهد السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦م)، وأصبح ذلك شيئاً ملاحظاً مع نهاية القرن السابع عشر، عندما سلم العثمانيون لأول مرة في تاريخهم ممتلكات واسعة وتخلوا عن أراض كانوا يعتبرونها "أرض إسلام" في معاهدة تاريخهم ممتلكات واسعة وتخلوا عن أراض كانوا يعتبرونها "أرض إسلام" في معاهدة كوتشون (Passarowitz) مع روسيا كارلوفيتش (Passarowitz) مع روسيا كينارجي (Passarowitz) مقدمة لتنازلات أخرى اضطروا إلى تقديمها في معاهدة كوتشوك كينارجي (مكانت مقدمة لتنازلات أخرى اضطروا إلى تقديمها في معاهدة كوتشوك كينارجي (Kutchûk Kaynardja) مع روسيا

هذه المعاهدة المجحفة إلى الأبد صورة الإمبراطورية العثمانية القوية والمتماسكة وغير القابلة للهزيمة، وبذلك بدأ العد التنازلي لوجود الدولة العثمانية ذاتها وانتهى وبدون رجعة التوازن العثماني—الأوربي الذي ظل قائماً لعدة قرون<sup>(۱)</sup>، ولم يأت القرن التاسع عشر حتى تحولت الدولة العثمانية إلى قضية شائكة ومسألة معقدة في مخططات الدول الأوربية الكبرى وغدت معضلة سياسية تؤثر في العلاقات الدولية وتتحكم في موازينها، وقد تكرس هذا الوضع عندما أفرز أزمة عميقة الجذور متعددة المظاهر لم يعرف منها الكثيرون سوى انعكاساتها الخارجية فيما يعرف بالمسألة الشرقية ومظاهرها الداخلية فيما اصطلح عليه بمحاولات "الإصلاح أوالتحديث"، وهذا ما نحاول التعرض له فيما يلى:

#### ١ - السالة الشرقية :

أخلت علاقات الدولة العثمانية بأوربا طابع التبعية منذ أواخر القرن الثامن عشر نتيجة لضعف العثمانيين اقتصادياً وعجزهم عسكرياً عن مواجهة الدول الأوربية، وقد أدى ذلك إلى اندماج الدولة العثمانية في الدورة الاقتصادية الأوربية بعد أن حققت أوربا تراكماً وفيراً في رأس المال وخبرة في تسيير الاقتصاد. وكانت عوامل ضعف العثمانيين الذي أدى إلى هذه التبعية تكمن في فساد الإنكشارية، واضطراب أمور الإدارة نتيجة استخدام الولاة القوى العسكرية التي بين أيديهم لأغراضهم الشخصية، وتحول الجماعات المتنفذة من خدمة الدولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة، وتحكم اليونان والأرمن والأقليات الأوربية في الجهاز الاقتصادي ومساعدتهم على ربط الدولة العثمانية بنظام الاقتصاد الرأسمالي الأوربي المركنتيلي، فحُولَت بذلك الامتيازات إلى مكاسب ثابتة وأصبحت مقدرات الدولة العثمانية في أيدي الدوائر المالية الأوربية، وهذا ما انعكس في مواقف الأوربيين من الدولة العثمانية وفي نوعية سياساتهم إزاء الباب العالي، هذه المواقف وتلك السياسات التي اصطلح على تسميتها بـ"المسألة الشرقية".

وأصبح اصطلاح المسألة الشرقية متداولاً في اجتماعات الساسة الأوربيين منذ مؤتمر فيرونا (١٨٢٢م)، فكان تعبيراً عن الواقع السياسي الذي نتج عن ضعف الدولة العثمانية وتكالب الدول الأوربية على اقتطاع أجزاء منها وفرض نفوذها عليها وبسط حمايتها على طوائف من رعاياها. على أن رغبة الأوربيين في طرد الأتراك من قارتهم وإجماعهم على تصفية الدولة العثمانية لم تحل دون تباين مواقفهم من تحديد الوقت الملائم لتنفيذ ذلك والكيفية والطريقة التي تتم بها تصفية التركة العثمانية، وهذا ما جعل المسألة الشرقية قضية سياسية محورية تحدد من خلالها سياسات الدول الأوربية إزاء الدولة العثمانية (٢).

فقد تميزت سياسة كل من النمسا وروسيا في إطار المسألة الشرقية بالتوسع العسكري على حساب ممتلكات الدولة العثمانية بالبلقان ومناطق البحر الأسود والقوقاز، فتحول آل هابسبورغ من القيام بدور الخط الدفاعي عن أوربا ضد الخطر التركي الذي هدد عاصمتهم فيينا لمرتين متتاليتين (١٥٢٩ م و١٥٨٣ م)، إلى قوة ضاغطة لإبعاد التهديد العثماني عن بلاد المجر وإضعافه في أقاليم البوسنة والهرسك والصرب عن طريق شن الحروب وعقد المعاهدات. هذا وبعد أن اقتطع النمساويون إقليمي البوسنة والهرسك من الدولة العثمانية (١٨٧٨ م)، أصبحت سياستهم تجاهها وتتحكم فيها المصالح الاقتصادية وتؤثر فيها متطلبات المؤتمرات الدولية، وهذا ما جعل حكام فيينا يحرصون على إبعاد التحرشات الروسية بالبلقان عن منطقتين عثمانيتين كانوا يعتبرونهما حيويتين بالنسبة إليهم، وهما مصاب نهر الدانوب على البحر الأسود حيث تنتهي خطوط الملاحة النهرية لوسط أوربا، وميناء سالونيك المنفذ البحري الرئيس لمنتجات الإمبراطورية النمساوية نحوالشرق.

أما روسيا فقد تحولت منذ القرن السابع عشر نتيجة للسياسة التوسعية التي انتهجها كل من بطرس الأكبر (١٦٨٢-١٧٢٥م) وكاترين الثانية (١٧٦٢-١٧٩٦م) إلى عدو تاريخي للعثمانيين، فاعتبر القياصرة الروس أنفسهم ورثة شرعيين للدولة

البيزنطية عا يخولهم حق استرجاع القسطنطينية مقر الكنيسة الأرثوذكسية من الأتراك ويؤهلهم للدفاع عن حقوق الأرثوذكس التابعين للدولة العثمانية.

إن هذا الموقف الروسي من الدولة العثمانية الذي يقوم على خلفية تاريخية ، تحوَّل إلى استراتيجية بعيدة المدى التزم بها قياصرة سان بترسبورغ، وأصبح مشروعاً يمكن تحقيقه بفعل المكاسب التي حققتها الجيوش الروسية في ثلاث حروب متعاقبة مع الدولة العثمانية. فقد تمكن الروس من الاستيلاء على مناطق القوقاز وكوبان وشبه جزيرة القرم، وحصلوا على حق إبحار سفنهم عبر المضايق (البوسفور والدردنيل)، وأصبح لهم حق الحماية الروحية لأرثوذكس الدولة العثمانية، نتيجة الحرب الروسية-العثمانية الأولى (١٧٦٨-١٧٧٤م) التي انتهت بمعاهدة كوتشوك كينارجي (٢٢ من جويلية ٤ ١٧٧م)، وفي الحرب الروسية-العثمانية الثانية (١٧٨٨-١٧٩٢م) التي توقفت بإمضاء معاهدة ياسي (Jassy) بسطت روسيا سيادتها على سواحل البحر الأسود وتخلى لها العثمانيون عن حقوقهم التاريخية بشبه جزيرة القرم وسمحوا بتأسيس كنيسة روسية في القسطنطينية ، الأمر الذي اعتبره الروس فيما بعد إقراراً بحقّ حمايتهم للأرثوذكس في الدولة العشمانية ، أما الحرب الروسية-العثمانية الثالثة (١٨٢٧-١٨٢٩م) التي وضعت حداً لها معاهدة أدرنة (١٤ من سبتمبر ١٨٢٩م)، فقد أحرزت فيها القيصرة كاترين الثانية حق الملاحة للسفن الحربية الروسية عبر المضايق، واعترف فيها لروسيا بحقوق تاريخية في مصاب الدانوب ودواخل إقليم القوقاز ويلاد اليونان. بذلك لم تعدروسيا، وهي العدوالتاريخي للدولة العثمانية، بفعل هذه الانتصارات حريصة على التقيد بمبادئ المؤترات الأوربية (١٨١٥-١٨٢٠م) القائمة على احترام الشرعية الدولية والداعية إلى المحافظة على حقوق الممالك والدول في بسط سيادتها على رعاياها، ما دامت هذه المقررات في نظر قياصرة روسيا تحد من أطماعهم التوسعية في الدولة العثمانية، وتتعارض وسياستهم المناصرة للمطالب القومية للشعوب البلقانية التي تشترك مع روسيا في الأرومة السلافية.

وقد عمل الروس على تنسيق سياساتهم مع بعض الدول الأوربية لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الدولة العثمانية، فعقد قيصر روسيا مع نابليون بونابرت معاهدة تلسيت (١٨٠٧ Tilsit)، ودخل طرفاً مؤثراً في سياسة الوفاق الأوربي وعضواً فاعلاً في الحلف المقدس (١٨١٤م). هذا في الوقت الذي كان فيه الساسة الروس يشجعون الميول القومية للعناصر السلافية بالبلقان ويحاولون الترويج لها تحت غطاء الجامعة السلافية التي تتماشى أهدافها مع مخططاتهم التوسعية، فأصبحوا بهذا الموقف طرفاً مؤثراً في ثورة الصرب على الدولة العثمانية بقيادة جورج قارة (١٨١٤ المام) الاستقلال عن العثمانيين، والتي بدأت بحركة عصيان محلية (١٨١٢م) لتصبح بعد فترة وجيزة ثورة عامة وجدت كل العون والمساعدة من الدول والشعوب الأوربية في فترة وجيزة ثورة عامة وجدت كل العون والمساعدة من الدول والشعوب الأوربية في فترة لاحقة (١٨١٢م).

ولقد اكتسبت التنظيمات السرية اليونانية وفي مقدمتها جمعية هيتيريا (١٨١٢م) واتحاد أصدقاء اليونان (١٨١٤م) الأنصار والمؤيدين واستطاعت تكوين عصابات مناهضة للحكم العثماني، وقد وجدت في تمرد علي باشا حاكم يانينيا ( Janina مناهضة للحكم العثمانية فرصة ملائمة للقيام بالثورة، فأعلن القديس باتراس رفضه لسلطة الباب العالي (٢٥ من مارس ١٨٢١م) واكتسح الثوار اليونانيون شبه جزيرة المورة وأعلنوا استقلال بلاد اليونان بمدرج إبيدور (Epidaure) الإغريقي (جانفي المهدات بحرية من إيالات شمال إفريقيا، فحققت القوات المصرية والعثمانية فالحات كادت أن تخمد التمرد لولا تدخل الأوربيين بسرعة وتقديمهم العون والمساندة للثورة ثم إلحاقهم الهزيمة في نافارين بالأسطول المصري العثماني في ٢٠ من أكتوبر الاعتراف باستقلال اليونان (١٨٢٧م).

أما سياسة إنكلترا وفرنسا إزاء الدولة العثمانية في إطار ما يعرف بالمسألة الشرقية فإنها لم تكن تعتمد على الضغط العسكري المباشر وإنما كانت تقوم على سياسة فرض المعاهدات والتوسع في الامتيازات وتحقيق مكاسب اقتصادية وبخاصة ما يتصل منها بمجال المبادلات التجارية، وقد كان الإنكليز والفرنسيون متأثرين في ذلك بالتقاليد العربقة.

ففرنسا التي ظلت تتحكم فيها تقاليد سياسية تستند إلى وضع مميز في الدولة العثمانية نتج عن امتيازات خاصة بها تعود إلى تعاون فرانسوا الأول وسليمان القانوني ضد عدوهما المشترك شارلكان (١٥٣٥م)، والتي تحولت مع الزمن إلى مشروع طموح تطور بفعل خطط نابليون بونابرت التوسعية وأصبح بعد ذلك سياسة فرنسية محددة تقوم على التعاطف مع محمد علي ومحاولة فرض الهيمنة الفرنسية على منطقة البحر المتوسط وكسب حلفاء لفرنسا وفي مقدمتهم الموارنة. وقد ناصرت هذه السياسة أغلبية الرأي العام الفرنسي وفاء للتراث الحضاري الإغريقي القديم ونظراً لموقف الأدباء والشعراء المناصرين لثورة اليونان أمثال شاتوبريان والشاعر فكتور هوجو والرسام دولاكروا والجنرال فيفر وغيرهم.

أما إنكلترا فقد استفادت من معاملتها على قدم المساواة مع فرنسا، فحصلت على الامتيازات نفسها المخولة لشركة الليفانت الإنكليزية على عهد الملكة إليزابيث الأولى سنة ١٥٨٠ م، فتحولت إنكلترا بذلك إلى وضع الدولة المتميزة في التعامل مع الباب العالي. على أن التطورات التي فرضتها المقررات الأوربية وتحول الرأي العام الإنكليزي إلى مساندة مطالب الشعوب الخاضعة للعثمانيين، غيّر من سياسة إنكلترا ودفعها إلى أن تشارك بفعالية في معركة نافارين (١٨٢٧م) وفي مؤتمر برلين (١٨٧٧م). وهكذا أدى ضعف الدولة العثمانية وتزايد النفوذ الخارجي لإنكلترا وفرنسا إلى تحول الامتيازات من روابط صداقة وتعاون إلى نوع من الحقوق التاريخية المكتسبة التي لا يمكن التنازل عنها، وأدت بفعل تداعيات الأوضاع في البلقان وما ارتبط بها من

مكاسب روسية على حساب الدولة العثمانية إلى تغيير في أسلوب السياسة الإنكليزية والفرنسية تجاه الدولة العثمانية، فانصب اهتمام الساسة الإنكليز والفرنسيين بالحصول على مكاسب ترابية جديدة في الأقاليم العثمانية، مع العمل في الوقت نفسه على وضع حد لطموحات النمسا في البلقان وأطماع روسيا في المضايق.

ولقد كانت معركة نافارين امتحاناً للدول الأوربية ذات المصالح الحيوية في الدولة العثمانية (روسيا، فرنسا، إنكلترا) لتُبلور مواقفها وتُعدَّل أساليبها وتوفّق بين مصالحها المتعارضة وأهدافها المتباينة، فجمعت القطع الحربية لتلك الدول الثلاث عملاً بما أقره اجتماع لندن (٦ من جويلية ١٨٢٧م)، فتشكل بذلك حلف ثلاثي إنكليزي -فرنسي روسي، جعل نفسه طرفاً في المسألة اليونانية، وألزم نفسه بإرغام السلطان العثماني على وضع حد لنشاطه الحربي ببلاد الإغريق وضمان استقلال فعلي لشعبها الذي تربطه بأوربا أواصر التراث الحضاري المشترك. وقد كان لمواقف الأدباء والشعراء المناصرين لفورة اليونان، وفي مقدمتهم بايرون، دور في هذه الأحداث.

وتطبيقاً لنصوص بروتوكول لندن (٧ من أكتوبر ١٨٢٧م) أسندت قيادة السفن الحليفة البالغ عددها ٣٧ سفينة حربية مجهزة بـ ١٩٨٨م ١ مدفعاً إلى الأميرال الإنكليزي كوردنغتون (Cordington)، وبعد استعدادات حثيثة في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، واجهت السفن الإسلامية، وهي في أغلبها عثمانية ومصرية، وأسفر الالتحام الحربي الذي دام حوالي أربع ساعات يوم ٢٠ من أكتوبر ١٨٢٧م عن تدمير أغلب السفن الإسلامية وهلاك ستة آلاف جندي كانوا على متنها، في الوقت الذي خسرت فيه القوات الحليفة حوالي ألف جندي وبعض السفن (٢٠).

لقد أوجدت معركة نافارين وضعاً دولياً سمح بإطلاق أيدي روسيا في الدولة العثمانية لتحقيق مشروعها التوسعي، والذي تحددت أهدافه واتضحت أبعاده في معاهدة أدرنة (١٨٢٩م)، كما ساعدت على استفحال المد القومي بالبلقان وانتقال عدوى المطالبة بالاستقلال إلى القوميات الأخرى وفي مقدمتها القومية الصربية المندفعة بفعل ذكريات

الماضي التاريخي وتوجهات الكنيسة الأرثوذكسية وتشجيعات الساسة الروس، كما أن معركة نافارين أكدت كذلك دور محمد علي في شؤون الدولة العثمانية، وأظهرت مدى قدرته على التأثير في مجريات الأحداث بمنطقة الشرق، كما سبوف نتعرض له فيما بعد، هذا فضلاً عن أن معركة نافارين وضعت نهاية فعلية "للحلف المقدس" (Sainte Alliance) الذي أسفر عنه مؤتمر فيينا (١٨١٥م) وأصبح أساس السياسة الأوربية ومحور نظام ميترنيخ في العلاقات الدولية، وبذلك لم تعد للشرعية الدولية أسبقية على الأماني القومية، ولم تعد مصالح الدول فوق الطموحات الوطنية للشعوب، وهذا ما سوف يساعد على تغيير الأوضاع السياسية في أوربا، وبخاصة بعد انتفاضات سنتي ١٨٣٠ و ١٨٤٨ م التي سبق التعرض لها في الفصل الأول.

بفعل هذه التطورات في مواقف الدول الأوربية ، أصبحت المسألة الشرقية ذات طابع دولي يتجاوز التعامل الثنائي بين الدولة العثمانية وكل دولة أوربية على حدة ، بعد أن أصبح التوسع النمساوي في البلقان محل قلق إنكلترا وفرنسا ، وغدت السياسة الروسية المعادية للباب العالي مثار مخاوف الدول الأوربية وفي مقدمتها إنكلترا . فكان الخلاف حول التعامل مع الدولة العثمانية التي أصبحت تعرف بالرجل المريض بعد أن نعتها بهذه الصفة القيصر الروسي نيقولا الأول في حديث جرى بينه وبين أبردين رئيس وزراء إنكلترا (١٨٣٣م) عندما صرح بأنه ليس في استطاعته أن يبعث الحياة في الموتى وأن الدولة العثمانية دولة ميتة ، مؤكداً أنه ليس لديه ثقة في أن يستمر هذا الجسم العجوز محافظاً على الحياة لأنه في حالة انحلال في جميع النواحي (٤).

لقد تحول هذا التباين في مواقف الدول الأوربية إزاء الدولة العشمانية مع نهاية القرن الثامن عشر إلى تضارب في المصالح بين كل من إنكلترا و فرنسا وروسيا والنمسا؛ فلم يعد الساسة الإنكليز والفرنسيون يتقبلون السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية التي كانت تقوم على التوسع العسكري وتهدف إلى الوصول إلى المضايق والنفاذ إلى البحار الدافئة، لأنها في نظرهم تهدد طرق التبادل التجاري وتراقب خطوط المواصلات

الدولية بين أوربا والهند وبلاد الشرق الأقصى، وقد تؤدي إلى جعل شرق أوربا وشبه جزيرة البلقان منطقة وصاية روسية في إطار رابطة الشعوب السلافية، وهذا ما يخل بمبدأ التوازن الأوربى.

أصبحت الأوضاع المتردية للدولة العثمانية تتطلب التدخل المباشر من طرف دولتي فرنسا وإنكلترا إثر تراجع العثمانيين أمام الروس سنة ١٨٠٦ م وحصول قيصر روسيا، عملاً ببنود معاهدتي بوخارست سنة ١٨١٢ م وأدرنة سنة ١٨٩٢ م، على مكاسب استراتيجية جعلت المضايق تحت رحمته. وبالفعل دخل الإنكليز والفرنسيون بجانب الدولة العثمانية في حرب القرم (١٨٥٣-١٨٥٦م)، بعد أن رفض القيصر نيقولا التنازل عن مطالبه في الدولة العثمانية ، والتسليم بمكاسبه في معاهدة سان ستيفانو، والتخلى عن ادعائه في حماية الرعايا الأرثوذكس العثمانيين البالغ عددهم آنذاك حوالي عشرة ملايين نسمة، والكف عن الوقوف إلى جانب القساوسة الأرثوذكس في مسألة الأماكن المقدسة بفلسطين. وعندها سارعت القطع البحرية الإنكليزية والفرنسية بالتحرك نحوالمضايق تساندها قوات السلطان العثماني عبدالجيد، وبعد فشل الوساطة النمساوية اندلعت الحرب في مارس ١٨٤٥ وتمكنت الجيوش الحليفة (القوات الفرنسية والإنكليزية والعثمانية) إلى النزول في شبه جزيرة القرم فحققت بذلك انتصارات على الجيوش الروسية في معركة سيباستوبول التي عانت فيها الجيوش المتحاربة قساوة الطبيعة وتفشى الكوليرا وظهرت خدمات الصليب الأحمر لأول مرة. واضطر قيصر روسيا إلى الرضوخ للأمر الواقع والتسليم بشروط الدول الحليفة في معاهدة باريس (٣٠ مارس من ١٨٥٦م)، هذه المعاهدة التي أبعدت الخطر الروسي عن الدولة العثمانية وأكدت استقلالها، وجعلت الملاحة في نهر الدانوب مفتوحة أمام جميع السفن، وجعلت من البحر الأسود مجالاً محايداً، وأقرت مبدأ التحكيم في الخلافات ومبدأ رعاية السلطان العثماني لرعاياه المسيحيين (٥). وقد كان لحرب القرم صدى واسع في البلاد الإسلامية باعتبارها آخر محاولة جدية لإنقاذ للدولة العثمانية من سقوط محقق على أيدي الروس ؛ ونظراً لتوافق المصالح والأهداف في هذه الحرب بين الفرنسيين والإنكليز والعثمانيين، فقد رأى فيها المسلمون الخاضعون للدول المشاركة فيها وبخاصة الجزائريون ما يرضي عاطفتهم وعقيدتهم وما يقربهم ولومؤقتاً من المحتلين لبلادهم، وهذا ما عبرت عنه العديد من الأشعار الشعبية في الكثير من الأقطار العربية، ومنها قصيدة شعبية جزائرية باللسان الدارج أعرب فيها صاحبها عن تأييده للباب العالى ومناصرته للسلطان العثماني بهذه الأبيات (١):

الله ينصب المبة المجاهدين الله ينصب الله ينصب المبة شبارق الأنوار لف سب المبلغ على الصلح مبا جبب له حسيله السلطان مساهوش كسب الول على الطراد مسال له غسم الم

•••

انصب عسلام عبيدك أمسيس المؤمنين عسلام عبيدك أمسيس المؤمنين عسبدالمجسيسد ناصب دين المخستسار

...

انت مسسحب الأمسسنة وانت خليسسفسة المجسد بالله وبالرسسسول آمنا ويطاعسة الأمسيسر الرشسد

## ٢ - وضعية الولايات العربية في الدولة العثمانية :

خضعت الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية إلى قوانين وإجراءات ودساتير كان معمولاً بها في مركز الدولة (إستانبول) وفي أقاليمها الرئيسة (الأناضول والروملي)، كما تأثرت في أوضاعها الاجتماعية وفي نشاطها الاقتصادي وحتى فيما

يتصل بنوعية الحياة الثقافية والفكرية بالجوالسائد في المدن العثمانية وبخاصة العاصمة إستانبول. وهذا ما يسمح لنا بالقول أن المجتمعات العربية التي عرفت الحكم العثماني كانت أوضاعها مع نهاية القرن الثامن عشر حصيلة تطور تاريخي للعديد من الهيئات والمؤسسات التي ظلت تشكل البنيات التحتية والأطر المنظمة لمجتمعات الدولة العثمانية.

فمن الناحية الاجتماعية كان المجتمع المحلي العربي كغيره من المجتمعات المحلية بالمشرق يقوم على هيئات وطوائف وجماعات دينية (مسلمين ومسيحيين ويهود) أوعرقية (أتراك وإغريق وأرمن وعرب وأكراد)، وهذا ما فرض نظام الملل والطوائف في تعامل الدولة العثمانية مع رعاياها، فكان لكل ملة أوطائفة نوع من الاستقلال الذاتي الذي يسمح لها بالتمايز من جهة ويؤكد ارتباطها بالسلطة من جهة أخرى. وفي إطار هذا التمايز الديني والخصوصية العرقية كان ينشط أفراد الطوائف والحرف والصناع وجماعات الموظفين والقائمين بالخدمات الاجتماعية والثقافية والروحية. وقد أسفر هذا الوضع عن إفراز قانون اجتماعي متعارف عليه يلتزم به الجميع لكونه يسمح بانسجام وظائف المجتمع ومهام الدولة ويضمن المحافظة على صلاحيات الطوائف ويحقق امتيازات الجماعات المكلفة بالمهام الإدارية والقائمة بالوظائف العسكرية باسم السلطان.

أبقى هذا النظام العثماني السائد في مجمل الولايات العربية غالبية السكان في منزلة الرعية الخاضعة للتوجيهات والمنصاعة للأوامر، والتي شكّلت قاعدة الهرم الاجتماعي لكونها تقوم بالإنتاج وتساهم في الجباية وتكلف الواجبات. فبهذا الوضع الاجتماعي القائم على إقرار الامتيازات والمحافظة على الأوضاع والإبقاء على المطالب، أمكن للدولة العثمانية أن توازن لفترة طويلة بين السيطرة المركزية المتمثلة في صلاحيات السلطان غير المحدودة والسلطة المحلية المتمثلة في حكام الأقاليم والقائمة أساساً على القوة العسكرية الحامية للدولة والجماعة من علماء وموظفين وشيوخ وأعيان وتجار.

ارتبط هذا الوضع الاجتماعي، في الولايات العربية العثمانية خاصة، بنظام

اقتصادي يستند إلى مبدأ استغلال الأرض وخدمتها وليس إلى ملكيتها والتصرف فيها، وقد كان ذلك نتاج تقاليد متوارثة من عهد المماليك وقوانين مستحدثة أوجدتها الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر، وقد تكرس هذا الوضع الاجتماعي وحافظ على استمراره لأنه كان يقوم على علاقات إقطاعية فرضتها طريقة استغلال الصبائحية لأراضي الميري خاصة، ويستند أساسًا إلى إجراءات جبائية متعارفة كالعشور والزكاة والجزية أومطالب مستحدثة كحق التولية والجمارك وحقوق التجارة والمساهمات الإجبارية.

لقد كان هذا الوضع وما ارتبط به من نشاط اقتصادي يساير سياسة الحكام العثمانين، ويلبي حاجات الإدارة المحلية، ويضمن قوت وأمن سكان الريف والمدن على حد سواء، ويتماشى وما تقتضيه سياسة التوسع العثماني في بداية أمر اللولة ولكن هذا الوضع أصبح مع نهاية القرن الثامن عشر غير ملائم لحاجات وأمن السكان بعد أن اختل الانسجام الذي كان يقوم عليه سواء في أداء المهام الاجتماعية أوالقيام بالوظائف الاقتصادية. فلم تعد القوة العسكرية العثمانية كافية وحدها لإقرار النظام ولم تصبح الجماعات المتنفذة في المدن والريف قادرة على التأثير في السكان. وهذا ما كرس حالة من الاضطراب الاجتماعي والجمود الاقتصادي، جعلت الإدارة العثمانية غير قادرة على ضمان وظائف المجتمع وتلبية متطلبات الاقتصاد، بل غدت مجرد هياكل إدارية وإجراءات قمعية الهدف منها ليس رعاية مصالح الرعية وإنما المحافظة على الترتيب الاجتماعي القائم وضمان امتيازات الحكام. وهذا ما تخوف منه المفكر العثماني نعيمة عند تعرضه لطبيعة بناء الدولة العثمانية في مجملها بقوله: "ليس هناك سلطة بدون عسكريين، وليس هناك عسكريون بدون مصادر ثروة وهي الرعية التي يضمن لها السلطان العدالة القائمة على التنسيق والسلام".

لقد تعرضت البنيات التحتية لشرائح المجتمع العثماني في الولايات العربية باختلاف ملله وتعدد أجناسه وتباين بنيانه للاضطراب والتفكك بعد أن فقدت تلك

البنيات التحتية حيويتها وأصبحت الظروف المحلية وموازين القوى الدولية لا تساعد على استمرارها، وقد تأكد ذلك في القرن السابع عشر بتحول خطوط مواصلات التجارة الدولية نحوالمستعمرات الأوربية والعالم الجديد عن الولايات العربية وبخاصة مصر وبلاد الشام، وأصبح الاتصال الأوربي مع الشرق الأقصى والهند يتم مباشرة عن طريق رأس الرجاء الصالح وليس عبر الإسكندرية والسويس وحلب والبصرة كما كان عليه الحال قبل الاكتشافات الجغرافية.

ولعل أحسن وصف لهذا الوضع الذي وصلت إليه الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ما كتبه أحمد أمين في تعرضه لحالة العالم الإسلامي: "إن مركز الخلافة (الأستانة) مفكك منحل والولايات العربية في مصر والشام والعراق والحجاز متدهورة متضعضعة قد أمات نفسها توالي الاستبداد عليها. . . والسياسة فيها نزاع مستمر بين الأمراء وكل أمير له حزبه ، وكل حزب يتربص الدائرة بخصمه والبلاد ضائعة بينهم والوالي لا يطيل المكث إلا ريثما يغتني حتى أصبح اسم الحكومة والوالي والجندي مرعباً مفزعاً مقروناً في النفوس بمعنى الظلم والتعسف . وعلى الجملة فقد كان العالم الإسلامي – إذ ذا ك – شيخاً هرماً حطمته الحوادث وأنهكه ما أصابه من كوارث وفساد نظام واستبداد حكام وفوضى أحكام وخمول عام واستسلام للقضاء والقدر" (٧) .

لقد أدى هذا الوضع في الولايات العربية إلى تحولات اجتماعية ملموسة وإلى تغيرات اقتصادية جذرية نتج عنها أثناء القرن الثامن عشر تمايز هذه الولايات عن الأقاليم المركزية للدولة المتمثلة في ولايات الأناضول ومقاطعات الروملي، وهذا ما سمح بقيام حكومات محلية قائمة بذاتها وأقاليم مستقلة بشؤونها، تزعمها ولاة مستقلون بشؤونهم وأمراء محليون مستبدون بأقاليمهم ومتنفذون في مقاطعاتهم ولم تعد تربطهم بالدولة العثمانية في أغلب الأحيان سوى روابط تحالف وتعاون ظرفي وولاء شرعي للسلطان العثماني. وإذا استثنينا محمد علي الذي كان المنافس والبديل عن الدولة العثمانية ذاتها والذي سوف نتناول تجربته عند عرضنا للمسألة المصرية، فإن

هولاء الحكام كانوا طغاة مستبدين بالأقاليم العربية نتيجة لضعف العلاقة مع المركز (إستانبول)، وكانوا تعبيراً عن حاجة تلك الأقاليم إلى حكم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية ويستجيب لمصالح الطوائف والجماعات المتنفذة محلياً والتي لم تعد تستمد نفوذها من الدولة المركزية، وإنما تحاول أن تجعل من نفسها مصدراً لذلك النفوذ، ومن هؤلاء الحكام المحليين نذكر: علي بك الذي استقل بشؤون مصر (١٧٦٩-١٧٧٦م)، والشيخ ظاهر العمر الذي أسس إمارة خاصة به في شمال فلسطين (طبرية وصفد) بالتعاون مع القبائل البدوية المحلية، وأحمد الجزار (١٧٧٥-١٨٠٩م) الذي مد نفوذه إلى دواخل بلاد الشام وحتى جبل لبنان، والأمير بشير الشهابي (١٨٨٨-١٨٨٩م) الذي وطد سلطته على منطقة لبنان وكان خصماً عنيداً لأحمد الجزار وحليفاً مفضلاً لمحمد علي بمصر، بما كان لاحقاً سبباً في تنحيته عن الإمارة، وكذلك داود باشا المملوكي الذي استبد بأمر العراق (١٨١٧-١٨٣٩م)، وأسعد باشا المعظم الذي آل إليه أمر ولاية دمشق ما بين ١٤٧٣ و١٨٥٧م، هذا دون أن ننسى الحكام البعيدين عن مركز الدولة والذين نجحوا في تحقيق استقلال فعلي عنها مثل أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (١٧١١-١٧٣٥م)، وحسين بن علي التركي بتونس أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (١٧١١-١٧٣٥م)، وحسين بن علي التركي بتونس أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (١٧١١-١٧٣٥م)، وحسين بن علي التركي بتونس أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (١٧١١-١٧٣٥م)، وحسين بن علي التركي بتونس

لقد أدى ضعف السلطة العثمانية المركزية بالولايات العربية وتزايد نفوذ الحكام المستبدين بالأقاليم ومحاولتهم الاستقلال بها إلى تنامي أطماع الدول الأوربية في بعض الأقاليم ويخاصة ولايات الجزائر ومصر والشام، وهذا ما فرض وضعاً خاصاً في تعامل هذه الولايات مع الدول الأوربية، فأصبحت تمثل الجانب العربي من المسألة الشرقية، سواء بالنسبة إلى تطورات المسألة الجزائرية التي انتهت بالغزوالفرنسي (١٨٣٠م)، والتي سوف نتطرق إليها في الفصل الثالث، أوفيما يخص تفاعلات المسألتين المصرية والسورية اللتين نتعرض لهما فيما يلي:

#### - السألة الصرية ،

تحولت ولاية مصر العثمانية التي كانت تستبد بها جماعات الماليك إلى مسالة دولية عندما خططت حكومة الإدارة بفرنسا في ١٢ من أفريل ١٧٩٨ م، لاحتلالها بهدف قطع خطوط الموصلات البرية بين إنكلترا وأقاليم الشرق، وكان الفرنسيون يأملون من وراء ذلك إنشاء مستعمرة فرنسية جديدة وفق أساليب وطرق حديثة تكون تعويضاً لما خسرته فرنسا في مستعمرات جزر الهند الغربية. والتزم أعضاء حكومة الإدارة الفرنسية بتنفيذ ذلك لأنه سوف يساعد على وضع حد لطموح القائد بونابرت وإبعاده عن التدخل في شؤون الحكم بباريس والحد من نفوذه المتزايد في دواليب الدولة الفرنسية.

نزلت القوات الفرنسية بالإسكندرية (أول من جويلية ١٧٩٨م) واستولت على القاهرة إثر معركة الأهرام، ولم تكتف بمصر وإنما حاولت التوسع في الشام قبل أن تتوقف أمام أسوار عكاحيث واجهت مقاومة أحمد باشا الجزار ومناوشات الأسطول البريطاني (شهر ماي ١٧٩٩م). على أن ظروف الصراع الدولي وموازين القوى في الشرق جعلت مشروع إنشاء مستعمرة فرنسية في مصر غير قابل للتحقيق، بل سلم الفرنسيون بضرورة الانسحاب بعد أن تحطم أسطولهم في أبي قير (١ من أوت الامم) و بعد أن غادر نابليون مصر على عجل لظروف استدعت وجوده بفرنسا (٢٢ من أوت ١٧٩٨م)، وانتهت المغامرة الفرنسية في مصر باغتيال خليفته الجنرال كليبر وبانسحاب القائد مينو الذي خلفه مع قواته في شهر سبتمبر ١٨٠١م (٩).

لقد أنشأ بونابرت في مصر "الديوان الوطني" وجعل رئاسته للشيخ عبدالله الشرقاوي وكُونَت على غراره دواوين محلية بالأقاليم المصرية لتكون في خدمة الجيش الفرنسي، ثم تابع مخططه بعد رحيله من مصر القائد مينو، فاعتنى بتنظيم إدارة مصر وإصلاح شؤونها، فأحدث ضريبة موحدة وسجلاً للمواليد والوفيات، وبدأ في إصلاح نظام الري وتطوير الزراعة وإنشاء الجسور وتمهيد الطرق وتحسين ميناء

الإسكندرية وإقامة مصنع للأقمشة بالجيزة ومصنع للصابون، وكون من العلماء المصاحبين للحملة "المجمع العلمي المصري" وأسند رئاسته إلى العالم مونج (Monge)، فواظب أعضاؤه على إجراء تجارب رياضية وطبيعية وحرصوا على تسجيل المظاهر الجغرافية والحضارة المصرية التي جمعت في مدونة "وصف مصر"، كما نشرت تجارب بعض هذه الأبحاث فسي مجلة أنشئت لهذا الغرض بعنوان (بريد مصر) (Le courrier d'Egypte).

من هذا الجانب يمكن أن نعتبر الحملة الفرنسية على مصر محاولة جريئة للتحديث، فقد اصطحب نابليون معه ١٦٤ عالماً مع العديد من الآلات والمعدات للبحث والدراسة، وهذا ما لاحظه من عاصر تلك الأحداث وكتب عنها مثل المؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي الذي سجل انطباعاته في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار، وأدلى برأيه فيها في كتابه "التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، إلا أن هذه التجربة الجديدة في حياة الشرق ظلت محدودة الفاعلية إذ لم يتجاوز تأثيرها تيقظ بعض الضمائر وحيرة بعض النفوس من تقدم شؤون الأوربيين وتراجع أمور المسلمين، وهذا ما يجعل الحملة الفرنسية في نظرنا عاملاً ساعد على اليقظة وليس سبباً في النهضة كما ذهبت إلى ذلك العديد من الدراسات العربية المعاصرة والمعجبة بإنجازات الغرب وإسهاماته الحضارية، من قبيل ما كتبه محمد أمين حسونة في مجلة الكاتب، عيث علق على الحملة الفرنسية على مصر بقوله: "لقد كانت حملة نابليون على مصر أشبه بالصاعقة التي هوت من السماء فأيقظت مصر من سباتها العميق، ونبهت أهلها إلى ما كان خافياً عنهم من حقوق، وعملت على تنوير أذهانهم، فإنها بحق أول اتصال مباشر بين تقليد الشرق وحداثة الغرب . . . " (١٠).

أما من حيث التأثيرات الدولية للحملة الفرنسية على مصر، فقد تأكدت لدى الإنكليز الأهمية الاستراتيجية لمصر، مما جعلهم يعتبرونها في مخططاتهم معبراً حيوياً نحوالهند، وهذا ما دفعهم إلى التباطؤ في سحب قواتهم التي شاركت في طرد

الفرنسيين من مصر، فلم يغادر الجيش الإنكليزي الأراضي المصرية إلا بعد ١٨٠٣ م، كما حاول بعض القادة الإنكليز الارتباط ببعض أعيان المماليك مثل الألفي، كما أن الحكومة الإنكليزية لم تلبث، عندما بدأت الأوضاع تستقر بمصر لمحمد علي، أن جردت حملة على مصر في ربيع ١٨٠٧ م بقيادة الجنرال فريزر مؤلفة من سبعة آلاف جندي وجهت لاحتلال الإسكندرية، لكنها لم توفق في مسعاها مما اضطرها إلى الانسحاب بعد فشلها أمام المقاومة المستميتة بميناء رشيد.

ارتبط الانسحاب الفرنسي من مصر بظهور شاب طموح هو محمد علي الألباني الذي شارك في الجهود الحربية للدولة العثمانية في استعادة مصر، وقد سمحت له الظروف فيما بعد أن يصبح سيد مصر المطلق الصلاحية (١٨٠٥ – ١٨٤٨م) وأن يجعل من نفسه نائباً للسلطان قبل أن يستقل بمصر ويجعلها ولاية وراثية لعقبه، وما كان له ذلك لولا قيامه بإصلاحات جريئة تجاوزت ما كان يطمح إليه السلاطين العثمانيون، فصمم على تنفيذ مشروع دولة حديثة تقوم على زراعة القطن الواسعة وتستند إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها شق الترع واستصلاح الأراضي وتطوير طرق المواصلات، وقد تطلب كل ذلك انتهاج خطة تعليمية طموحة تقوم على إرسال البعثات العسكرية والتعليمية إلى أوربا لتعلم فنونها والنهل من معارفها، فبلغ عدد الطلبة المصريين الموفدين في هذه الخطة إلى أوربا (١٨١٣ – ١٨٤٩م) ٢١١ طالباً أغلبهم تلقى تعليمه بفرنسا. ولم يكتف محمد علي بذلك، فقد حرص على استقدام الخبراء والمدرسين الأوربيين لبناء مؤسسات دولته، فاشتهر منهم العقيد الفرنسي سيف (Sève) الذي اعتنق الإسلام وعرف باسم سليمان باشا والذي كان له دور أساسي في بناء جيش محمد علي الحديث العدة والجيد التدريب.

مكنت هذه الإصلاحات محمد علي من تنفيذ خطته الرامية إلى جعل مصر قوة عسكرية قادرة على فرض مكانتها وتوسيع سلطتها على حساب الدولة العثمانية بالقضاء على مراكز القوى المحلية ، فبادر بالتخلص من خصومه وفي مقدمتهم زعماء المماليك المتنفذين بالأقاليم، فقضى على أكثر من ٤٥٠ من أعيانهم في مذبحة القلعة (١١١ من مارس ١٨١١م). وبذلك أمكن له البدء في مشاريعه التوسعية، فبادر بتقديم العون إلى الدولة العثمانية في مواجهتها للحركة الوهابية بالجزيرة العربية (١٨١١-١٨١٨م)، ثم تحول إلى جنوب وادي النيل وتوسع في النوبة والسودان الشرقي (١٨١٠م)، وبذلك أصبح قوة إقليمية تفرض حضورها على الساحة الدولية، فاستنجد به السلطان العثماني لإخماد ثورة اليونان، فأرسل أسطوله وقواته البرية بقيادة ابنه إبراهيم باشا الذي حقق نجاحاً معتبراً في فترة قصيرة ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعندما وضعت معركة نافارين (١٨٢٧م) حداً لطموحه في شبه جزيرة المورة، تحول محمد علي نحو ولاية سورية المجاورة لاحتلالها، وكان السلطان قد وعده بها لقاء خدماته له، فاستولى الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على أقاليم سورية المقاء خدماته له، فاستولى الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على أقاليم سورية (١٨٣١ -١٨٣٢م)، ووصل في تقدمه حتى أضنة وقونية (سبتمبر ١٨٣٢م).

أصبحت طموحات محمد علي تهدد وجود الدولة العثمانية ذاتها وتقف حجر عثرة أمام مصالح الدول الأوربية في المنطقة ، بعد أن أصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن رد تطلعاته نحوالأناضول ، ولم يجد السلطان العثماني (محمود الثاني) بداً ، بعد تلكؤ إنكلترا ، من الالتجاء إلى القيصر الروسي نيقولا الأول طلباً للعون والمساعدة ، فوجدها القيصر فرصة سانحة للتدخل وأرسل على الفور أسطولاً محملاً بثلاثين ألف جندي إلى البوسفور (٣٠ من فيفري ١٨٣٣م) . إلى أن توصل محمد علي إلى تسوية مع السلطان بمقتضى اتفاق كوتاهية (٥ من ماي ١٨٣٣م) الذي خوله حكم بلاد الشام وأعطى إقليم أضنة لابنه إبراهيم باشا . وعندما ضغط القيصر الروسي على السلطان للحصول على مكاسب ، وقعت معاهدة هنكار أسكه سي (٨ من جويلية ١٨٣٣م) التي ضمنت فيها روسيا لنفسها حق التدخل ثانية في شؤون الدولة العثمانية تحت غطاء تقديم المساعدة . وهذا ما أثار تخوف كل من إنكلترا وفرنسا ، فبادرتا إلى رفضه حتى لا تتمكن روسيا من الوصول إلى مياه البحر المتوسط .

كل هذه الأحداث دفعت الدول الأوربية الكبرى إلى التدخل مباشرة في شؤون الدولة العثمانية عندما تجدد النزاع بين محمد علي والسلطان العثماني وبعد أن حقق محمد علي انتصارات حاسمة في نزيب (٢٤ من جوان ١٨٣٩م)، وأبدت فرنسا، الحليفة التقليدية لمحمد علي، مساعي الوساطة في النزاع (٢٨ من جويلية ١٨٣٩م)، وعندما فشلت في ذلك تدخلت إنكلترا بمساعدة النمسا، فلم تجد فرنسا بدا من مجاراتها وأرغمت محمد علي على سحب قواته من بلاد الشام (١٨٤١م) بعد أن بسط سلطته عليها مدة عشر سنوات (١١).

ما لا شك فيه أن تجربة محمد علي بمصر كانت إنجازاً غَيَّر ملامح الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الشرق العربي، فجعل من فكرة تأسيس دولة قوية تشتمل على مصر بامتدادها الطبيعي نحوالسودان ويتكاملها مع بلاد الشام أمراً قابلاً للتحقيق، لكن اندفاع محمد علي في سياسة عسكرية طموحة وتجاهله لطبيعة العلاقات الدولية آنذاك حال دون تحقيق هذا المشروع الطموح والوصول به إلى مستوى إحداث ديناميكية في المجتمع والاقتصاد والثقافة تكون أساساً لقيام دولة عربية كبرى في المشرق.

لقد جعل محمد علي بإصلاحاته من مصر بلداً يشارك في التأثير في السياسة الدولية وفي صنع الأحداث المؤثرة في المنطقة، ودفعها نحوالاندماج في اقتصاد تجاري خاضع للدورة الاقتصادية الأوربية، يقوم على المحاصيل النقدية (زراعة القطن) ويستند إلى قاعدة إنتاجية قوامها المصانع والورشات وطرق المواصلات وشبكة من الترع والقنوات، كما أوجد واقعاً ثقافياً متفتحاً على الغرب ومعتمداً على مقومات مصر العربية الإسلامية.

على أن الشيء الذي ينتقد على محمد علي، وقد لا يغفره له التاريخ، هو مساعدته ولو بصفة غير مباشرة في تحقيق أهداف الدول الأوربية في الدولة العثمانية وبعض الأقطار العربية، فبدلاً من مساعدة السلطان والوقوف إلى جانبه واتخاذ موقف

الحذر من الدول الأوربية وبخاصة فرنسا، ظل يجاري الفرنسيين في مشاريعهم التوسعية في شمال إفريقيا وبخاصة في الجزائر، ولم يتردد في توجيه ضربة قاضية إلى الدولة العثمانية لم تقم منها أبداً، فمهد بذلك الطريق للتغلغل الأوربي وقدم حججاً قوية إلى الدول الأوربية لكي تقرر مصير الدولة العثمانية لفائدتها وعلى حساب شعوب الشرق، ومن هذا المنظور لا يعدو مشروع محمد علي كونه طموحاً شخصياً استخدم الوطنية العثمانية كحيلة لتعزيز أهدافه الخاصة وجعل من البرنامج الإصلاحي بمصر مجرد وسيلة لتحقيق أغراضه وفي فرض سلطته عليها وتحويلها إلى ولاية وراثية لعائلته. وحتى على مستوى مشروع محمد علي محلياً، نلاحظ أن نقطة الضعف الكبرى فيه هو إنهاكه لمصر وسحق الطبقة الدنيا من الشعب المصري وتحجيم الطبقة الوسطى بفعل الإنفاق العسكري وتشجيع الملكيات الكبرى، مما أبقى مصر مرتبطة الوسطى بفعل الإنفاق العسكري وتشجيع الملكيات الكبرى، مما أبقى مصر مرتبطة بمتطلبات اقتصاد الدول الأوربية الكبرى وحال دون نموالمؤسسات التي أنشأها اعتماداً على قدرات الاقتصاد المصري وفي معزل عن الخضوع للضغوط الأوربية (١٢).

### - السالة السورية ،

العديدة وضع خاص لارتباطهم بكنيسة روما مباشرة ولصلاتهم المتميزة مع دولة فرنسا منذ القرن السابع عشر خاصة ، ولما حققوه من نهضة علمية بفضل مدارس الإرساليات . وهذا ما يميز وضع لبنان من باقي ولايات الشام ويجعل منه مشكلة عويصة للدولة العثمانية في تعاملها مع فرنسا خاصة .

وقد ساعد الحكم المصري ببلاد الشام، باعتماده أسلوباً إدارياً يقوم على مبدأ المساواة بين الطوائف في المعاملات، على تغير موازين القوى الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أخل بالتوازن المتوارث وأضر بالامتيازات والمكتسبات التي حققتها بعض الفئات، بل أحدث اضطراباً وجعل أهالي سورية من المسلمين يتخوفون من إدارة محمد علي ويتحولون بعواطفهم إلى السلطان العثماني (١٤)، وهذا ما ساعد مناصري السلطان العثماني والمتعاونين مع إنكلترا في بلاد الشام على إثارة الفتن ضد حكم إبراهيم باشا، فكان ذلك تمهيداً لتعاون بعض الطوائف فيما بعد مع الدول الأوربية مباشرة دون اعتبار لمصالح الدولة العثمانية وسيادتها، وهذا ما سمح للإنكليز بالاتصال بطائفة المدروز وتشجيعها على الثورة ضد محمد علي، بينما ساندت فرنسا الطائفة المارونية وشجعتها على الوقوف ضد من يمس بمصالحها، وهذا ما هيّأ الظروف لحدوث اضطرابات بعد انسحاب الإدارة المصرية من الشام (١٨٤١م).

وقد بدأت الاضطرابات فعلاً عندما رفض فلاحو جبال لبنان، الذين انتشر الوعي بينهم، تسلط ملاك الأراضي، وتفاقم الوضع بعد اشتداد المنافسة ويخاصة بين طائفتي الدروز والموارنة وتورط عمال الدولة العثمانية في استعداء الطائفتين ضد بعضهما، فعسمت الاضطرابات جبل لبنان سنة ١٨٤٥ م وامتدت إلى بعض مدن بلاد الشام الداخلية، وعندها أعربت فرنسا عن مناصرتها الصريحة للموارنة متهمة الدولة العثمانية بالتحيز إلى الدروز في صراعهم مع الموارنة، الأمر الذي استدعى تدخل قناصل الدول الأوربية، لكن تيقظ الإدارة المحلية وتعقل ذوي الرأي حال دون انفلات الأمر وإن لم يتمكنوا من إزالة حالة التوتر.

ومع حلول عام ١٨٥٧ م أصبحت الأوضاع في مجمل بلاد الشام تنذر بانفجار خطير قد يكون بداية لصراع طائفي محلي دموي وتدخل دولي أوربي عسكري. ويالفعل أصبح من غير الممكن تجنب الاصطدام بعد أن استولى الفلاحون في شمال لبنان على أراضي الإقطاعيين بتحريض من الكنيسة المارونية في الوقت الذي امتنع فيه الفلاحون الموارنة في الجنوب عن دفع الإيجارات إلى الملاك من الدروز وبعد أن تمادى الباشا التركي في بيروت في إذكاء روح العداء بين الطوائف بجبل لبنان، في وقت لم تبخل فيه الدول الأوربية بمد المتصارعين من الموارنة والدروز بالمال والسلاح. فانتشرت الفتن في قرى جبل لبنان وانتقلت بسرعة إلى دمشق بتشجيع من الوالي العثماني، فكان للأمير عبدالقادر الجزائري دور مشرف في العمل على اخماد نار الفتنة كما سوف نوضحه عند تعرضنا لأعمال الأمير ومواقفه.

سارعت فرنسا بإرسال قوة مؤلفة من ستة آلاف جندي إلى بيروت (أوت ١٨٦٠م) ترضية للرأي العام الذي كان يؤازر الموارنة في محنتهم، فتبنت الدول الأوربية هذا العمل الحربي وأعطت له مدة لا تزيد على نصف عام حتى لا تنفرد فرنسا بالأمر، على أن خمود أعمال العنف في ربوع بلاد الشام قبل هذا التاريخ والتزام الدولة العثمانية بمعالجة الأمر بما تتطلبه مصالح الجميع، وتعهدها بتعويض الأضرار التي لحقت بضحايا أحداث الفتنة، حَوَّل التدخل العسكري الفرنسي إلى قضية سياسية، فتشكلت لجنة دولية للراسة وضعية لبنان، فأقرت باتفاق مع السلطان جعل جبل لبنان متصرفية "متصرفية" تتكون من عدة قضاءات إدارية لها نظام خاص، ويتولى تسييرها متصرف مسيحي غير لبناني من رعايا السلطان الأرثوذكس، يقترحه السلطان وتوافق عليه مسيحي غير لبناني من رعايا السلطان الأرثوذكس، يقترحه السلطان وتوافق عليه مالدول الأوربية، ويعود في إدارته لمتصرفية لبنان إلى الباب العالي مباشرة، ويؤدي مهامه بمساعدة مجلس إداري ومجلس عدلي يضم ممثلين عن كل الطوائف، على أن تتولى الحفاظ على الأمن قوة مختلطة من الدرك. فكان تولي داود باشا متصرفية لبنان

بداية فعلية لتكريس تقسيم بلاد الشام لاحقاً وتجزئتها إلى دول إقليمية سوف تتحدد كياناتها مع نهاية الحرب العالمية الأولى حسب التصور الذي حددته اتفاقيات سايكس-بيكو.

#### ٣ - محاولات الإصلاح في الدولة العثمانية:

أظهرت تطورات المسألة الشرقية مدى ضعف الدولة العثمانية داخلياً وتراجعها خارجياً، وهذا ما فرض على رجال الدولة العثمانيين فكرة إصلاح جهاز الدولة وتقوية جيشها لتعود إلى سالف عزها، وقد ظل عهد السلطان سليمان القانوني (١٥١٠ - ١٥١٦) عثل مرجعية لهم، فهو في نظرهم العصر الذهبي الذي يحلمون بإحيائه. وكان من أوائل من طرحوا فكرة تجديد قوة الدولة العثمانية من الداخل كوجك بك فقد عبر في مذكرة توجه بها إلى السلطان مراد الرابع (١٦٣٠م) عن قناعته بضرورة معالجة أمور الدولة وإصلاح شأنها بعد أن تبين له ضعفها الذي أرجعه إلى تخلي السلاطين العثمانيين عن الرقابة الفعلية لعامة شؤون الدولة وانحطاط منصب الوزير الأعظم (الصدر الأعظم) وظهور الفساد في الإدارة لعدم وعي الحكام والموظفين لمسؤولياتهم ولإسناد المناصب إلى غير الأكفاء عن طريق بيع حقوق المنصب والمحسوبية، فوجدت هذه الأفكار رواجاً عيسر المسلمات في القرن الثامن عشر، واهتم بها السلطان سليم الثالث وحاشيته بعدما حصل على أجوبة بمن طلب منهم تقديم رأي في شأن إصلاح أمور الدولة، مفادها أنه لا أمل في إنقاذ الدولة العثمانية إلا بالرجوع إلى منابع العقيدة الإسلامية والتوانين الإسلامية القويمة، على ألا يكون ذلك إلا بإزالة ما علق بتلك العقيدة والقوانين بالوسلامية القويمة، على ألا يكون ذلك إلا بإزالة ما علق بتلك العقيدة والقوانين من شوائب والعودة مجدداً إلى تقاليداًل عثمان القديمة (٥٠).

بمثل هذه الآراء التي تعبر عن الحنين إلى الماضي، انفتح باب الإصلاح في الدولة العثمانية مع نهاية القرن الثامن عشر ولم ينتصف القرن التاسع عشر إلا وقد تحولت مشاريع الإصلاح إلى حركة اقتباس واسعة من الغرب الأوربي، انطلقت من الدوائر العليا للدولة لتشمل فيما بعد الشرائح السفلى للمجتمع، بدأت أولاً بإعادة تشكيل الجيش حسب النظم الغربية ثم توسعت لتشمل باقي مجالات الحياة الاقتصادية

والاجتماعية وحتى السياسية، ومع تراجع الدولة العثمانية وضعفها استمرت هذه المحاولات لمدة طويلة ناهزت قرناً ونصف، كانت بدايتها الأولى مع اندلاع الحرب الروسية التركية (١٧٦٨م) واستمرت حتى بعد الحرب العالمية الأولى (١٩١٨م) (١٠).

وجدت الإصلاحات العثمانية معارضة شديدة من مراكز القوى التقليدية والمنغلقة على نفسها والمتشبثة بامتيازاتها، وفي مقدمتها مؤسسة الإنكشارية التي اعتادت التصرف حسبما تتطلبه مصالحها الخاصة بحيث كانت تولي من تشاء من السلاطين وتخلع من تشاء، بل تعمد إلى قتل من لم يساير أهدافها ويعارض رغباتها، فكان بدء هذا السلوك الذي أصبح يميز الإنكشارية حركة التمرد التي قامت بها سنة ١٦٢٢ م وتسببت في قتل السلطان عثمان الثاني وتولية السلطان مصطفى الأول ثم عزله بعد سنة من تنصيبه وتعيين مراد الرابع مكانه.

لم يتردد ضباط فرق الإنكشارية بعد أن تيقنوا بأن الاصلاحات المزمع إدخالها على الجيش والإدارة قد تضر بأوضاعهم وقد تحد من نفوذهم التقليدي في إعلان العصيان على السلطان سليم الثالث (١٢١٤-١٢٢١ هجرية/ ١٧٨٩-١٨٠٧م)، لكن حركتهم جاءت متأخرة إذ لم يتمكنوا من البطش به إلا بعد أن زرع بذور الإصلاح الأولى في الدولة العثمانية بتكوين جيش حديث منظم (نظام جديد) (١٧٩٢م) وبإنشاء أول مدرسة للهندسة حسب الأساليب الأوربية.

بعد القضاء على السلطان سليم الثالث واعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش ثم تولي مراد الرابع لفترة قصيرة (١٨٠٧-١٨٠٨م)، توقفت الإصلاحات ولم تستأنف إلا مع وصول السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م) إلى الحكم، فقد بعث الإصلاحات من جديد وتسارعت وتيرتها عندما بعث السلطان بشأنها منشورات إلى الولاة وحكام الأقاليم يشعرهم بضرورة تجديد هياكل الدولة وتنظيماتها، وحتى يعطي لنفسه حرية العمل سعى إلى التخلص من ضغط الإنكشارية بتدبير مذبحة

للعصاة منهم (١٨٢٦م)، وبدأ العمل في إدخال تحويرات جذرية على الإدارة والجيش، فأنشأ المدارس العسكرية وأدخل تعليم العلوم العصرية بها، لكن موت محمود الثاني المفاجئ لم يسمح له بتنفيذ مشاريعه وبإتمام تنظيم الجيش. فواصل نهجه السلطان عبدالجيد (١٨٣٩–١٨٦٦م) بإصداره خط كالخانة سنة ١٨٣٩م الذي ساوى بين رعايا الدولة وألغى نظام الالتزام في الجباية وأقر مبدأ تأمين الروح والعرض والمال، ثم أكد كل ذلك بإصداره مراسيم عرفت بالخط الهمايوني (١٨٥٦م) الذي أقر نهائياً المساواة بين أفراد مختلف الملل مع المحافظة على أحوالهم الشخصية.

انفتح بعد ذلك باب الإصلاح على مصراعيه فتُوسِّع فيه ليشمل هيكلة الإدارة وتنظيم الأحكام والقوانين والقضاء، وهذا ما قام به السلطان عبدالعزيز (١٨٦١ – ١٨٧٦م)، الذي سارع بعد اعتلائه العرش مباشرة إلى إصدار قوانين تطبيقية تنظم سير الدولة راعى فيها أحكام الشريعة الإسلامية وإن كان قد استمد نصوصها من مدونة القانون الفرنسي، وبخاصة ما يتعلق بقوانين الأرض ووثائق الملكية (الطابو) وقانون الجزاء (العقوبات) (١٧).

الدولة بفعل تزايد ضغط دعاة الإصلاح وفي مقدمتهم المصلح مدحت باشا الذي كان وراء عزل السلطان عبدالعزيز (١٨٧٦م)، فلم يتردد السلطان عبدالحميد الشاني وراء عزل السلطان عبدالعزيز (١٨٧٦م)، فلم يتردد السلطان عبدالحميد الشاني (١٨٧٦مم)، المدعم بدعاة الإصلاح في إصدار عقد المشروعية أوالدستور ليكون القانون الأساسي الذي ينظم الجهاز التشريعي ويضبط التمثيل النيابي ويحدد صلاحيات السلطان، فتشكل تبعاً لذلك مجلس المبعوثين ومجلس الأعيان. لكن تغير موازين القوى في جهاز الدولة أرغم السلطان عبدالحميد الثاني على استرجاع صلاحياته والمحافظة على سلطته، وسمح له بعد وقت قصير بإبعاد دعاة الإصلاح وتجميد التمثيل النيابي وتعطيل مجلس المبعوثين لأجل غير مسمى (١٣ من ديسمبر وتجميد التمثيل النيابي وتعطيل مجلس المبعوثين لأجل غير مسمى (١٣ من ديسمبر والمهرون ويناه والحافظة على سلطته المول الذي استمر من ١٩ من مارس إلى ٢٨ من جوان

ed by Hiff Combine - Ino stam, s are a , Hed by re\_istered version in

١٨٧٧ م. لكن هذه الإجراءات التي جمدت الأوضاع في الدولة العشمانية لفترة طويلة ، كانت عاملاً مساعداً على تعميق فكرة الإصلاح في شرائح واسعة في الدولة ، ودفعت دعاة الإصلاح إلى اعتبار نظام السلطنة العائق الأساسي لكل تطور مستقبلي ، مما سهل المهمة على أنصار "الاتحاد والترقي" في كسب تأييد الجيش وقلب نظام الحكم (١٩٠٩م).

وبرغم أن الإصلاحات قصرت في مجملها عن تغيير أوضاع الدولة العثمانية ولم توفق في الحيلولة دون انهيارها، كما سوف نشير إلى ذلك فيما بعد، إلا أنها بلا شك قد هيأت الظروف وأوجدت المناخ والأرضية الملائمة لإعادة بناء مجتمعات الشرق الأوسط بعد تصفية التركة العثمانية، سواء في شكل دولة تركية حديثة بزعامة مصطفى كمال أتاتورك أوفي إطار بلدان عربية خاضعة للانتداب الأوربي. وهذا ما يعطي أهمية كبيرة للخطوات الأولى للإصلاح، لأنها بداية تطور سوف يغير شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعوب منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفعنا إلى الإشارة إليها كالتالي (١٨):

- الشروع في تشكيل جيش حديث "نظام جديد" (١٧٩٢م).
- فتح دار الهندسة البرية الهمايونية (١٧٩٥م)، ثم إنشاء المطبعة التي أصبحت فيما بعد دار الهندسة (١٧٩٧م).
- التخلي عن أوجاق الإنكشارية والاعتماد على جيش جديد (العساكر المنصورة المحمدية) (١٨٢٦م).
  - القيام بتعداد للسكان (١٨٣١م)، ونشر أول جريدة رسمية رتقديم وقائع، (١٨٣١م).
- التخلي عن نظام التيمار الذي تحول إلى نظام رمزي محدود قبل أن تحل التشكيلة السياسية الأصحاب التيمار (١٨٤٧م).
  - افتتاح المدرسة الحربية (١٨٣٤م).
  - الشروع في إقامة مدرسة صناعية في إستانبول (١٨٤٨م).
- إقامة المجلس الأعلى للأحكام العدلية (١٨٣٨م)، ثم تقسيمه إلى المجلس الأعلى للتنظيمات ومجلس الأحكام العدلية، وحل هيئة الاحتساب (١٨٥٤م).

- إعلان فرمان التنظيمات الخيرية المعروف بخط كلخانة الشريف (٢ من نوفمبر ١٨٣٨م).
- صياغة قانون المقويات العثماني بالرجوع إلى القانون الفرنسي مع أخذ مبادئ الشريعة الإسلامية في الاعتبار (٣ من ماي ١٨٤٠م)، وسوف يعدل هذا القانون في ١٤ من جويلية ١٨٥١م، ويطلق عليه اسم "القانون الجديد"، ثم يصادق عليه في إطار الإصلاح لتطبيقه (١٨٥٨م).
- وضع قانون التجارة وتطبيقه ( ١٨٥٠م)، وإنشاء المحاكم التجارية ( ١٨٦٠م)، والموافقة على أصول المحاكمات التجارية (١٨٦١م).
- إنفاء الجنزية التي تؤخذ من أهل الذمة (الرعايا من غير المسلمين) (١٨٥٥م)، والاعتراف للأجانب بحق التملك (١٨٦٧م).
- إعلان فرمان الإصلاحات (١٨ من فيفري ١٨٥٦م)، وتأسيس البنك العثماني (١٨٥٦م)، وقامة نظارة المارف العمومية (١٨٥٦م)، وافتتاح مدرسة غلطة سراي السلطانية التي سوف تتخرج فيها غالبية النخبة العثمانية (١٨٦٨م).
- التصديق على قانون الأراضي (١٨٥٨م)، وإنشاء مدرسة الإدارة "ملكية مكتبي" (١٨٥٩م)، وإنشاء مدرسة الإدارة "ملكية مكتبي" (١٨٥٩م)، وإلقامة المحاكم النظامية (١٨٦٤م)، والقيام بالإصلاح الضريبي بعد أن فقدت الدولة استقلالها المالي وتشكلت لجنة الديون العمومية لمراقبتها (٢٠من ديسمبر ١٨٨٠م).
- تشكيل نظام العدل وتكوين مجلس شورى الدولة وقصل ديوان الأحكام العدلية كجهاز مستقل للتمييز (١٨٦٨م).
  - إصدار لائحة المعارف العمومية وتنظيم التعليم الابتدائي والمتوسط (١٨٦٩م).
- إعلان القانون الأساسي "المشروطية الأولى" (٢٣ من سبتمبر ١٨٧٦م)، واجتماع مجلس البعوثات (١٩ من مارس-٢٨ من جوان ١٨٧٧م).

يتضح لنا مما سبق أن الإصلاحات في مظهرها العام كانت حركة اقتباس من الخارج، تندرج في إطار مفهوم سياسة "الاستبداد المستنير" التي عرفتها الأنظمة الملكية المطلقة مع مطلع العصور الحديثة في كل من بروسيا والنمسا وروسيا لتقوية سلطة الملك

والحيلولة دون حدوث ثورة قد تطيح بعرشه وقد تهدد مصالح الطبقة الحاكمة الملتفة حوله. وهذا ما شعر به السلاطين العثمانيون في فترة متأخرة وحاولوا تطبيقه منذ عهد السلطان سليم الثالث بهدف تجديد قوة الدولة ، بحيث يتجدد نظام الحكم ويتطور المجتمع بدون المساس بالمبادئ التي يقوم عليها، وهذا ما جعل الإصلاح في حد ذاته حركة اقتباس من القمة نحوالقاعدة (١٩) . على أن جوهر الاختلاف بين الإصلاحات العثمانية وعمليات التحديث في المجتمعات الأوربية الغربية هوأن الدول الأوربية كان تستند في ذلك إلى طبقة مستنيرة مؤثرة في المجتمع وإلى اقتصاد في طريق النمو وإلى نظم سياسية وإدارية وعسكرية في حاجة إلى التجديد والتطور، عكس الدولة العثمانية التي كان اقتصادها متخلفاً ونظمها الإدارية ضعيفة وثقافة الطبقة المسيطرة على دواليب الدولة محافظة وتقليدية، ولم تحاول ربط مصيرها بعملية الإصلاح، باستثناء أفراد قلائل لم يكن لهم تأثير كبير في العامة من أمثال إبراهيم باشا ومحمد أفندي وسيد مصطفى ورشيد باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا. ولعل مغامرة مصطفى باشا بيرقدار قائد إحدى فرق الإنكشارية في الروملي، تظهر لنا الأسس الاجتماعية الهشة التي كان يستند إليها الإصلاح العثماني، فبعد أن تدخل هذا القائد لإنقاذ عملية الإصلاح بعد تنحية سليم الثالث وعمل على الإطاحة بالسلطان مصطفى الرابع وتنصيب محمد الثاني (٢٨ من جويلية ١٨٠٨م)، لم يستطع هوالآخر أن يحافظ على مكانته باعتباره صدراً أعظم إلا لوقت قصير لوقوف الأعيان ضده ولعداء الإنكشارية له وتسببهم في قتله .

لم ترفع الإصلاحات من شأن الدولة العثمانية ولم تكن علاجاً شافياً لمشاكلها، بل تسببت في تفاقم تلك المشاكل، فانتهت كل التنظيمات في الواقع إلى الفشل، ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم ملاءمتها لواقع المجتمع وطبيعة تنظيمات الدولة أولعدم التمكن من تطبيقها والخضوع لأحكامها محاحال دون ظهور أثرها في بنية المجتمع وهيكل الدولة، وهذا ما عبر عنه توينبي (Toynbee) بقوله: "إن حكمنا على

كل حركات اقتباس العثمانيين من الغرب أنها كانت كالدواء الذي يُعطى منه في كل جرعة قليل لا يكاد يكفي، وفي وقت متأخر غير مناسب" (٢٠).

إن قصور الإصلاح عن تحقيق ما كان يأمله منه الحكام العثمانيون ، سمح بظهور حركة سياسية لدى بعض الجماعات النشيطة من المثقفين والعسكريين، فظهرت جمعية تركيا الفتاة بزعامة مدحت باشا التي نجحت في خلع السلطان عبدالعزيز (١٨٧٦م)، كما سمح بظهور حزب الاتحاد والترقي الذي قام بحركة انقلابية على السلطان عبدالحميد الثاني (١٩٠٨م) لإعادة العمل بالدستور "المشروطية" الذي ظل معلقاً لمدة ثلاثين سنة، قبل أن يرغم على التنازل عن العرش، فتحولت بذهابه وظيفة السلطان من سلطة فعلية إلى وظيفة شرفية ، على أن تأثر معظم الاتحاديين بالنزعة الطورانية جعلهم يعتقدون أن الانظمة الدستورية التي تقوم على أساسها فكرة الإصلاح لا يمكن أن تطبق أوأن ترسخ إلا إذا أخذت بفكرة "القومية التركية" المتميزة من غيرها، على أن وجود قوميات أخرى بالدولة العثمانية ، جعلهم يختلفون في تطلعاتهم ، فأخذ بعضهم بالقومية الطورانية التي تقتضي التخلي عن البلاد غير التركية كما ذهب إلى ذلك يوسف أقجورا، بينما فضل آخرون تجاهل القوميات الأخرى غير التركية، وتبنوا سياسة تتريك الشعوب غير التركية من عرب وأكراد وشركس وألبان، وقد تبلور هذا التوجه في شكل رأي عام عبر عن نفسه من خلال إنشاء تنظيم "الحرية والائتلاف" الذي حاول تجاوز المسألة القومية في الدولة العثمانية بضم كل العناصر المكونة لها في البوتقة التركية.

لقد كان رد فعل العرب سريعاً على واقع الدولة العثمانية الذي أصبح فيه التوجه القومي بديلاً عن عملية الإصلاح، فازدادوا تشبثاً بخصوصيتهم في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وتدرجت مطالب المثقفين منهم من المطالبة بالحرية الدستورية إلى حد تبني فكرة الانفصال عن الأتراك، فتعددت الجمعيات التي تبنت مطالب العرب وخصوصيتهم الحضارية والقومية، ابتداء من جمعية بيروت السرية

(١٨٧٥م) ومروراً برابطة الوطن العربي (١٩٠٤م) والجمعية القحطانية (١٩٠٩م) وجمعية القحطانية (١٩٠٩م) وجمعية العربية الفتاة (١٩١١م) وحزب اللامركزية بالقاهرة (١٩١٢م) وانتهاء بمؤتمر باريس الذي عقد عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى (١٩١٣م). وهذا ما سيتضح لنا أكثر في معالجتنا للحياة الثقافية في الدولة العثمانية في الفقرة التالية.

# ٤ - الحياة الثقافية في الدولة العثمانية:

إن الثقافة السائدة حتى مستهل القرن التاسع عشر بالدولة العثمانية كانت تستمد مقوماتها من تراث الحضارة الإسلامية وتحاول المحافظة على مكانتها من خلال تكرار نصوص وأحكام العلوم الشرعية وما يتصل بها من معارف لغوية وعلمية. وهذا ما جعل الحياة الفكرية العثمانية في مجملها تحافظ على ما كان موجوداً ولا تسعى البتة للتجديد سواء في محتوى المعارف أوفي طرق تمثلها أو وسائل الحصول عليها، مما جعلها مع تعاقب السنين منغلقة على نفسها وغير قادرة على الأخذ من الآخر أوالتفاعل معه.

عكست الحياة الثقافية في الدولة العثمانية مستوى المعارف وحالة الاقتصاد وأوضاع المجتمعات المحلية، فكانت تتميز بالمحافظة على التراث التقليدي المعتمد على الحفظ والذي يعطي المسائل الدينية أهمية خاصة ؛ ويجعل من التقليد والتركيب والمجتمع قوام الحياة العلمية، وقد استوت في ذلك الأقاليم العثمانية المركزية (الأناضول والروملي) والولايات العربية (العراق والشام والحجاز واليمن ومصر وولايات شمال إفريقية)، بينما كان التجديد غائباً والاتصال مفقوداً والخروج عن المألوف شيئاً مبتدعاً، وهذا ما عبر عنه أحمد أمين في وصفه للعالم الإسلامي بهذه العبارات : عالم منغلق، فليس هناك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأوربية اتصال في الثقافة والعلم والصناعة ونظم الحكم، يمهد لها الاستفادة منها والأخذ منها، فالعلم فيها كتاب ديني شكلي يقرأ أوجملة تعرب أومتن يحفظ أوشرح على متن أوحاشية على شرح، أما علوم الدنيا فلا شيء منها إلا حساب بسيط يستعان به على معرفة المواريث، أوقبس من تلك قديم يستدل به على مواقيت الصلاة "(۱۲).

وكان أساس هذه الحياة الثقافية المحافظة في مظهرها والبسيطة في مضمونها المؤسسات التعليمية التقليدية من كتاتيب ومدارس أولية ومساجد وزوايا "تكايا"، يتعلم فيها الأطفال مبادئ القراءة والكتابة ويتلقون دروساً أولية في قواعد اللغة ومسائل الدين وحفظ ما تيسر من القرآن، قبل أن تواصل القلة منهم تعليمها المتقدم في حلقات تنظم في المدارس الرسمية أوالجوامع العامة تدرس فيها علوم العربية وآدابها وعلوم الشريعة وفروعها وبخاصة أصول الدين والحديث، هذا بالإضافة إلى المعارف والمهارات الضرورية الأخرى كالخط والفلك والحساب والطب.

ويتركز التعليم في مراحله العليا في مدارس وجوامع المدن الكبرى وفي مقدمتها مدارس إستانبول وأدرنة وبورصة وقونية. أما المراكز التعليمية الإقليمية فأهمها في مصر الجامع الأزهر بالقاهرة ومدارس رشيد ودمياط والمنصورة وطنطا، وفي الشام جوامع دمشق وحلب ومدارس القدس ونابلس، وفي العراق مدارس بغداد والموصل والبصرة وحوزات النجف وكربلاء، وفي الحجاز الحرمان الشريفان بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي بلاد المغرب العربي جامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس والجامع الأعظم بالجزائر بالإضافة إلى مدارس فاس ومكناس ومراكش وقسنطينة ومعسكر وتلمسان والقيروان وطرابلس الغرب.

وقد استطاعت المدارس الرسمية والجوامع الرئيسة في المدن العثمانية الكبرى، مع ما كانت تتميز به من تعليم تقليدي، أن تتحول أثناء القرن التاسع عشر بفضل نشاطها التعليمي إلى مراكز إشعاع روحي ونقاط ارتكاز ثقافي، فكانت بحق بيئات ذات تأثير بشيوخها وطلبتها، ووسائل ثقافية قادرة على تلبية المتطلبات الثقافية للمجتمعات المحلية بفضل ما كان يتوافر لها من أوقاف كثيرة ساهم بها الميسورون من ذوي الإحسان وشارك فيها الحكام وكان لبعض السلاطين العثمانيين فضل لا ينكر في تقديم الهبات وتخصيص أوقاف مجزية لفائدة المدارس والمساجد.

لقد اصطبغت الحياة الثقافية في الدولة العثمانية في مستهل القرن التاسع عشر بالتوجه الديني وغلب عليها الانعزال والميل إلى التصوف في الريف خاصة بفعل نشاط الطرق الدينية وانتشار الخوانق والزوايا والربط ؛ أما في المدن فقد اعتمدت الحياة الثقافية على نشاط الفقهاء وبخاصة الذين ارتبطوا بالسلطة وسايروها في مواقفها وحاولوا خدمتها وتوفير الإطار القادر على القيام بوظائف السلك الديني والتعليمي، وقد استطاعت بعض العائلات أن تحقق مصالحها وأن تحافظ على مكانتها وتفرض نفوذها بفعل توارث أفرادها لمناصب دينية وتعليمية، ولعل أحسن مثال لها لجده في البيوتات الدمشقية من أمثال آل حمزة والأسطواني والغزي والمرادي وعابدين والحلبي وبعض العائلات القسنطينية مثل ابن الفكون وابن باديس (٢٢).

أما من حيث توجهات هذه الثقافة فقد تبلورت في ميول صوفية وآراء مذهبية ، فمثل الفقهاء في المدارس التيار الديني السني ، وعبر شيوخ الزوايا عن التيار الديني التصوفي ، وحافظ فقهاء الشيعة على التنظيم الديني للمذهب الشيعي بالعراق وبعض الجهات من بلاد الشام واليمن ، وعمل بعض علماء الإباضية للإبقاء على التنظيم الديني للمذهب الإباضي ببعض أقاليم الجزائر (ميزاب) وتونس (جربة) وطرابلس الغرب (جبل نفوسة) وسواحل عمان .

وقد انبثقت عن التوجه الديني السني خاصة حركة إصلاح ديني تعاملت مع الشرائح الحضرية وأخذت بعين الاعتبار طبيعة السلطة وظروف المجتمع، فحاولت الموافقة بين روح الإسلام ومقتضيات الشريعة ومتطلبات العصر، فكان من روادها رجال نذروا أنفسهم لخدمة العقيدة ورعاية مصالح الأمة، كان في طليعتهم جمال الدين الأفغاني (ت. ١٨٩٧م)، وعبدالرحمن الكواكبي (ت. ١٩٠٧م)، ومحمد عبده المصري (ت. ١٩٠٥م)، ثم محمد رشيد رضا الطرابلسي (ت. ١٩٣٥م).

أما التوجه الديني التصوفي الذي غلب على البادية وأثر في حياة الريف، فقد تبلور في حركات إصلاح جذرية متمسكة بالإسلام في نقائه وبساطته وفي محاربتها للبدع إلى حد تحريم تصرفات غير الملتزمين بالأخلاق الإسلامية، فحاولت بذلك إعادة بناء المجتمع على تقاليد السلف الصالح دون اعتبار في بعض الأحوال للأوضاع السائدة انداك، مما جعلها تصطدم بالسلطة المركزية العثمانية وتعادي حكام الولايات العربية، وكان في طليعة هذه الحركات الإصلاحية التي التجأت إلى المقاومة العنيفة حركة درقاوة بالجزائر والحركة السنوسية بصحراء ليبيا والحركة المهدية بالسودان والحركة الوهابية بنجد، وقد كانت كل هذه الحركات الإصلاحية تعبيراً صادقاً عن رفض تصرفات الحكام الجائرة وسلوك الرعية المنافي لروح الإسلام، كما كانت رد فعل على أوضاع العصر التي أصبحت تتنافى وما يأمر به الشرع وما يقتضيه الفهم السليم للإسلام.

أما خارج هذا الإطار التقليدي للثقافة العربية الإسلامية بالولايات العربية، فإن محاولات الاحتكاك الثقافي الأدبي بأوربا كانت محدودة في مطلع القرن التاسع عشر خارج نشاط الإرساليات الدينية بجبل لبنان، وتطلبت فترة من الزمن لتأتي أكلها، سواء فيما يتعلق بالنشاط التعليمي للإرساليات في بلاد الشام أوما يتصل بالحملة الفرنسية وبمشروع محمد علي بمصر، أوما قام به خير الدين باشا في تونس، أوأحدثه السلاطين العثمانيون بإستانبول في إطار محاولاتهم الإصلاحية خاصة. على أن التطورات المتلاحقة التي عرفتها بلاد الشام ومصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، قد سمحت بحدوث احتكاك ثقافي مباشر ما لبث أن أصبح بالرغم من محدوديته يمثل إحدى ميزات الثقافة العربية المعاصرة، ونتج عنه فيما بعد تيقظ فكري وحيوية ثقافية قائمة على تقليد الغرب والاقتباس منه، فعرفت مصر على يد محمد على التعليم الحديث المنظم والبعثات العلمية إلى أوربا، فكانت تباشير النهضة بها مبكرة مع عودة المبعوثين من البلاد الأوربية وتخرج الدفعات الأولى في المدارس الحديثة ومساهمة نخبة من علماء الأزهر في الجهد التعليمي والتربوي من أمثال الشيخ الشبراوي ومرتضى الزبيدي وحسن العطار وإسماعيل الخشاب (٢٣).

أما بلاد الشام وجبل لبنان خاصة ، فقد حققت مكانة الريادة في الثقافة المتفتحة على الغرب في القرن التاسع عشر بفضل مساهمات الموسوعيين من خريجي مدارس الإرساليات من أمثال ناصيف اليازجي (ت. ١٨٧١م) صاحب كتاب "مجمع البحرين" الذي حاكى فيه مقامات الحريري ، وبطرس البستاني (ت. ١٨٨٣م) الذي ارتبط اسمه بدائرة المعارف التي عمل على إخراجها وأتمها بعده أولاده ، الفضل في كل ذلك يُشهد به لجهود الإرساليات التعليمية ولريادة المتعلمين ، من أبناء لبنان في ميدان الطباعة ونشر الكتب وتأسيس الصحف ، فكان في طليعة الجرائد العربية التي أثرت الحياة الثقافية جريدة «الأحوال» بدمشق (١٨٥٧م) وجريدة "الجوائب" لفارس الشدياق بإستانبول (١٨٥١م).

إن كتاب القرن التاسع عشر بالولايات العربية يقدمون إلينا في كتاباتهم الأدبية والعلمية صورة صادقة لواقع الثقافة في حدود تعاملها مع التراث وفهمها للمستجدات التي فرضت على واقع الثقافة التقليدية الإسلامية بفعل التأثير الأوربي خاصة. فبالرغم من بقاء هذه الثقافة مقيدة بأسلوب يغلب عليه السجع والعرض الوصفي والتواتر الزمني، إلا أنها أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على ملاحظة الواقع وإثراء معلوماتها من مراجع حديثة تستكمل المصادر التقليدية. وهذا ما يتضح لنا فيما كتبه مؤرخوالقرن التاسع عشر في مختلف الأقطار العربية وبخاصة في مصر والشام، ففي مصر ظهر كل من الشيخ محمد بن عمر التونسي صاحب كتاب "تشحيذ الأذهان"، والشيخ عبدالله الشرقاوي مؤلف "تحفة الناظرين" و"التحفة البهية"، وإسماعيل الخشاب (ت١٨١٥م)، والشيخ خليل أحمد الرجبي، ومصطفى القلعاوي مصنف "مختصر حوادث العصر"، وأحمد جودت واضع الرجبي، ومصطفى القلعاوي مصنف "مختصر حوادث العصر"، وأحمد جودت واضع الربيخ الدولة العلية"، وعبدالرحمن الجبرتي خاصة الذي سجل أحداث عصره في معلمته التاريخية "عجائب الآثار في التراجم والأخبار".

أما في بلاد الشام فقد عرف التاريخ هذا المنحى فيما كتبه نيقولا الترك (ت١٨٣٧م) صاحب كتاب "ذكر تملك الفرنساوية الأمصار المصرية والبلاد الشامية"،

وسليم نقاش (ت. ١٨٨٣م)، ونعوم شقير (ت. ١٩٢٢م)، وجرجي زيدان (ت. ١٩١٢م)، وجرجي زيدان (ت. ١٩١٤م)، ومحمد كرد علي، وعبدالرحمن الكواكبي (ت. ١٩٢٢م)، ورفيق العظم (ت. ١٩٢٤م)، ورشيد رضا الطرابلسي (ت. ١٩٣٥م). ولم يتخلف العراق عن هذا الإسهام، فكانت كتابات الشيخ حاوي رسول الكركولي (ت. ١٨٣١م)، ومحمود شهاب الدين الألوسي مقدمة لنهضة ثقافية سوف يعرفها وادي الرافدين مع نهاية القرن التاسع عشر (٢٤).

ولقد تكامل إنتاج هؤلاء المؤرخين والكتاب مع ما أسهم به خريجو بعثات محمد علي إلى أوربا من ترجمات ومؤلفات علمية وتاريخية ، فكان في مقدمتهم علي مبارك صاحب كتاب الخطط التوفيقية الجديدة الذي أخرجه في خمسين جزءاً وحاكى فيه خطط المقريزي ، والشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (ت . ١٨٧٣م) الذي يعتبر بحق من أعمق العقول العربية التي احتكت بالغرب وفهمته فهما واعياً (٢٥) ، والذي أنشأ أول جريدة عربية في البلاد الإسلامية وهي جريدة الوقائع المصرية وقام بإدارة مدرسة الأفق الأجنبية التي بلغ عدد طلابها ٢٥٠ طالباً ، وأشرف على تسيير المدرسة الحربية بالقلعة ، وواظب على ترجمة ووضع وتأليف مختلف الفنون والمعارف (٢١) ، فبلغ عددها ٢٨ عملاً منها "تلخيص الإبريز في تلخيص باريز" الذي أظهر فيه توافق القيم الإسلامية ومتطلبات الحضارة الأوربية و مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية و وانوار توفيق الجليل في أخبار مصر و توثيق بني إسماعيل و ونهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز) . هذا دون أن ننسى مساهمة كل من إبراهيم الدسوقي وعبدالله أبوالسعود (ت . ١٨٧١م) وصالح مجدي (ت . ١٨٨١م) في هذا المجال الثقافي (٢٧).

هذا وبغض النظر عن تقييم الأوربيين للحياة الثقافية والفكرية في القرن التاسع عشر بالدولة العثم انية وولاياتها العربية، فإن حكمنا على واقع الأمة العربية آنذاك يتجاوز الحكم السلبي على الواقع الثقافي الذي حاول بعض الباحثين تأكيده بالمقارنة بأوربا. فالقرن التاسع عشر بالولايات العربية العثمانية هوالبدء الحقيقي لنهضة علمية

وتيقظ فكري وتطور ثقافي سوف تتبين ملامحه مع نهاية القرن، وقد عبر عنه خليل مردم بك في كتابه "أعيان القرن الثالث عشر" بقوله: "كان القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد) بدء نهضة شاملة للشعوب الإسلامية وغير الإسلامية في شتى الميادين اجتماعية كانت أم فكرية . . . قام بها رجال أفلاذ من المفكرين والمسلحين . . . لكل قطر من الأقطار العربية نهضة تختلف بلونها عن القطر الآخر، ففي مصر كانت النهضة علمية بحتة ، وفي دمشق كان الطابع المميز للنهضة فقهياً بحتاً ، وفي العراق كان طابع النهضة أدبياً ، وفي العراق كان الطابع المميز للنهضة فقهياً بحتاً ، وفي العراق كان طابع النهضة أدبياً ، وفي العراق كان الطابع المميز للنهضة فقهياً بحتاً ، وفي العراق كان

وهذا ما يسمح لنا بالقول بأنه لم ينته القرن التاسع عشر إلا والبلاد العربية قد حققت تقدماً ثقافياً ملحوظاً، كان أساس الوعي القومي والانتماء الحضاري لشعوب الأمة العربية، وكان المنطلق في ذلك هوإحياء اللغة العربية والإشادة بتراثها والدعوة إلى لم شملها واسترجاع مجلها، وسوف يؤتي هذا التوجه الثقافي أكله في القرن العشرين عندما يصبح تياراً قوياً قادراً على تغيير الحياة الاجتماعية وإحداث نهضة فكرية وثقافية تجاوزت إطار البيئات الحضرية لتمس مجمل شرائح المجتمعات العربية. كل هذا لا يجنبنا القول في ختام هذا الفصل، انطلاقاً من الواقع الثقافي وطبيعة العلاقات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، بأن شعوب الدولة العثمانية ظلت في القرن التاسع عشر يغلب عليها الانعزال عن محيطها والانكفاء عن الاتصال ظلت في القرن التاسع عشر يغلب عليها الانعزال عن محيطها والانكفاء عن الاتصال عبر متكافئة بين شرق منغلق متأخر غير قادر على التنافس والتحدي وأوربا متفتحة متقدمة مندفعة إلى التوسع.

\*\*\*

#### هوامش الفصل الثاني

- 1 N. Itzkowitz, La Sublime Porte, in L'Islam d'hier à aujourd'hui, publié sous la direction de B. Lewis, Paris, Bordas, 1981, pp. 315-336.
  - ٢ للتعرف إلى تطورات المسألة الشرقية والعلاقات الدولية المرتبطة بها، راجع:
- محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية والسائة الشرقية، القاهرة، دار الثقافة
   للطباعة والنشر، ١٩٧٦، ص ص ١١٧٥ ٢٩٤
- أ.ج. جرانت وهاروك تعبرلي، للمندر نفسه، ج. ١١، ص ص ٤٠١-٤١٧، ج٢، من ص ص ٣١-٤١٧ . من
- ليلى الصنباغ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، نمشق، مطبعة ابن حيان، ١٩٨٢، ص. ص. ص. ٢٤٢-٢٤٩ .
- A.S. Anderson, The Eastern Suestion (1774-1923), London, Macmillan, 1966
- Ed. Drian, La question d'Orient
- D. Kitsikis, L'Empire Ottoman, Paris, P.U.F., 1985, pp. 101-111.
- R. Mantran, Histoire de la Turquie, Paris, P.U.F., 1985, pp. 88-101.
- S. Goriainow, Le Bosphore et les Dardanelles, Paris, Plon, 1910.
  - ٣ للتعرف إلى تطورات ثورة اليونان وإحداث معركة نافارين، راجع:
- ناصر الدين سعيدوني، معركة نافارين ١٨٢٧، ضمن كتاب "ورقات جزائرية"، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص ٣٥-٣٧٠.
- محمد رفعت، تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية، القاهرة، دار العارف، ١٩٥٩ .
- G. Douin, Navarin 1827, Le Caire, 1927.
- V.P. Fleuriot de Langle, L'affaire de Navarin autour de la journée du 20 octobre 1827, Paris, 1930.
- N. Nuy, La bataille de Navarin (1827), Paris, 1887.
- E. Bogdanovitch, La bataille de Navarin (1827), d'après des documents inédits, Paris, Charpentier, 1877.

- عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، القاهرة، مكتبة الانحاد المصرية، ١٩٨٦، ص ص ٨٣٠-١٣٦١.
  - للتعرف إلى أحداث حرب القرم والنتائج التي أسفرت عنها، راجع:
- محمد فريد، تاريخ النولة العلية العثمانية، بيروت، دار الجيل، ١٩٧٧، ص ص ٢٦١-٢٨٤.
  - محمد كمال الدسوقي، المصدر نفسه، ص ص ١٩٩- ٢٠ .
    - فيشر، المدر نفسه، ص ص ٢١٧-٢٢٧ .
  - أبج. حرانت وهارولد تميرلي، المعدر نفسه، ص ص ٢١٧-٤٣٤.
- كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية ج. ٤، القرن التاسع عشر، ترجمة نبيه امين فارس ومنير بعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٦١، ص ص ٤٤-٥٥ .
- : الأبيات من قصيدة الشاعر الشعبي محمد بن إسماعيل، انظر:
   Mohammed ben Cheneb, La guerre de Crimée et les Algériens, in Revue africaine, T.51/1907, pp. 171-196.
  - ٧ للتعرف أكثر إلى الحكم المحلى العثماني بالبلاد العربية، راجع:
- إدوارد جرجي وفيليب حتي، تاريخ العرب المطول، ط٣, ، بيروت، دار الكشاف، 1971 . جرجي وضيله ١٩٦٤ .
- عبدالكريم رافق، العرب والعثمانيون (١٥١٦-١٩١٦م)، دمشق، مكتبة أطلس، ١٩١٤ من ص ص ٨٦-٣٨٩ .
  - سيار الجميل، تكوين العرب المديث، بيروت، دار الشروق، ١٩٩٧ ، ص ص ٢٥٢-٢٩٢ .
  - ٨ -- احمد أمين، زعماء الإصلاح، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٩، ص ص ٧-٨.
    - ٩ للتعرف إلى أحداث الحملة الفرنسية على مصر، راجع:
    - ج.ك. هيرولد، بونابرت في مصر، ترجمة فؤاد أندراوس، القاهرة، ١٩٦٧.
- عبدالرحمن الجبرتي، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، القاهرة، دار المعارف، د.ت.، ج. ٢، ص ص ٩١ ٩٤ .
- ف. لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، موسكو،
   دار التقدم، ۱۹۷۱، ص ص ٤٣٥–٥٥.
  - سيار الحميل، الصيدر نفسه، ص ص ٢٠٢-٢٠٩ .
- F. Charles-Roux, Bonaparte gouverneur de l'Egypte, Paris, 1936.
- F. Charles-Roux, La problème nusulman de Bonaparte, in Revue des études napoléoniennes, n° 1, 1925.

verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version

- ١٠ محمد أمين حسوبة، مجلة الكاتب.
- 11 F. Charles-Roux, L'Egypte de 1801 à 1832, Mohamed Aly et sa dynastie jusqu'à l'occupation anglaise, Paris, Plon, 1936.
  - ١٢ للتعرف إلى تجربة محمد على في بناء بولة مصر الحبيثة ومشاريعه، راجع:
- آ. ريفلين، الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد عبدالرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني، القاهرة، ١٩٦٨ .
  - محمد فؤاد شكري وأخرون، بناء دولة محمد على، القاهرة، ١٩٤٨ .
    - عبدالكريم رافق، المصدر نفسه، ص ص ٣٨٩-٤٠٤.
- ف. لوتسكي، المصدر نفسه، ص ص ۷٥-٥٧ و ۷٥-١٠٠ . - هـ. لوتسكي، المصدر نفسه، ص ص ۷٥-٥٧ و ۷۶-١٠٠ . - M. Sabry, L'Empire égyptien sous Mohamed Ali et la question d'Orient (1811-1849), Paris, P. Geuthner, 1930.
- ١٣ محمد أنيس، الدولة العثمانية والشرق العربي (١٥١٤-١٩١٤م)، القاهرة، دار
   الحيل للطباعة، ص. ٢٢٢ .
- عبدالكريم غرايبة، سورية في القرن التاسع عشر (١٨٤٠–١٨٧٦م)، محاضرات،
   القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية، ١٩٦١ ١٩٦٢ ص ٢٠.
- ۱۵ برنار لویس، إستانبول والحضارة العثمانیة، ترجمة السید رضوان علي، بني غازی، ۱۹۷۳، ص ص ۱۸۷۹ .
  - ١٦ للتعرف إلى حركة الاصلاحات في النولة العثمانية والنتائج التي أسفرت عنها، راجع:
    - محمد قريد، الصدر نفسه، ص ص ٢١٩ ـ ٣٠٨ .
    - كارل بروكلمان، المصدر نفسه، ج. ٤، ص ص ٣-٩ و٣٣-٣٥ و٥٥-٤٧.
- أحمد عبدالرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ط. ٢، بيروت، دار الشروق، ١٩٨٦، ص ص ص ٢٧٢-٢٧٢ .
- سيد مصطفى، نقد حالة الفن العسكري في القسطنطينية، ترجمة وتقديم خالد زيادة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩ .
  - عبدالكريم رافق، المصدر نفسه، ص ص ٣٧٧-٣٧١ .

- ساطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، ط. ٢، بيروت، دار العلم للملاين، ١٩٦٠، ص ص ٧٢-١٣٢ .
- Ed. Ph. Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat ou l'histoire des réformes dans l'Empire ottoman depuis 1826 jusqu'à nos jours, Paris, A. Cotillon, 1882.
- J. Thobie, L'agonie de l'homme malade et l'ambiguité des médecines occidentales, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n\* 50, 1988, pp. 17-29.
  - ١٧ محد فريد، المعدر نفسه، ص ص ٤٠٦-٤٠٧ .
- الدولة العثمانية، تاريخها وحضارتها، بإشراف إكمال الدين إحسان أوغلي،
   إستانبول، ۱۹۹۹، ص ص ۷۷۰-۷۸٦.
  - ١٩ عبدالكريم رافق، المصدر نفسه، ص ٣٧٧.
- ٢٠ أ. توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، ترجمة فؤاد محمد شبل، القاهرة، لجنة التاليف والترجمة والنشر، ١٩٦٤، ج. ٣، ص ١٣٣ .
  - ٢١ أحمد أمين، المصدر نفسه، ص ٧.
- ٢٢ خليل مردم بك، أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع،
   بيروت، لجنة التراث العربي، ١٩٧١، ص ٧.
- ٢٣ جمال الدين الشيال، التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر،
   القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٨، ص ٤٠.
  - ٢٤ للتعرف أكثر إلى واقع النهضة العربية باقطار المشرق العربي، راجع:
    - عبدالكريم غرايبة، المصدر نفسه، ص ص ١٩٨-٢٠٧.
- جمال الدين الشيال، تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عهد محمد علي،
   القامرة، ١٩٥١ .
  - كارل بروكلمان، المصدر نفسه، ج. ٤، ص ص ٩٨-١٠٤.
- محمد جميل بيهم، الطقة المفقودة في تاريخ العرب، القاهرة، مطبعة البابي الطبي، ١٩٥٠، ص ص ١٩٣- ٢٢١ .
  - ليلى الصباغ، المصدر نفسه، ص ص ٢٠٦-٢٠٨ .

nverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

- ٢٥ نور الدين حاطوم، نبيه عاقل، احمد طربين، المنخل إلى التاريخ، دمشق، مطبعة الجامعة، ١٩٦٥، ص ص ٤٧٥-٨٧٥ .
  - ٢٦ خليل مردم بك، المصدر نفسه، ص ٧ .
  - ٧٧ جمال الدين الشيال، التاريخ والمؤرخون...، ص ص ٤٩-٩٨ .
    - ۲۸ خليل مردم بك، المصدر نفسه، ص ۷ .

\*\*\*

# الفصل الثالث

عالم القرن التاسع عشر الجزائر من الانتماء العثماني إلى الاحستسلال الفسرنسي

-1.4-

# الجزائر من الانتماء العثماني إلى الاحتسلال الفرنسي

شكلت الجزائر منذ التحاقها بالدولة العثمانية (١٥١٨م) جبهة بحرية متقدمة في الصراع العثماني الإسباني في غرب المتوسط، فتركز اهتمام حكامها "البايلاربايات" (١٥١٨ - ١٥٨٨م) في الجهاد البحري الذي أكسبهم شرعية في نظر الأعيان وشيوخ القبائل والمرابطين، وهذا ما سمح للولاة العثمانيين بالحصول على ولاء السكان، على أن دخول العلاقات العثمانية المسيحية في مرحلة توازن القوى إثر معركة الليبانت (Lépante) (١٥٧١ م) واسترجاع تونس (١٥٧٤م)، جعل الجزائر العثمانية تتحول إلى مجرد ولاية تخوم يحكمها الباشوات (١٥٨٨-١٦٥٩م) بحيث لا تتجاوز مدة حكم كل باشا ثلاث سنوات، وهذا لم يساعد على استقرار الأوضاع وأدى إلى تحول منصب الباشا إلى وظيف شرفي عندما أصبحت السلطة الفعلية في أيدي قادة فرق الجند من الآغاوات (١٦٥٩-١٦٧١م)، ثم الدايات (١٦٧١-١٧١٨م)، فستحولت الجزائر تحت حكم هؤلاء الأغاوات ثم الدايات المعتمد على القوة العسكرية والمستند إلى شرعية الجهاد البحري إلى قوة محلية مؤثرة في غرب المتوسط، وتبلور كيانها في معزل عن الدولة العثمانية، وأصبح لحكامها من الدايات، بعد أن اكتسبوا لقب باشا سنة ١٧١٧م، سلطة مطلقة في تسيير شؤون إيالة الجزائر، ولم تعد تربطهم بمركز الدولة العثمانية إستانبول أوتشدهم إلى السلطان العثماني سوى اعتبارات التعاون والمصلحة وواجب الولاء الشرعي لسلاطين آل عثمان باعتبارهم المثلين الشرعيين للمسلمين.

عرفت الجزائر منذ نهاية القرن الثامن عشر أوضاعاً اجتماعية واقتصادية مضطربة وعلاقات خارجية تميزت بالتوتر بما أدى إلى أزمة داخلية وإلى مواجهة غير متكافئة مع الدول الأوربية أصبحت تنذر بمخاطر وخيمة العواقب على مستقبل الجزائر وبخاصة بعد انتهاء حروب نابليون وظهور الائتلاف الأوربي في مؤتمر فيينا (١٨١٥م)، وأدت هذه التطورات في الأخير إلى تعرض الجزائر للغزوالفرنسي الذي وضع نهاية لحكم الدايات الباشوات سنة ١٨٣٠م.

لقد انتهى عهد استقرار حكم الدايات الباشوات في الجزائر بموت الداي محمد عثمان باشا الملقب بالمجاهد سنة ١٧٩١ م (١) ، وبعزل البايات الكبار الذين كانوا يتولون أمر المقاطعات (البايليكات) والذين نجحوا في إقرار الهدوء والمحافظة على العلاقات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في الأقاليم الجزائرية ، وهم صالح باي بقسنطينة (ت. ١٧٩٢م) ، ومحمد الكبير بمعسكر (ت. وهم صالح باي بقسنطينة (ت. ١٧٩٢م) ، ومحمد الكبير بمعسكر المدخلت الجزائر العثمانية بنهابهم مرحلة تأزم وانسداد وفترة اضطرابات سواء في تعامل الجزائر العثمانية مع السكان أو في علاقات الداي والديوان مع الدول الأوربية ، لم إدارة البايليك مع السكان أو في علاقات الداي والديوان مع الدول الأوربية ، لم رابطة العقيدة والمصلحة إلى فترة الاحتلال الفرنسي في إطار سياسة التوسع العسكري والاستيطان والإخضاع بالقوة . وهذا ما يتطلب منا في هذا الفصل التعرض لأوضاع الجزائر الداخلية وعلاقاتها الخارجية قبل التعرف إلى عملية الغزوالفرنسي وواقع الحياة الثقافية السائدة والتي كان الأمير عبدالقادر أحد وجوهها .

# ١ - أوضاع الجزائر الداخلية ،

يقوم التنظيم الاجتماعي في البلاد الجزائرية أثناء العهد العثماني وحتى الغزوالفرنسي على ترتيب تفاضلي من حيث الامتيازات والمكانة الاجتماعية أساسه امتلاك القوة العسكرية واكتساب الثروة والنفوذ، وهذا ما أبقى على

الوضعية المتميزة للنخبة المحظوظة من الأتراك والمتعاونين معهم من كراغلة وحضر في المدن وحافظ على مكانة مرابطي الزوايا وشيوخ القبائل وفرسان المخزن المناصرين لإدارة البايليك في الريف، على حساب باقي سكان المدن والريف وهم اللين يشكلون أغلبية السكان. وهذا ما يسمح لنا بالقول بأن البناء الاجتماعي لجزائر القرن التاسع عشر كان يتحكم فيه عاملان رئيسان: أولهما يتمثل في القوى الاجتماعية المتنفذة، والثاني يبرز في المرجعية الدينية المؤثرة.

## أ. القوى الاجتماعية المتنفذة في المدن والريف ، تتمثل في ،

#### ا. جماعة الأتراك والكراغلة ،

كان الأتراك العاملون في فرق الجيش "الوجاق" يشكلون طائفة مغلقة على نفسها، تمارس مهامها العسكرية وتكاد تحتكر الرتب العليا في الوظيف والمهام الرئيسة في الجهاز الإداري للبايليك، وقد حافظت هذه الطائفة على وضعها المتميز بفضل انغلاقها عن باقي السكان ولتميز أفرادها، وهم جنود في أغلبهم، بالانضباط والتكاتف والإخلاص، بالرغم من قلة عددها الذي لم يتجاوز حتى في مستهل القرن التاسع عشر العشرين ألفاً، أما العاملون منهم في الجيش وفي الإدارة فيقدر عددهم بخمسة عشر ألف فرد منهم \* \* \* \* \* بمدينة الجزائر (٢)، حسب تقديرات عام ١٢٢٣ هجرية / \* \* \* \* م. وبالرجوع إلى دفاتر فرق الحامية لسنة ١٨١٥ م فإن عدد الأتراك العاملين في فرق الجيش (الوجاق) حدد بحمل السلاح لتقدمهم في السن أو لحالتهم الصحية (٢).

وفي مثل هذا الوضع فإن المحافظة على وجود هذه الأقلية التركية الحاكمة تطلب استقدام المتطوعين الأتراك باستمرار من أقاليم الدولة العثمانية بالأناضول والروملي عن طريق وكلاء الداي في إستانبول وإزمير. وهذا ما تؤكده دفاتر الوجاق التي نستخلص منها أنه تم استقدام ٨, ٥٣٣ متطوعاً تركياً للعمل في أوجاق الجزائر ما بين سنتي ١٨٠١ و١٨٢٩م (٤).

هذا وقد انتهى التأثير الفعلي للجماعة التركية باستسلام غالبية الإنكشاريين (٩٩، ٥ إنكشارياً منهم ٩٩١ من سلاح المدفعية) للجيش الفرنسي عملاً باتفاقية تسليم مدينة الجزائر (٤ من جويلية ١٩٣٠م)، وقد سارع الفرنسيون إلى التخلص منهم وطردهم من الجزائر، فانضمت جماعات منهم إلى الداي حسين باشا بحيث وصل عدد المصاحبين له إلى ١١، ١ أوراد. وقد حزّ في نفس الداي حسين قبل مغادرته الجزائر على متن سفينة الوراد. وقد حزّ في نفس الداي حسين قبل مغادرته الجزائر على متن سفينة وتحول عامة الناس عنه، وبالرغم من ذلك أبت عليه شهامته إلا أن يوصي القائد الفرنسي دوبورمون خيراً بصهره وأبي زوجته محمود بن عثمان خوجة وابن أخيه حمدان بن عثمان خوجة وببعض المقربين منه أمثال حامد بن شلب والحاج محمد أمين السكة. وبعد يوم واحد (١١ من جويلية) حملت سفينة فرنسية أخرى ألفين من الإنكشاريين العزاب وتوجهت بهم نحوالأناضول، ومع حلول ١٦ من أوت تم تعميم قرار الطرد على الإنكشاريين المتزوجين مع صرف جراية شهرية قيمتها خمسة فرنكات لكل واحد منهم لمدة شهرين (٥).

وتلحق بالأقلية التركية عناصر الكراغلة (قول أوغلي) وهم جماعة المولدين من آباء أتراك وأمهات جزائريات، وقد كانوا مؤهلين للعب دور فاعل في جهاز الإدارة المحلية (البايليك)، وذلك لصلة القرابة التي كانت تربطهم بالأقلية التركية وللروابط التي كانت تشدهم إلى مجموع الجزائريين. لكن ترفعهم عن باقي السكان وعجزهم عن الاندماج في الطائفة التركية ومحاولتهم منافستها والوقوف في وجهها، للحصول على مناصب ونيل الامتيازات التي كانوا يطمحون إليها، تسبب لهم في عداء العناصر التركية، فتصدت لهم فرق الجيش الإنكشاري في مدينة الجزائر سنة ١٠٢٨ فجرية/ ١٦٢٩ م وتم طرد العديد منهم إلى الريف وإلى المدن الداخلية، فاستقرت نتيجة هذا الطرد جماعات كبيرة منهم بوادي الزيتون بمنطقة وادي يسر عند تخوم بلاد القبائل، ونفس الوضع الذي عاشه كراغلة مدينة الجزائر

عرفه كراغلة تلمسان، فقد تعرضوا بدورهم لقمع الحامية التركية سنة ١١٦١ هجرية / ١٧٤٨ م، مما اضطرهم بعد ذلك إلى الانزواء بالرغم من أنهم كانوا يشكلون نصف سكان المدينة (٦).

وبما يلاحظ أن الكراغلة، بالرغم من تنكر الأتراك لهم وتضييقهم عليهم، ظلوا يأنفون الاختلاط بباقي السكان الجزائريين لشدة اعتزازهم بأصولهم التركية وتخوفهم من مغبة الاندماج في غيرهم. وقد سمح لهم هذا الموقف بالتقرب مجدداً إلى جماعة الأتراك أواخر العهد العثماني، فارتقى العديد منهم إلى مناصب سامية في سلك إدارة البايليك منذ أواسط القرن الشامن عشر، مناصب عشر، بعد أن أصبحوا يشكلون نسبة مهمة من سكان المدن الجزائرية التي كانت توجد بها الحاميات التركية، وهي مدن الجزائر والبليدة والقليعة والمدية ومليانة وتلمسان ومازونة وقلعة بني راشد ومعسكر ومستغانم وقسنطينة وميلة وعنابة وزمورة ويسكرة. هذا ويقدم لنا الحاج أحمد باي قسنطينة مثلاً لهذه وعنابة التي أصبح يحظى بها الكراغلة، كما يفسر لنا سلوكه وتصرفاته المعادية للأمير عبدالقادر موقف ونفسية جماعة الكراغلة تجاه باقي السكان، فهو مع إخلاصه في الدفاع عن الوطن ورفعه راية الجهاد وتصديه للجيوش الفرنسية إلا محليين ليست لهم أصول حضرية أوماض في جهاز البايليك (٢).

# ٢ - جماعة الحضر وطائفة اليهود ،

تتشكل من الأسر العريقة في المدن الجزائرية الرئيسة وبخاصة مدن الجزائر وهران وتلمسان ومازونة ومعسكر والمدية والبليدة ومليانة وقسنطينة وميلة وعنابة. وأغلب أفرادها كانوا يشتغلون في التجارة أوكانوا موظفين في السلك التعليمي والديني وفي جهاز إدارة البايليك، وهم في مجملهم موسرون أصحاب أملاك في المدينة وأراض خارجها. وقد كان لهم اطلاع ومعرفة بما

يجري خارج الجزائر ونفوذ في جهاز البايليك وبخاصة بعد التحويرات التي أحدثها على خوجة (١٨١٧م) والتي سمحت لخليفته حسين باشا الاعتماد أكثر فأكثر على العناصر النشيطة منهم (٨).

إن عدد الحضر يعتبر ضئيلاً إذا ما قيس بعدد سكان الريف، فهم لا يتعدون في أحسن الحالات ٥ ٪ من مجموع السكان (١)، وهذا ما جعل مكانتهم ونفوذهم في المجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي تعود أساساً إلى الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها وإلى الأعمال التجارية التي كانوا يقومون بها وإلى المستوى الثقافي والمعيشي الذي جعل منهم في واقع الأمر "برجوازية محلية" لها القدرة على التأثير في الأحداث وإمكانية المشاركة في تطور نظام الحكم. وقد اشتهر من الأسر البرجوازية الحضرية بمدينة الجزائر عائلات ابن النيقرو وحمدان بن عثمان خوجة وأحمد بوضربة وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة، وعرفت في مدينة تلمسان عائلة ابن نونة، واشتهر أمر عائلتي ابن الفكون وابن باديس بقسنطينة.

هذا ويفعل التطور الذي عرفه مجتمع المدن الجزائرية أواخر العهد العثماني، فقد اندمجت في جماعة الحضر عناصر طائفة الأندلسيين وجماعة الأشراف محافظين على المناصب الدينية التي تقلدوها وبعض الأعمال الاجتماعية التي توارثوها، كما ارتبطت بالحضر جماعة اليهود نظراً للمصالح المشتركة والمعاملة المتبادلة بين المجموعتين، وهذا ما سمح للعديد من أفراد الأسر اليهودية المهاجرة من إسبانيا أوالقادمة من المدن الإيطالية وبخاصة ليفورن بالتكاثر وجمع المال واكتساب النفوذ، فبلغ عدد اليهود بالبلاد الجزائرية في بالتكاثر وجمع المال واكتساب النفوذ، فبلغ عدد اليهود بالبلاد الجزائرية في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي ما بين ٠٠٠, ٢٠ و٠٠٠, ٣٠ نسمة، كان يقطن منهم حوالي ٠٠٠, ١٠ بعدينة الجزائر وحدها (١٠٠). وقد تمكنت أغلب الأسر اليهودية من تحسين أوضاعها فاكتسبت الثروة والجاه وكان لها نفوذ عند الحكام عن طريق احتكار التجارة والاشتغال بالصيرفة وامتهان صناعة الحلي.

وهذا ما مكن بعض البيوتات والمؤسسات اليهودية التي قدمت من ليفورن خاصة من احتكار المبادلات التجارية مع الخارج، بحيث أصبحت جل الأعمال التجارية في الجزائر تحت نظر الوكلاء اليهود في عهد الداي بابا حسن (١٧٩١- ١٧٩٨م) وكان لهذا الوضع تأثير بالغ في مقدرات الجزائر كما سوف يتضح لنا ذلك عند التعرض لعلاقات الجزائر مع أوريا.

#### ٣- عشائرالخزن ٠

تتكون من جماعات مختلفة في أصولها وأنسابها ولكنها مشتركة في المهام التي تقوم بها، لكونها مرتبطة بخدمة الجهاز الإداري خارج المدن، وهذا ما أكسبها طابعاً ريفياً ومهام إدارية وواجبات عسكرية محددة، فهي مطالبة بالمشاركة في الحملات الفصلية مع فرق المحلة (اليولداش) لإيقاع العقاب بالعصاة واستخلاص الجباية والمطالب "المخزنية" سواء من جماعات الرعية الخاضعة أومن القبائل الجبلية والبدوية الممتنعة.

وحتى تؤدي المهام الموكولة إليها، فقد استقرت أغلب قبائل المخزن بالقرب من الخوانق الجبلية والممرات الوعرة ومحطات الطرق ونقاط المراقبة، والجسور والقناطر والأسواق الرئيسة والأبراج والحصون، وغدت مع انتهاج حكام الجزائر العثمانية سياسة مد النفوذ إلى داخل البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر واستخلاص الضريبة القوة الاحتياطية الموضوعة تحت أوامر قياد البايليك، لتستخدم في مراقبة تحركات قبائل الرعية والعشائر البدوية والجماعات الجبلية، وتستعمل عند الحاجة كقوات تدخل سريع لقمع العصاة ومديد المساعدة إلى فرق الجند (الوجاق) (١١).

بهذه المهام أصبحت عشائر المخزن، التي لم يتجاوز عدد فرسانها في أغلب الأحوال ثلاثين ألفاً، نصفهم من الفرسان المدربين، ممثلاً للسلطة في الريف

وحلقة وصل بين الحكام وبين القبائل داخل البلاد، فتحولت مع الوقت إلى أداة ضرورية لفرض نفوذ البايليك وتأكيد سلطة الحكم المركزي، وذلك بعد أن برهنت على قدرتها على القيام بكل الحاجات وفي كل الظروف. وقد كان لخزن وهران المعروف بالدوائر والزمالة دور متميز في سهول بلعباس ومستغانم ومعسكر، فكان نعم العون لبايات وهران في تصديهم لتدخلات المغارية وفي مواجهتهم للقبائل المعادية بدواخل الناحية الوهرانية أوفي صراعهم ضد الطرق الدينية (الدرقاوية والتجانية). ومع استيلاء الفرنسيين على وهران والجهات القريبة منها تحول مخزن الدوائر والزمالة، من أجل المحافظة على امتيازاته، إلى رديف يؤازر الفرنسيين في توسعهم في الجزائر ويقف معهم في تصديهم لمقاومة الأمير عبدالقادر كما سوف يتبين ذلك في الفصل القادم.

يتضح لنا مما سبق أن القوى الاجتماعية المؤثرة في المدينة والريف سواء كانت أقلية تركية أوكراغلة أوحضراً في المدن أوفرسان مخزن في الريف، ظلوا معزولين عن باقي السكان بفعل المهام المنوطة بهم والامتيازات التي خُولوها، وهذا ما جعلهم، بالرغم من أهميتهم في جهاز البايليك ومكانتهم في المدن والريف، قوى غريبة عن واقع الجزائر العميق الذي ظلت طوائف المدن المحرومة وقبائل الرعبة الخاضعة تجسده. فطوائف المدن المحرومة كانت تضم العائلات الحضرية التي قدمت إلى المدن الرئيسة طلباً للعيش، وظلت تنتسب إلى مواطنها الحضرية التي قدمت إلى المدن الرئيسة طلباً للعيش، وظلت تنتسب إلى مواطنها الأصلية، فعرفت في مدينة الجزائر بجماعات البرانية (الأغراب)، والتي بلغ عدد أفرادها حوالي عشرة آلاف (١٨٣٠م)، تجمعوا حسب أصولهم، فمنهم الميزابيون والجواجلة والأغواطيون والبساكرة والقبائل والعبيد (الوصفان)، وتوكلوا بالأشغال البسيطة والمهن الشاقة التي لم تكن محل إقبال جماعة الحضر الموسين، وحتى يبقوا على وضعهم ويقوموا بالأعمال الموكلة إليهم ولا يتزايد عددهم، كانوا على الدوام محل مراقبة مشددة من قبل شيخ البلد والمكلف بالشرطة (المحتسب)، وأوكل النظر في شؤونهم إلى أمناء ومقدمين يختارون من بينهم.

أما جماعات الرعية التي تشكل غالبية سكان الريف، فقد ظلت خاضعة لنظر موظفي الدولة (القياد) ولمراقبة فرق الحامية (النوبة) وفرسان المخزن (الصبائحية)، محرومة من كل الامتيازات ويسخر أفرادها كفلاحين أجراء (الخمّاسة) لخدمة الأرض التابعة للدولة (أراضي البايليك)، ويجبر من ظل في أرضه منهم على دفع رسوم وضرائب عديدة ومتنوعة. وهذا ما أبعد قبائل الرعية عن الحكام وجعلها تكنّ لهم الكراهية والعداوة ولا تتردد في رفع راية العصيان حتى تتخلص من حياة الحرمان والشقاء، التي وصفها فانتور دوبارادي العصيان حتى تتخلص من حياة الحرمان والشقاء، التي وصفها فانتور دوبارادي مخلوق، إذ ليس هناك من هو أشقى من سكان السهول والجبال القريبة من مخلوق، إذ ليس هناك من هو أشقى من سكان السهول والجبال القريبة من مدينة الجزائر" (۱۲).

## ب. المرجعية الدينية المؤثرة ،

ارتبط الوضع الاجتماعي في الجزائر في أواخر القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع عشر بنشاط الطرق الدينية التي كان لها تأثير مباشر في الحياة الثقافية وتحكم في توجهات السكان الروحية ومواقفهم السياسية. فقد عملت على تعميق روح الانتماء والأخوة الإسلامية بين قبائل الريف الجزائري بوساطة إرشاد أخلاقي وتوجيه روحي، وذلك عن طريق المواظبة على العبادة وتلاوة الأوراد وحضور حلقات الذكر التي غالباً ما يرافقها عند بعض الطرق الدينية الرقص والإنشاد الجماعي والاستغراق في حالات من الوجد والانجذاب الصوفي (١٣).

لقد استطاعت هذه الطرق الدينية أن تملأ الفراغ الثقافي والروحي وحتى السياسي الذي كان يعيش فيه الريف الجزائري نتيجة انعزال الحكام وارتباط الفقهاء بالمدن، فكانت وسيلة تأطير قادرة على جمع السكان وحفظ مصالحهم وتوجيههم لمقاومة الحكام أوالتصدي للغزوالأجنبي باعتبار ذلك جهاداً مقدساً وواجباً دينياً، وهذا ما أثار انتباه الملاحظين الفرنسيين، وجعل أحدهم يصف

تأثير الطرق الدينية بهذه العبارة: "إن صيحة جهاد واحدة تكفي لجمع السكان حول المرابطين والتوجه بهم لمواجهة العدو" (١٤). فقد كانت الطرق في الجزائر آنذاك تؤدي دور الأحزاب السياسية وتقوم بمهام المنظمات الاجتماعية بمفهوم اليوم.

تميزت الطرق الدينية في الجزائر العثمانية بتعددها وكثرة شيوخها واختلاف ميولها وتباين أساليبها (١٠)، وهذا ما يتطلب منا الإشارة إلى أهم الطرق التي كانت لها مواقف متميزة من الحكم العثماني ومن الاستعمار الفرنسي.

#### ١ - الطريقة القادرية ،

تنتسب إلى سيدي عبدالقادر الكيلاني دفين بغداد (ت. ٢٦١ هجرية/ ٢٦١ م) والملقب بسلطان الأولياء، وانتشرت في منطقة التل الوهراني خاصة حيث تقيم القبائل العربية المعتزة بأصولها والمشهورة بشدة بأس فرسانها، وهذا ما جعل أغلب المنتسبين إليها ذوي ميول أرستقراطية (٢١) ولقد تفرعت عن الطريقة القادرية الطريقة العيساوية التي تنتسب إلى سيدي محمد بن عيسى المكناسي، والطريقة العمارية التي دعا إليها سيدي عمار بوسنة. أما الطريقة القادرية الأم فقد كانت تنتسب إليها في القرن التاسع عشر ثلاث وثلاثون القادرية الأم فقد كانت تنتسب إليها في القرن التاسع عشر ثلاث وثلاثون زاوية، أهمها زاوية القيطنة على وادي الحمام التي أسسها الحاج مصطفى بن المختار الغريسي (جد الأمير عبدالقادر) (ت. ١٢٠٠ هجرية/ ١٢٨٤م)، وتولى أمرها والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين، ثم خلفه بعد وفاته ابنه الأكبر الشيخ محمد العيد (أخوالامير الأكبر) الذي انتهى أمره بالهجرة إلى المشرق بعد انتهاء مقاومة الأمير.

تحول أغلب شيوخ الطريقة القادرية من موقف الحيطة والحذر من سلطة باي وهران، مع ازدياد ضغط موظفي البايليك على الريف الوهراني، إلى موقف التحدي والعداء، تحت راية شيخ الطريقة التجانية الذي قدم إلى غريس

بتشجيع من قبيلة هاشم التي وعدته بالوقوف إلى جانبه في مهاجمته لمعسكر، لكن انتصار قوات الباي على التجانية في معركة عواجة (١٨٢٠م) التي قتل فيها شيخ التجانية وأتباعه أدى إلى تعرض أتباع القادرية لغضب باي وهران الذي فرض عليهم ضريبة ثقيلة قدرت ب ٠٠٠, ٥٠ ريال بوجو، وسعى إلى معاقبة شيوخهم وهذا ما اضطر سيدي علي بن أبي طالب عم الأمير عبدالقادر إلى التستر، في الوقت الذي التزم فيه أخوه الشيخ محيي الدين شيخ الطريقة القادرية زاويته بالقيطنة قبل أن يُلقى عليه القبض مع ابنه عبدالقادر عندما كانا في طريقه ما إلى الحج، ولم يتخلصا من العقاب إلا بتدخل أعيان الخزن لصالحهما كما سيأتي ذكره في الفصل الرابع.

#### ٧- الطريقة الطيبية ،

التي تنتسب إلى مولاي الطيب الشريف من وزان بالمغرب الأقصى (ت٦٧٩ م)، وانتشرت في سهول الناحية الوهرانية وكذلك في منطقة طرارة الجبلية. وقد استطاع شيوخ هذه الطريقة أن يكتسبوا تأييد ومساندة قبائل المخزن الوهراني (الدوائر والزمالة)، وهذا ما سيفسر لنا فيما بعد موقف قبائل المخزن المعادى للأمير عبدالقادر منذ تأسيس دولته (١٧).

# ٣- الطريقة الدرقاوية :

تنتسب إلى الشيخ محمد العربي الدرقاوي (ت. ١٨٢٣م)، وتتميز من الطريقة الشاذلية بالدعوة إلى جمع كلمة المسلمين على مبادئ بسيطة في التصوف وصرفهم عن مغريات الحياة وحثهم على تفادي وتجنب أصحاب السلطة، وتربيتهم على الطاعة العمياء لشيوخهم ويث الحماس في نفوسهم لمواجهة الخصوم. وقد وجدت هذه الطريقة أتباعاً كثيرين في الجهات الوسطى والغربية من البلاد الجزائرية بإقليم التيطري والناحية الوهرانية، وكان لدعاتها دور مهم في الأحداث التي عاشتها الجزائر في مستهل القرن التاسع عشر، بعد

أن نجح كل من ابن الأحرش في شمال قسنطينة وعبدالقادر الشريف بالناحية الوهرانية في إثارة السكان ضد السلطة المركزية، كما سوف نشير إلى ذلك عند تعرضنا لاحقاً لحركات التمرد التي تزعمتها الطرق الدينية ضد الحكم المركزي بالجزائر.

## ٤ - الطريقة الرحمانية ،

يعود تأسيسها إلى سيدي محمد بن عبدالرحمن القشتولي من آيت إسماعيل بجرجرة الذي أخذ الطريقة الخلواتية بمصر قبل أن يتميز بطريقته الخاصة (الرحمانية) التي انتشرت في الجهات الوسطى والشرقية من البلاد الجزائرية وكذلك في شمال شرق الصحراء، وكان لها نفوذ كبير ببلاد القبائل، ها أرغم حكام الجزائر على تجنب الاصطدام بها والعمل على جعلها همزة وصل بين السكان وإدارة البايليك، وهذا ما سمح لشيوخ الرحمانية بنشر دعوتهم واكتساب المزيد من الأتباع (الإخوان)، وجعل منهم فيما بعد قوة روحية سوف تتصدى للاستعمار الفرنسي من بداية توسعه ببلاد القبائل روحية سوف تتصدى للاستعمار الفرنسي من بداية توسعه ببلاد القبائل

## ٥ - الطريقة التجانية ،

أسسها سيدي أحمد بن المختار بن سالم التجاني في عين ماضي، تأثرت بالشاذلية، واتخلت طابعاً حضرياً لتركزها في عين ماضي وقصور الصحراء، وهذا ما ساعدها فيما بعد على الانتشار عن طريق التجارة في واحات الصحراء ويلاد السودان، لكنها لم تستطع التوسع شمالاً حيث التجمعات الكثيفة من السكان لحلر القادرية منها ولعداوة درقاوة لها ولمواجهة باي وهران لشيوخها في أول محاولة لهم للتركز في التل الوهراني. فاضطر مؤسسها سيدي التجاني إلى التحول إلى فاس (١٧٩٨م)، فحظي برعاية سلطان المغرب مولاي سليمان.

تجدد نشاط الطريقة التجانية في الجزائر بعد موت مؤسسها في فاس (١٨١٥م) ورجوع خلفه إلى عين ماضي، فعرفت انتشاراً جعل حكام الجزائر

يتخوفون منها، فتعرض مركز الطريقة بعين ماضي لمهاجمة باي التيطري ثم لحملة باي وهران، مما اضطر أتباع التجانية إلى الرد على هذه الاستفزازات بمهاجمة معسكر بتشجيع من قبيلة هاشم، عندها تمكن باي وهران حسن بن موسى من القضاء على شيخ الطريقة محمد التجاني والعديد من أتباعه.

### ج. حركات التمرد والعصيان:

لقد عرفت الجزائر العثمانية مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال الربع الأول من القرن التاسع عشر (١٧٩٢-١٨٣٠م) حركات تمرد وعصيان عديدة قام بها سكان الريف وكان الدافع إليها في غالب الأحيان الإجراءات الجبائية التعسفية التي حاول موظفوالبايليك تطبيقها دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي كان يعاني منها سكان الريف، وهذا ما دفعهم إلى إعلان العصيان والوقوف في وجه ما كانوا يعتبرونه مظالم وتعسفاً، فجرد عليهم الحكام حملات عسكرية لإيقاع العقاب بهم وإخضاعهم.

ارتبطت هذه الحملات بتجول فرق اليولداش (المحلات) في الأرياف لجمع الضريبة وقمع العصاة، والتي زاد من حدتها تحول العديد من رجال الزوايا وشيوخ القبائل عن مناصرة الحكام ووقوف بعض الطرق الدينية في وجه سلطة البايليك وفي مقدمتها الطريقة اللرقاوية والطريقة التجانية. وقد تركزت حركات العصيان في المناطق الجبلية والأقاليم السهبية (١٨١)، ففي الجهات الوسطى توسعت حركات العصيان التي كانت تقوم بها قبائل فليسة بجبال جرجرة وحوض الصومام وأصبحت تهدد سهل متيجة المتاخم لمدينة الجزائر كما و١٨١٠ في سنوات متعاقبة (١٧٦١ - ١٧٦٧ و ١٧٧٣ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و و٠١٨١ و و٠١٨٠ و و٠١٨٠ و و٠١٨٠ و و٠١٨٠ ما وموماته (٥٠٨١ م) وبني جعاد (١٨٢٤ م). وفي الناحية الشرقية واجهت واحبات البايليك عداء سكان الريف والعشائر البدوية والقبائل الجبلية الصعبة المراس والشديدة الباس، مما اضطر البايات إلى تجميع قواتهم والاستعانة بقبائل المراس والشديدة الباس، عما اضطر البايات إلى تجميع قواتهم والاستعانة بقبائل

المخزن، كما حدث في تمرد قبائل الأوراس (١٧٩٧م) والنمامشة (١٨٠٣م) والخزن، كما حدث في تمرد قبائل الأوراس (١٧٩٧م) والمنائشة (١٨٠٥م) ووادي سوف (١٨٢٦م) والهضاب العليا (أولاد عبدالنور وعامر ورفعة) (١٨١١–١٨١٣م).

هذا ولعل أخطر تمرد واجهه البايليك في الجهات الشرقية هو تمرد الشريف بن الأحرش الدرقاوي (١٨٠٣-١٨٠٤م)، فقد استولى هذا الثائر على مراكز المنطقة وتقدم نحو قسنطينة لمحاصرتها، وعندما تراجع عنها تمكن من إلحاق الهزيمة بقوة الباي عثمان الذي لقي حتفه في المواجهة في موقع "خناق عليهم" بنواحي الميلية في ١٨٠٣م.

وفي الناحية الغربية أعلنت قبائل الأنقاد عصيانها وألحقت الهزيمة لأول مرة بفرسان البايليك، مما اضطر الباي مصطفى المنصالي إلى تجريد حملة عسكرية تمكنت من إخضاع هذه القبائل المعادية (١٨٠٣م)، كما أن أنصار الطريقة التجانية بعين ماضي اتخذوا موقفاً عدائياً إزاء سلطة البايليك من جراء المضايقة التي تعرضوا لها وأعلنوا العصيان، فتصدى لقمعهم الباي محمد الكبير وابنه الباي عثمان (١٧٩٩ م و١٠٨١م)، ثم جدد حسين باشا الهجوم عليهم في مقرهم بعين ماضي، ولم يرفع الحصار عنهم إلا بعد أن أعلنوا صراحة خضوعهم لسلطة البايليك (١٨١٩م)، وعندما حاولوا تحدي سلطة البايليك من جديد وتقدموا نحوالشمال بقيادة شيخ الطريقة، ردوا على أعقابهم وتشتت جموعهم في موقعة عواجة في بلاد أولاد مهاجر بسهل غريس (١٨٢٦م) كما سبقت الإشارة إلى عواجة في بلاد أولاد مهاجر بسهل غريس (١٨٢٦م) كما سبقت الإشارة إلى إعلان خضوعهم ودفع ما فرض عليهم من جباية ومغاره.

هذا وقد بلغت حركة التمرد ضد البايليك أوجها في الناحية الوهرانية عندما أعلن أتباع الطريقة الدرقاوية عصيانهم بزعامة مقدم الطريقة عبدالقادر بن الشريف الدرقاوي بالغرب الجزائري، فاتخذت حركتهم طابع انتفاضة شعبية وحركة وطنية محلية استطاعت فيها جموع القبائل مواجهة قوات البايليك

وإلحاق الهزيمة بفرق الإنكشارية في عدة معارك أهمها معركة فرطاسة في صيف عام ١٨٠٥م، وبذلك سيطروا لبعض الوقت على مجمل الريف الوهراني من الحدود المغربية إلى نواحي مليانة، واستولوا على مدينتي معسكر ومازونة وفرضوا الحصار على مدن تلمسان ووهران ومستغانم. وهذا ما تطلب من البايات الذين تعاقبوا على حكم الناحية الوهرانية (محمد المقلش ومصطفى المنصالي ومحمد بوكابوس وقارة باغلي) بذل جهود مستميتة وتضحيات جسيمة لإخماد حركة عصيان درقاوة وإرغام زعيمها عبدالقادر بن الشريف على القبول بالهزيمة والتحول إلى المغرب الأقصى (١٨١٨م)، لتنقطع أخباره بواحة الفقيق.

نظراً لهذه الأحوال الداخلية ، وكذلك بفعل الظروف الدولية التي سبقت الإشارة إليها ، يتضح لنا أن البلاد الجزائرية منذ نهاية القرن الثامن عشر وطيلة الثلاثين سنة الأولى من القرن التاسع عشر أصبحت تعيش في أزمة متعددة الأوجه مختلفة الجوانب مستعصية الحل ، سواء في علاقة السكان بالسلطة أوفيما يتصل بالنشاط الاقتصادي أو يتعلق بالحياة الاجتماعية .

وقد اتضحت مظاهر هذه الأزمة بعد موت الداي عثمان باشا وتولي قريبه الداي محمد بابا حسن مقاليد الحكم بالجزائر (١٧٩١-١٧٩٨م)، ولم يمر وقت طويل حتى تعمقت جذور هذه الأزمة المتعددة الوجوه أثناء حكم الداي مصطفى باشا (١٧٩٨-١٠٠٥م) الذي ترك شؤون البلاد لمساعديه ليتفرغ للاعتناء بأملاكه الخاصة، ولم يحاول الاستفادة من توتر الأوضاع بأوربا قبل عقد معاهدة أميان بين إنكلترا وفرنسا (١٨٠٠م) في فترة عرفت نشاطاً ملحوظاً للبحارة الجزائريين، وقد أدى استسلام هذا الداي لتوجيهات المحتكرين اليهود إلى عجز مالي ظلت تعاني منه خزينة الجزائر منذ احتكرت شركة بكري وبوشناق اليهوديين تجارة البلاد الجزائرية

وتولت تصدير الحبوب من موانئ الجزائر إلى أوربا، وهذا ما تسبب في عداء السكان وأثار نقمة الجند الإنكشاري وأدى إلى اغتيال الداي مصطفى باشا في الوقت الذى حدثت فيه انتفاضة ضد تحكم المحتكرين اليهود (١٨٠٥م).

ومع استمرار الاضطرابات وتأزم الأمور، أصبح نظام حكم الدايات غير مستقر، فتكررت نتيجة لذلك حالات اغتيال الدايات الذين تولوا من بعد مصطفى باشا (وهم أحمد باشا ١٨٠٨ م، والداي على الغسال ١٨٠٩ م، والداي علي باشا ١٨٠٩ م، والداي محمد باشا ١٨١٤ م، والداي عمر آغا ١٨١٧م)، ولعل هذا ما دفع الداي على خوجة عند توليه مقاليد الحكم إلى محاولة إصلاح الأمور ووضع حد لحالة الفوضي، فباشر بإدخال إصلاحات جذرية، بدأها بالقضاء على نفوذ الحامية التركية وقمع تمرد الإنكشارية ونقل مقر الحكم من قصور الجنينة إلى حصون القصبة مستعيناً في ذلك بالعناصر الأهلية من زواوة وحضر وكراغلة، لكنه لم يتمكن من إتمام إصلاحاته لقصر مدة حكمه إذ هلك بالطاعون بعد نصف سنة (١٨١٨م)، ولم يتشجع خليفته الداي حسين باشا (١٨١٨ - ١٨٣٠م) على مواصلة هذه الإصلاحات لانشغاله بقمع الانتفاضات وإقرار الهدوء بالمقاطعات، وهذا ما زاد من نفوذ جماعة الموظفين والولاة المقربين منه الذين برهنوا على كفايتهم في تهدئة الأوضاع وقمع حركات التمرد، وقد اشتهر من هؤلاء كل من الأغا يحيي (١٨١٩-١٨٢٦م) قائد الجند، والحساج أحمد باي قسنطينة (١٨٢٦-١٨٣٧م)، وحسن بن موسى باي وهران (١٨١٧ -١٨٣١م) ومصطفى بومرزاق باي التيطري (۱۸۱۹ - ۱۸۳۰م).

إن جمود الجهاز الإداري وانغلاق الأقلية التركية وضعف القوة العسكرية وعداء الطرق الدينية وتحول السكان عن مناصرة البايليك كلها كانت عوامل لم تساعد الداي حسين باشا على إدخال تنظيمات جذرية على الجهاز الإداري ولم تحكنه من تطوير حقيقي للاقتصاد، بل فرضت عليه أن يوجه كل طاقاته إلى مجابهة الفتن وإخماد حركات العصيان، فأخضع الأقاليم الشرقية مع حلول

عام ١٨٢٦ م، ونجح في إرجاع الأمن إلى النواحي الغربية بعد سنتين من ذلك (١٨٢٨م)، لكنه وقف عاجزاً أمام تزايد تحرشات الدول الأوربية ولم يعرف كيف يتخلص من تأثير الاحتكارات اليهودية قبل أن يواجه الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية (١٨٢٧-١٨٣٠م) (١٩).

وقد دفع الاضطراب العام للأحوال الداخلية في الجزائر أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أحد الكتاب الفرنسيين إلى وصف حالة الجزائر بهذه العبارات: "إنه في حوالي عام ١٧٩١ م دفعت الفتن التي تسببت فيها مظالم الداي والبايات والموظفين المحليين الآخرين، عدداً كبيراً من السكان إلى البحث عن ملجأ آمن لهم في الجبال الصعبة المسالك، حيث تندر وسائل العيش، وقد كان هؤلاء السكان يضطرون في بعض الأحوال إلى حمل التراب وتهيئته لزراعة ما كانوا في حاجة إليه لسد رمقهم، وقد كانت محاصيل الجزائر قبل ذلك تفي بحاجة السكان ويصدر قسم منها إلى الخارج" (٢٠).

هذا في الوقت الذي تحكم فيه الوكلاء الأوربيون واليهود (شركة بكري وبوشناق) في تجارة الجزائر الخارجية، وأصبحت المواد الأولية من حبوب وجلود وصوف وشمع وغيره خاضعة لاحتكار الجهاز الإداري للبايليك، وغدت المصنوعات الأوربية تغزو أسواق المدن في الوقت الذي انحط فيه مستوى الحرف التقليدية وتراجعت الصنائع اليدوية البسيطة، والتي لا تتعدى غالباً النسيج ومعالجة الجلود والحدادة والأدوات الخزفية والطينية وبعض المجوهرات. . . وفي الوقت الذي لم يعد فيه النظام الجبائي قابلاً للاستمرار لكثرة مطالبه وعدم ملاءمة إجراءاته، وبعد أن اشتد فقر قبائل الرعية وجماعات البرانية، ولم يعد الأتراك والحضر وفرسان المخزن مستعدين للتنازل عن امتيازاتهم.

في هذه الظروف المتأزمة اقتصادياً والمضطربة اجتماعياً، تحولت المدن الجزائرية إلى بيئات منكمشة على نفسها متخوفة من سكان الريف القريبين منها، كما غدا الريف الجزائري مجالاً مغلقاً على نفسه يكاد يفقد صلته بالمدن وينقطع

تفاعله مع سكانها، فأصبح منكفئاً على نفسه وغير مستعد للتعامل مع السلطة المركزية بعد أن تحول أغلب سكانه المؤطرين بشيوخ الزوايا إلى موقف عدائي صريح من إدارة البايليك والمتعاملين معها. . . في مثل هذه الأحوال أصبحت الظروف مهيأة في الجزائر لانهيار داخلي أو لوقوعها ضحية عدوخارجي، وبالفعل كان الغزوالفرنسي (١٨٣٠م) وما ارتبط به من مقاومة الأمير عبدالقادر بدء مرحلة خطيرة في تاريخ الجزائر سوف نتعرض لخطوطها الرئيسة في الفصل القادم.

# ٢ - علاقات الجزائرمع الدول الأوربية:

تحكمت هذه العلاقات إلى حد كبير في مقدرات الجزائر بل كانت سبباً مباشراً في النهاية المأساوية لحكم الدايات، وقد بدأت العلاقات الجزائرية الأوربية تأخذ طابع المواجهة مع استمرار الجزائر في ممارسة النشاط الحربي والتزامها بتوجهات السياسة العثمانية ودخولها طرفاً في النزاع الفرنسي الإنكليزي بسبب احتلال نابليون بونابرت لمصر (١٧٩٩م) ووضعه مخططاً استعمارياً يستهدف فرض النفوذ الفرنسي على أقطار شمال إفريقيا انطلاقاً من الجزائر والذي يعتبر تقرير العقيد بوتان (١٨٠٨م) إحدى حلقاته الأولى.

على أن تحول السياسة الأوربية بعد سقوط نابليون (١٨١٤م) نحوإعادة التوازن الدولي بالقارة انطلاقاً من فكرة الوفاق الدولي وعملاً بمقررات مؤتمري في النيا (١٨١٩م) وإيكس لاشابيل (١٨١٨م) وبروتوكولات لندن (١٨١٦ في في الفصل الأول، جعل الجزائر في مواجهة مفتوحة مع غالبية الدول الأوربية التي لها مصالح بالبحر المتوسط وهذا ما دفع بتلك الدول وفي مقدمتها فرنسا وإنكلترا إلى الأخذ بفكرة المواجهة مع الجزائر بهدف القضاء على نشاطها البحري وإطلاق الأسرى الأوربيين وإلغاء ما كان يطالب به دايات الجزائر من إتاوات وهدايا إلزامية ومعاملات خاصة، مقابل منحهم الحقوق الجمركية والامتيازات التجارية لتلك الدول (٢١).

وقد كانت إنكلترا سباقة في هذه السياسة المعادية للجزائر، فدعا إلى الالتزام بها كاستلريغ (Castlereagh) وعمل على تنفيذها اللورد إيكسموث (Lord Exmouth) عندما شن أول حملة بحرية على الجزائر مؤلفة من سفن إنكليزية وهولندية (٢٥ قطعة بحرية مجهزة ب ٢٥ مدفعاً)، فألحق أضراراً كبيرة ببنايات مدينة الجزائر ودمر السفن الجزائرية التي كانت راسية بميناء الجزائر، وهذا ما اضطر الداي عمر باشا إلى توقيع اتفاق مذل أرغم بمقتضاه على إطلاق سراح ١٦٤٢ أسيراً أوربياً (٢٢). وقد كان هذا النجاح الذي حققه الأسطول الإنكليزي-الهولندي مدعاة إلى شن حملة أخرى على الجزائر بقيادة الأميرال نيل (Neal) في صيف عام ١٨٢٤ م، بحجة الانتقام من حكومة الداي التي نيل (Neal) في صيف عام ١٨٢٤ م، بحجة الانتقام من حكومة الداي التي المهددين بالعقاب، لكن الحملة فشلت في مهمتها ولم تحقق ما كان يرجى منها.

لقد كان اهتمام إنكلترا بأوضاع الجزائر في إطار سياسة الوفاق الأوربي مدعاة إلى أن تركز فرنسا اهتمامها في الجزائر حفاظاً على وضعها المميز الذي حصلت عليه في عهد الداي بابا حسن (١٧٩٢-١٧٩٨م)، وتمهد لتنفيذ مشروعها الاستعماري الذي تبلور في عهد نابليون، فاستعادت امتيازاتها في تصدير المرجان والحبوب من السواحل الشرقية للجزائر (١٨١٧م)، كما تعرض الفرنسيون لمضايقات من قبل التجار اليهود المتعاملين مع الداي واللين كانوا يرون في الفرنسيين منافسين خطيرين قد يحرمونهم من أرباحهم التجارية مع الجزائر، ونجحوا بالفعل في عرقلة النشاط التجاري الفرنسي بالجزائر وفي دفع الداي حسين إلى الوقوف بجانبهم في مطالبتهم بتسديد ثمن الحبوب الجزائرية التي قاموا بتصديرها إلى فرنسا بطلب منها وبتكليف من الداي، وكان ذلك سبباً في إحراج هذا الأخير وجعله يلح على عملي فرنسا بضرورة تصفية قضية في إحراج هذا الأخير وجعله يلح على عملي فرنسا بضرورة تصفية قضية الديون، وهذا ما اتخذه الفرنسيون حجة لإحداث القطيعة مع الجزائر إثر حادثة الموحة والدخول في مواجهة مع الجزائر بدأت بفرض الحصار البحري المروحة والدخول في مواجهة مع الجزائر بدأت بفرض الحصار البحري المروحة والدخول في مواجهة مع الجزائر بدأت بفرض الحصار البحري

وتقدمه للاستيلاء على مدينة الجزائر في ٤ من جويلية ١٨٣٠م، كما سوف يتضح لنا ذلك فيما بعد عند عرض الأحداث التي ارتبطت بتنفيذ المشروع الاستعماري الفرنسي بالجزائر.

يتضح لنا من تطور العلاقات الجزائرية الأوربية وما يتصل منها بفرنسا خاصة، أنّ المشروع الاستعماري الفرنسي لم يكن وليد ظروف مستجدة وأحداث طارئة، وإنما كان يستند إلى خلفية تاريخية تحددت خطوطها الرئيسة بفعل توجهات سياسة نابليون بونابرت الذي كان يعتبر الجزائر ضمن مناطق النفوذ الفرنسي مستقبلاً، وهذا ما عبر عنه للقيصر الروسي الإسكندر الأول في لقاء تيلسيت (Tilsit) (۱۸۰۷ م) وأوضحه في اجتماع إرفورت (Erfurt) من عملكاته المقبلة. وقد كلف العقيد بوتان (۱۸۰۸ م) في إطار هذه السياسة أن من ممتلكاته المقبلة. وقد كلف العقيد بوتان (۱۸۰۸ م) في إطار هذه السياسة أن يتحول إلى الجزائر الإجراء مسح طبوغرافي يسمح بإعداد مخطط لحملة عسكرية تسمح له بالاستيلاء على الجزائر، لكن تراجعه في إسبانيا ثم انسحابه من روسيا أوقف مشروعه ضد الجزائر (۱۲۳)، فتأجل تنفيذه إلى عهد الملك شارل العاشر حينما وجدت الحكومة الفرنسية في إحياء هذا المشروع مخرجاً من أزمتها الأنه يسمح بتحويل الرأي العام الفرنسي المعادي للملك نحوالخارج ويمكنها من كسب ولاء أصحاب المال الباحثين عن المزيد من الأسواق والمواد الأولية في الخارج.

مهدت حكومة شارل العاشر لغزوا لجزائر بإحداث قطيعة في العلاقات الفرنسية الجزائرية معتمدة على مناورات القنصل الفرنسي بالجزائر بيار دوفال في معالجة قضية الديون الجزائرية على فرنسا والتي ظلت معلقة بسبب مماطلة فرنسا في تسديد ما يتوجب عليها من مبالغ وتدخل الموردين اليهود (بكري وبوشناق) في هذه الصفقة ومحاولتهم الحصول على مكاسب ولو بتعميق الخلاف بين داي الجزائر والحكومة الفرنسية، فوقع الداي حسين باشا في الفخ

الذي نصب له عندما لم يتمالك أعصابه فتسرع برفع مروحة كانت بيده في وجه القنصل دوفال حين حاول هذا الأخير إثارته، في حفل استقبال بمناسبة العيد (٢٩ من أفريل ١٨٢٧م)، بجواب متغطرس اعتبره الداي إهانة شخصية له.

اعتبرت حكومة شارل العاشر تصرف الداي حسين باشا إهانة للشرف الفرنسي، فسارعت إلى فرض الحصار على السواحل الجزائرية (٢٤)، في الوقت الله كانت تساوم فيه حاكم مصر محمد علي للمشاركة في الحملة ضد الجزائر، فوافقها مبدئياً على المشروع (١٨٢٩م)، لكنه تراجع لما قد يسببه له ذلك من إحراج، ولكون التعويضات التي عرضت عليه ضئيلة وبدون فوائد مؤكدة، فاعتبر الفرنسيون موقف محمد علي هذا إشارة تشجيع لهم في خطتهم لغزو الجزائر (٢٥).

غادر الأسطول الفرنسي المؤلف من مائة قطعة بحرية وخمسمائة سفينة تجارية ميناء تولون الحربي في ٢٥ من ماي ١٨٣٠ م، وبعد توقف قصير أمام ميناء ماهون (جزر الباليار) وصل إلى شبه جزيرة سيدي فرج (٢٣ كلم غرب مدينة الجزائر) في ١٩ من جوان. وكان هذا الأسطول تحت قيادة الأميرال دوبورمون دوبيري (Amiral Duperré)، بينما أعطيت قيادة الجيش للجنرال دوبورمون (De Bourmont) الذي يخضع لأوامره قادة أنواع الأسلحة، فتولى أمر فرق المشاة الثلاث كل من برتوزان (Berthezène) ولوفيردو (Loverdo) وديسكار (D'Escars)، وأسند سلاح الهندسة إلى فالازي (Valazi)، وسلاح المدفعية إلى دوكا دولاهيت (Ducas de la Hitt)

نزل الجيش الفرنسي بدون مقاومة على شاطئ شبه جزيرة سيدي فرج، وبعد أن نظم صفوفه دخل في اشتباكات متفرقة مع القوات الجزائرية بقيادة الآغا إبراهيم صهر الداي حسين باشا، وعندما بدأ زحفه نحو مدينة الجزائر سقط في الاشتباكات من طلائع الجيش الفرنسي حوالي ٠٠٠ قتيل، على أن استعمال الفرنسيين المدفعية بكثافة مكنهم من تحقيق انتصارات سريعة في أسطاوالي

وسيدي خلف وسمح لهم بعبور مرتفعات الشراقة والوصول منها إلى حصن الإمبراطور الذي يشرف على مدينة الجزائر ويتحكم في قلعتها التي تأوي الداي ومساعديه، فاضطر الداي حسين باشا عندها إلى إمضاء وثيقة استسلام مدينة الجزائر يوم ٤ من جويلية ١٨٣٠م، وفي الغد فتحت أبواب المدينة للجيش الفرنسي الذي توجه رأساً لوضع يده على خزينة القصبة التي كانت تحتوي على ثروة طائلة قدرت آنداك بحوالي ٤٨ مليون فرنك. بعدها بدأ العمل حثيثاً في إقامة الثكنات والاستحكامات وفي وضع أسس لإدارة محلية بالاستعانة بجماعة الحضر اللين أبدوا استعداداً للتعاون معهم.

لم يتذوق شارل العاشر طعم نصره بالجزائر، فقد تعرض لانتفاضة عامة بباريس أيام ٢٧-٢٩ من جويلية ١٨٣٠ م، وأرغم على التنازل عن العرش، ودفعت هذه الأحداث بقائد جيشه دويورمون المناصر إلى المنفى في البرتغال، فتولى مكانه بأمر من الملك لويس فيليب الجنرال كلوزال الذي وصل الجزائر في ٢ من سبتمبر ١٨٣٠ م، وأثناء ذلك أصبحت قضية الجزائر مثار نقاش في أوساط الحكومة الفرنسية، فتألفت لجنة للنظر في الحلول المقترحة لها على مستوى البرلمان عندما طرحت الميزانية المخصصة لمواصلة الحرب في الجزائر للمناقشة، فأوصت بتأليف لجنة لتقصي الأوضاع، وقد عزز هذا التوجه تشكي بعض الجزائريين من تصرفات الإدارة الفرنسية ومطالبة الرأي العام الفرنسي من الملك لويس فيليب أن يحدد موقفاً رسمياً من مسألة الجزائر. فتكونت لجنة عرفت باللجنة الإفريقية (Commission d'Afrique) باقتراح من وزير الحربية الماريشال سولت ( Soult )، وبعد أن أقرها الملك لويس فيليب في ٧ من جويلية ١٨٣٣م انتقل أعضاؤها إلى الجزائر لتقصى الأوضاع وجمع معلومات حول الجزائر ومعاينة حقائق الوضع عن قرب، فمكثت بالجزائر مدة ثلاثة أشهر (من ٢ من سبتمبر ١٨٣٣ إلى ٩ من نوفمبر ١٨٣٣م)، ثم مُدِّدت مهمتها وحُوِّرت لتستكمل مهامها فعرفت باللجنة الإفريقية الثانية التي تولي رئاستها الكونت بوني (Comte Bonet) وأصبح النائب بيسكاتوري (Piscatory) كاتباً ومقرراً لها، فحضر جلساتها أربعة عشر شاهداً من فرنسيين وجزائريين منهم أحمد بوضربة الذي نصح الفرنسيين باعتماد سياسة قوامها العدل وتولي شؤون البلاد بأنفسهم، وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة الذي اعتبر أنّ الفرنسيين جاءوا إلى الجزائر محررين لامنتصرين وحبّذ تنصيب حاكم مسلم على الأهالي، وحمدان خوجة الذي دافع عن إرجاع أملاك الجزائريين وضمان حقوقهم، والمفتي ابن الكبابطي الذي أكد ضرورة احترام الأحوال الشخصية للجزائريين حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وخلصت اللجنة في عملها إلى ضرورة احتماط فرنسا بالنقاط الرئيسة التي تم احتلالها باعتبارها ممتلكات فرنسية بإفريقيا، وهي مدن الجزائر ووهران وعنابة والجهات المحاذية لها (٢٧).

بدأت المقاومة الحقيقية للاحتلال الفرنسي عندما حاولت قوات فرنسية بقيادة دوبورمون الخروج من مدينة الجزائر والتوجه نحو مدينة البليدة عبر سهل متيجة، فاصطدمت بجموع المقاومين بقيادة شيخ قبيلة فليسة "ابن زعموم"، فكان هذا الاشتباك الأول مع الجزائريين الصدمة التي أقنعت الفرنسيين بأن احتلال الجزائر ليس أمراً ميسوراً وسهلاً كما تصوروه إثر تراجع قوات الداي في أسطاوالي وسيدي خلف، وأصبح تقرير القائد الفرنسي دوبورمون للحكومة الفرنسية الذي يرى فيه "إمكانية إخضاع مملكة الجزائر في نصف شهر وحتى بدون طلقة واحدة مجرد هراء". وتأكد هذا التخوف لدى الفرنسيين من مخاطر المواجهة مع الجزائريين عندما حاول القائد العام الجديد للجيش الفرنسي في الجزائر الجنرال كلوزال في ٧ من أوت ١٨٣٠م التوغل نحو المدية عبر جبال الأطلس البليدي، فلم يستطع مواجهة المقاتلين من رجال القبائل في مضيق موزاية حيث ترك في ساحة المعركة ٢٧ قتيلاً و٨٠ جريحاً، وهذا ما أقنعه مجدداً أن عمله من أجل إرجاع أمجاد قائد رومة في إفريقيا كما كان يدعي مهمة صعبة للغاية، بل لم يعد يصدق ما كان يكرره لجنوده بأن تقدمهم داخل الجزائر لا يعدو مواجهة الأوربيين للهنود الحمر في زحفهم نحو الغرب الأمريكي، وتحولت كلماته إلى هذيان وهو يخاطب طلائع الجيش الفرنسي بقوله: "إنكم

ستقطعون أول سلسلة من جبال الأطلس رافعين العلم المثلث من داخل إفريقيا، مدهنين بذلك طريقاً للحضارة وللتجارة وللصناعة، إن أنظار العالم المتحضر كلها تتابعكم. . . . (٢٨).

اتخذ الجنرال دوق روفيغو (Duc de Rovigo) عندما تولى قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر في ٢ من مارس ١٨٣٠م، موقفاً حذراً، فلم يغامر بقواته بعيداً خارج أسوار مدينة الجزائر خشية الاصطدام مع جموع من المقاتلين بزعامة بعض الشيوخ والمرابطين وفي مقدمتهم ابن زعموم والحاج سيدي السعدي والحاج محيي الدين آغا العرب بن سيدي مبارك، والتجأ لتأكيد سلطته إلى إجراءات التعسف ففرض غرامات ثقيلة على سكان مدن الجزائر والقليعة والبليدة، ولم يتردد في نكث العهد الذي أعطاه على نفسه لقائد بني خليل العربي بن موسى وقائد السبت مسعود بن عبدالوادي اللذين نفذ فيهما حكم الإعدام (١٨٣٣م) بالرغم من توسط قائد الخشنة الشيخ محمد المخفي المتعامل العرب سيدي محيي الدين لإرغامه على التعاون معه وأصدر أوامر بإبادة قبيلة العرب سيدي محيي الدين لإرغامه على التعاون معه وأصدر أوامر بإبادة قبيلة العرب سيدي محيي الدين الإرغامه على التعاون معه وأصدر أوامر بإبادة قبيلة العرب سيدي محي الدين الإرغامة بالقرب من الفرنسيين غير بعيد عن معسكر الدار البيضاء شرق مدينة الجزائر (٢٠).

في هذه الأثناء اتخذ حكام تونس موقف المراقبين للأحداث علهم يحققون مكاسب من وراء احتلال فرنسا للجزائر، فبادر باي تونس إلى إرسال وفد من سليم آغا والمترجم حسونة مورالي لتهنئة الجنرال دوبورمون، وعندما خلف كلوزال دوبورمون كرر باي تونس التهنئة بإرسال محمد شولاق والمترجم حسونة المورالي، وبإيعاز من فرنسا بادرت السلطات التونسية إلى منع تجارة البارود بطبرقة وفرضت المراقبة على مخازن البارود وهددت باعتقال كل من يتاجر به، وذلك وقرضت المراقبة على مخازن البارود وهددت باعتقال كل من يتاجر به، وذلك حتى يحولوا دون وصوله إلى قسنطينة حيث كان أحمد باي يتزعم المقاومة (٢٠)، وقد سمحت هذه العلاقات لباي تونس أن يتفاوض مع قائد الجيش الفرنسي

بالجزائر الجنرال كلوزال من أجل تعيين أفراد من البيت الحسني الحاكم بتونس على رأس مقاطعتي قسنطينة ووهران، يكونون تحت نظر الفرنسيين ومراقبتهم، مقابل ضريبة سنوية للخزينة الفرنسية قدرت في أول الأمر بمليون فرنك ثم حددت ب مدر ، ٠٠٠ فرنك، على أن يتم تسديدها بالتقسيط كل ثلاثة أشهر.

لقد كانت مبادرة الجنرال كلوزال هذه عملاً فردياً رأى فيه صاحبه إجراء إدارياً داخلياً لا يتعارض وتوجهات السياسة الفرنسية، بل يحقق لفرنسا مكاسب أقلها فرض سيطرتها على الجزائر بدون خسائر وإيجاد حلفاء لفرنسا في المنطقة موثوق بهم. وفي هذا التوجه أمضى الجنرال كلوزال بمدينة الجزائر (١٨ من ديسمبر ١٨٠ م) اتفاقاً مع ممثل باي تونس الوزير صاحب الطابع ومعاونه سليمان كاهية، يخول أحمد باشا التونسي حكم مقاطعة وهران ويسمح له باستقدام قوة عسكرية لتشكيل الحرس الخاص به، وبالفعل حل الحاكم التونسي بوهران (٩ من فيفري ١٨٣٣م) بصحبة قوة عسكرية قوامها مقراً لإدارته.

على أن ذلك لم يتعد كونه إجراء شكلياً لا يخول الحاكم التونسي أية صلاحيات، ولم يتجاوز مناورة سياسية الهدف منها تعميق الفرقة بين الأشقاء وتأكيد عزلة الجزائر وجعل الاستعمار الفرنسي قضية إدارية وليس مسألة سياسية. وسرعان ما تحول السكان عن الحاكم التونسي ونقموا عليه واعتبروا تصرفات أفراد حاشيته أعمالاً معادية لهم. وفي هذه الظروف سارعت وزارة الحربية الفرنسية إلى وضع نهاية لهذه المغامرة غير المحسوبة النتائج، فاستدعت الضابط هودر (Hudder) من تونس (٧ من جويلية ١٩٨١م)، وكان مكلفا بالمفاوضات مع باي تونس، وأعفت الجنرال كلوزال من مهامه وعينت مكانه الجنرال برتوزان لقيادة الجيش الفرنسي في الجزائر، فحمل مع وصوله إلى الجزائر في أوائل شهر فيفري ١٨٣١م أوامر تقضي بطرد الحاكم التونسي

وأعوانه من وهران، وهذا ما أشار إليه الآغا ابن عودة المزاري بقوله: "وطرد النصارى التوانسة من وهران وأبعدوهم عن الدواوين لما رأوا سيرتهم مخالفة للأحكام الخصوصية والعمومية وسائر القوانين" (٢١). ولم تجد حكومة تونس بداً مع هذا الوضع إلا التسليم بالأمر الواقع ولم تكلف نفسها حتى إبداء الاحتجاج على هذا التحول المفاجئ في الموقف الفرنسي (٢٢).

أما موقف سلطان المغرب الأقصى مولاي عبدالرحمن (١٧٧٨ – ١٨٥٩م) من احتلال الجزائر فهو وإن كان يختلف عن تصرف باي تونس، إلا أنه يماثله من حيث طبيعة التعامل والنتائج المترتبة عليها، فقد استغل السلطان مولاي عبدالرحمن مناشدة باي وهران حسن بن موسى له لتولي شؤون المسلمين بالمغرب الأوسط والدفاع عنهم ضد الفرنسيين، فبادر إلى إرسال قوة عسكرية بقيادة ابن عمه مولاي أبي الحسن علي بن سليمان، وكان صبياً لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ومعه السيد أحمد الحجوطي ليكون خليفة له، على أن يكون مقر ممثل السلطان مدينة تلمسان ومقر خليفته مدينة معسكر، وقد أعطى السلطان أوامره بأن يعامل الناس بالحزم والشدة، وهذا ما جعل بعض الروايات تذهب إلى أن سلطان المغرب أمر باستعمال القوة لإخضاع السكان وألا يتحاشى في ذلك سوى الشرفاء والأعيان (٢٣).

استولت القوات المغربية التي حلت بالناحية الوهرانية والمكونة من ٠٠٥ فارس و ١٠٠ من المشاة على قلعة تلمسان (المشور) (٧ من نوفمبر ١٨٣٠م)، ومنها بدأت في إلحاق الجهات الغربية من الجزائر حتى مدينة مليانة بالمملكة المغربية وتم تعيين أعوان وقياد تابعين للمخزن العلوي بتلك النواحي ، على أن الجزائريين لم يجدوا فيهم ما كانوا يأملون من صلاح أحوالهم وضمان أمنهم، فسارعت جماعات الكراغلة إلى اتخاذ موقف عدائي منهم، وتحولت عنهم بعد وقت قصير قبائل المخزن (الدوائر والزمالة بقيادة مصطفى بن إسماعيل). وبذلك

تحول المغاربة في نظر غالبية سكان الجزائر الغربية من حماة إلى محتلين، وكان الفرنسيون على اطلاع على هذه التطورات لاتصالهم بأفراد من الكراغلة والحضر، وهذا ما سمح لهم بانتهاز الفرصة لوضع حد لمغامرة المغاربة بالغرب الجزائري، فأبلغ الكونت دومورني (De Mornai) سلطان المغرب في شهر مارس ١٨٣٢ م ضرورة سحب قواته من الأراضي الجزائرية وإلا سوف تتعرض مدينة طنجة للقصف من قطع الأسطول الفرنسي التي كانت مرابطة في عرض سواحلها، الأمر الذي دفع السلطان إلى إصدار الأوامر بالانسحاب من الجزائر خوفاً من عواقب الصراع مع فرنسا (٢٤).

## ٣ - الحياة الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني:

تقوم الثقافة في الجزائر أواخر العهد العثماني على المهام المنوطة بجماعة الفقهاء في المدن وعلى النشاط الذي كان يعرف به شيوخ الزوايا بالريف. ففقهاء المدن كانوا يؤطرون الحياة الثقافية بما يقومون به من تلقين للعبادات، واشتغال بالتعليم، وتول لبعض الوظائف الدينية والقضائية والمهام المرتبطة بها مثل القضاء والإفتاء والإقراء والخطابة والتدريس ونظارة الأوقاف. وقد اختصت العديد من الأسر الحضرية بمدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة خاصة بتوارث هذه الوظائف العلمية والمهام الدينية.

أما شيوخ الزوايا بالريف فقد اتسع نشاطهم ليشمل إلى جانب التربية والتوجيه والتعليم والإرشاد القيام بمهمة الحاكم ووظيفة القاضي، بما جعل منهم سلطة حقيقية مستقلة بشرعيتها التي تستملها من تعاليم الطريقة التي ينتسبون إليها ومتفردة بمصادر تمويلها لتعاملها مباشرة مع السكان واعتمادها على نفسها في الحصول على حاجاتها. وقد ازداد نفوذ شيوخ الزوايا هؤلاء بفعل توسطهم في النزاعات بين الأفراد والقبائل وتقديهم يد المساعدة والعون إلى الفقراء والعجزة والمحترن، وتوفيرهم الحماية للمضطهدين والمأوى للاجئين. ونظراً

لحاجة السكان إلى خدمات الزوايا الثقافية والروحية فقد انتشرت في جهات عديدة من البلاد الجزائرية، بجهات وهران ونواحي قسنطينة وواحات الصحراء وبلاد القبائل.

ففي الناحية الوهرانية عرفت، بالإضافة إلى زوايا غريس التي سوف نشير إليها لاحقاً، الزوايا التالية: زاوية الشيخ محمد السليماني وزاوية محمد بن علي بهلول بمجاجة بالشلف وزاوية عين حوت بنواحي تلمسان وزاوية البسباس وزاوية سيدي الطيب بعمي موسى وزاوية ابن أحمد البدوي بتلمسان وزاوية الرياش وزاوية الجديدات وزاوية أولاد سيدي العريبي (سيدي بلعباس) وزاوية سيدي محمد بن الشريف بمازونة والزاوية اليعقوبية بنواحي سعيدة وزاوية الشابة عند مطماطة وزاوية سيدي مجاهر بناحية لالا مغنية وزاوية مولاي الطيب بأولاد سيدي رمضان ببني سناسن وزاوية الثلاثة ببني سنوس.

وبالجهات الشرقية وواحات الصحراء اشتهرت زاوية بلحملاوي بسقان وزاوية الشقفة بنواحي جيجل وزاوية المنعة بالأوراس وزاوية الهامل بناحية بوسعادة وزاوية سيدي عقبة وزاوية طولقة وزاوية تماسين وزاوية عين ماضي (٢٠٠).

أما في بلاد القبائل فكان في طليعة الزوايا العديدة بها زاوية سيدي أحمد بن إدريس وزاوية سيدي منصور الجنادي وزاوية سيدي عبدالرحمن المصباحي اليلولي وزاوية الشيخ الحسين بن أعراب وزاوية سيدي محمد بن علي الشريف وزاوية سيدي محمد بن عبدالرحمن القشتولي وزاوية أولاد مصباح.

وبفضل نشاط المساجد والمدارس والزوايا عرفت البلاد الجزائرية أواخر العهد العثماني حياة فكرية تتميز بالمحافظة وواقعاً ثقافياً يتصف بالتقليد ويقوم بالمحافظة على تراث الفترة الإسلامية السابقة والعمل لتأصيله عن طريق أساليب التعليم والتربية المتوارثة، ولعل هذا ما سمح بتحقيق توازن في ذهنية الفرد وتوجه الجماعة وأوجد قناعة لدى الجميع تُسلّم بالاعتقاد بصلاح رجل العلم وكرامة مرابط الزاوية، وتربط في التعليم بين تلقي المعلومات النظرية والالتزام بالآداب والسلوك الإسلامي مع الاعتماد على الحفظ في تلقين مضمون مصنفات متعارفة ومؤلفات متداولة في علوم التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصول وعلم الكلام والتوحيد والسير والأخبار وعلوم اللغة والمنطق والهيئة (الفلك) والحساب والفرائض وغيرها، ولعل أشهر هذه المصنفات: متن ابن عاشر ورسالة أبي زيد القيرواني ومختصرا خليل وابن الحاجب وعقائد السنوسي وسلم الأخضري وقطر الندى والآجرومية وألفية ابن

لقد كانت الزوايا الكبرى والجوامع الرئيسة بالجزائر العثمانية مؤسسات تعليمية عليا لا يقل مستوى التعليم بها من حيث نوعية المعلومات عن مراكز التعليم الرئيسة بالعالم الإسلامي مثل القرويين بفاس والزيتونة بتونس والأزهر بالقاهرة، ومن أهم هذه المؤسسات بالجزائر أثناء القرن التاسع عشر مدراس الجوامع الكبرى كالجامع الأعظم وجامع كتشاوة بمدينة الجزائر، والجامع الأعظم وجامع سيدي الأخضر بقسنطينة، والجامع العتيق بمعسكر والجامع الكبير بتلمسان، والمدارس الخاصة التي كانت يشرف عليها النظار أويرعاها المكام في مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة ومازونة ومعسكر (المدرسة المحمدية)، هذا بالإضافة إلى الزوايا الرئيسة بالمدن والريف والتي اشتهرت منها زوايا بلاد القبائل ونواحي وهران وجهات الصحراء خاصة، ومنها زاوية القيطنة حيث درس الأمير عبدالقادر في بداية حياته.

هذا وتعتبر زاوية سيدي على الشريف بشلاطة في بلاد القبائل نموذجاً للتعليم العالي بالجزائر في تلك الفترة، كما تؤكده قائمة المقررات الدراسية بها والتي توزعت حسب مختلف الفنون والمعارف كالتالي (٢٦):

- في الفقه وأصوله : مأن وشروح رسالة أبي زيد، مأن وشروح وحواشي مختصر الشيخ خليل المروف بسيدي خليل، ومأن أبن عاشر وأبن الحاجب، رسالة السنوسي.

- في التفسير والقراءات ، ابن عطية، الثعالبي، ابن الجوزي، الشاطبية في القراءات.
- في الصديث ومصطلحه : موطأ مالك، الصحيحان (البخاري ومسلم)، متن البيقونية، تذكرة القرطبي.
  - في التصوف والتوحيد ؛ مصنفات ابن عطاء والقشيري، متن الجزرية والإحياء للغزالي.
  - في علم الكلام : المقاصد وشرحها للسعد، العقائد النفيسة والإبراهيمية للسنوسي.
- في علوم اللغة : مأن الكافي في العروض، الجوهر المكنون، الأجرومية، المغني، قطر الندى لابن هشام، الفية ابن مالك بشرح الماكودي وابن عقيل والأشموني.
- في الحساب والفلك (الهيئة) والمنطق : الدرة، مأن السنوسي، مأن إيساغوحي، مأن السلم المرونق.

أما إذا تجاوزنا واقع التعليم ومؤسساته إلى الثقافة ورجالها، فإن جزائر القرن التاسع عشر عرفت من حيث مستوى معارف العصر وفي حدود الثقافة التقليدية الشائعة انذاك حياة ثقافية نشيطة وإن كانت محدودة الأثر، أصبحت معها مدن الجزائر وتلمسان ومعسكر وقسنطينة تشكل بيئات علمية مهمة اشتهرت بسمعة شيوخها وتعدد مدارسها وكثرة طلبتها، وبخاصة في فترة حكم الداي محمد عثمان باشا (ت. ١٧٩١م) وولاته بالأقاليم (صالح باي بقسنطينة ومحمد الكبير بمعسكر ومحمد النباح بالتيطري). مع العلم بأن الجزائر عرفت قبل هذه الفترة نشاطاً علمياً ملاحظاً ونهضة أدبية متميزة طبعت القرن الثامن عشر ومهدت للقرن التاسع عشر، حتى أصبحت مدينة الجزائر تنعت بأنها إستانبول الصغرى، وغدت مقصد العديد من طلبة العلم والمعرفة أمثال على بن عبدالواحد الأنصاري وابن زكور الفاسي (ت. ١٧٠٨م)، وقد وصف هذا الأخير علماء الجزائر الذين تعرف إليهم وأخذعنهم بقوله: "غرر أعلام، ينجلي بهم الظلام، وشموس أثمة تنفرج بهم كل غمة وتفتخر بهم أخبار هذه الأمة، من رجال كالجبال، وأحبار كالأقمار . . . فاهتديت بأنوارهم السنية ، إلى قطف ما راق من أنوارهم الجنية ، ورتعت في رياض آدابهم، فتمتعت، وأنهلت من حياض علومهم فتضلعت، وكرعت في أنهار بلاغتهم حتى رويت" (٣٧). حقاً لقد عرف الإنتاج الأدبي وبخاصة الشعر تطوراً في المواضيع ورقياً في الأسلوب على يد أدباء وشعراء القرن الشامن عشر الذين أحيوا مدرسة الموشحات الأندلسية بتوجهها نحوالطبيعة والتشبيب بالألفاظ الرقيقة والصور المعبرة، ومن هؤلاء ابن عمار وابن ميمون وابن الشاهد وابن علي الذي قال عنه الأستاذ أبوالقاسم سعد الله إنه: "فريد عصره في المشرق والمغرب لما بلغه في قوة النفس واتساع العارضة والحبكة الشعرية وطواعية المعاني للألفاظ ومواتاة الصور" (٢٨).

على أن الحالة الثقافية لم تلبث أن تراجعت في القرن التاسع عشر بفعل الاضطرابات وانعدام الأمن وانشغال الحكام عن شؤون الثقافة، فأصبح النشاط الثقافي يقوم على جهود العلماء الذين لم ينقطعوا عن التدريس ولم يتوقفوا عن التأليف، وكان في طليعتهم شيخ مؤرخي الجزائر العثمانية أبوراس الناصري الذي يقدم لنا فيما كتبه حول سيرته في "فتح الإله" صورة معبرة عن الجوالثقافي الذي كان يسود الجزائر في القرن التاسع عشر والحياة الخاصة التي عرفها العلماء سواء في تلقينهم العلم أوفي اتصالهم بعلماء المشرق، فقد كتب عن نفسه قائلاً: "لما قدمت معسكر وسمعت بالشيخ المشرفي يدرس بعواجة، ويعد درسي بها شمرت للتدريس بها، وأكثرت تدريس الألفية بشرح البهجة المرضية، وفي سنة ١٢٠٤ هجرية (١٧٨٩م) ذهبت إلى الحج فقامت لي علماء المشرق على ساق، وفي تلك الحجة قرأت على الشيخ مرتضى، ثم رحلت إلى غزة . . . ولقيت علماءها وأمراءها، فضيفوني وأكرموني وتناظرنا في مسائل من العلم مختلفات برهة من الزمن، فاعترفوا لي بالفضل والعلم والحفظ . . . ثم رجعت فوليت الفتوى ثم القضاء والخطابة . . . ثم وفدت على السلطان مولاي سليمان . . . فأهديت له نسخة من الأمير مع العقيقة فأجازني جائزة بينة وأتحفني تحفة مرضية واشتهرت في مدينة فاس ولقبوني بالحافظ . . . ثم مع ما دهمنا من الطاعون . . . فاتصلت علينا مراض النكبات والبليات في الخوف والجوع والروح الذي الفؤاد مودوع" (٢٩).

ولم يطل الأمرحتي تعرضت الحياة الشقافية لتراجع خطير بسبب الغزوالفرنسي للجزائر، ففقدت مدينة الجزائر مكانتها الثقافية المتميزة وتعطلت مدارسها وتشتت شيوخها (٤٠) بفعل السياسة الاستعمارية الفرنسية المعادية للثقافة العربية والمنافية لقيم الحضارة الإسلامية، فاضطر كثير من ذوي المعرفة إلى مغادرتها وكان في طليعتهم حمدان بن عثمان خوجة مؤلف المرآة الذي حاول التصدي لتعسف الإدارة الاستعمارية واضطر إلى الهجرة إلى إستانبول حيث توفي هناك (١٨٤٥م)، وقدور بن محمد بن رويلة مؤلف كتاب "وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب" والذي التحق بالأمير عبدالقادر ووقع في الأسر ثم تحول إلى المشرق بعدأن أطلق سراحه حيث استقر ببيروت وتوفى هناك (١٨٥٥م)، وأحمد الشريف الزهار الذي كانت له معرفة بأمور الفقه وولع بتسجيل أحداث عصره، وكانت له حمية دينية دفعته إلى الانضمام إلى الأمير عبدالقادر وخدمته بإخلاص، وبعد تشتت جيش الأمير تحول إلى المغرب قبل أن يعود إلى الجزائر ليقضى بها أيامه الأخيرة منطوياً على نفسه (ت. ١٨٧٢م)، والمفتي الحنفي محمد بن محمد العنابي (ت. ١٨٥١م) الذي عرف بسعة علمه ومعرفته بأمور الدين وشؤون الدنيا، كما يشهد على ذلك كتابه "السعى المحمود في نظام الجنود" الذي عالج فيه أسباب النصر وعوامل القوة في الأمور الحربية والمسائل السياسية، فقد تعرض هوالآخر للنفي من الجزائر لوقوفه في وجه الإدارة الاستعمارية بها، فاستقر بالإسكندرية حيث وافته المنية (١٨٥٠م)، ويماثله في موقفه ونهايته المفتى المالكي مصطفى بن الكبابطي الذي اشتهر بتدريسه الصحاح بالجامع الأعظم بالجزائر قبل أن يوليه الداي حسين باشا منصب القضاء المالكي (١٢٤٣ هجرية)، وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر وقف بشجاعة في وجههم مدافعاً عن الأحوال الشخصية للمسلمين الجزائريين وحاول إقناع اللجنة الإفريقية بذلك عندما مثل أمامها (١٨٣٣م)، وهذا ما جر عليه نقمة الإدارة الفرنسية ، فنفى من الجزائر ليقيم بالإسكندرية حتى وفاته . هذا وإذا تجساوزنا ظروف الاحستبلال التي أضبرت بمكانة مبدينة الجيزائر خاصة، فإن مدينة قسنطينة ظلت طيلة العهد العثماني تحاول فرض مكانتها الثقافية كعاصمة إقليمية وبخاصة في عهد صالح باي الذي رفع من مكانة العلماء واعتنى بالمؤسسات التعليمية وخصها بأوقاف كثيرة، وقد وجد العون في ذلك من العائلات القسنطينية العريقة، وهذا ما ساعد على ظهور عدة علماء بها اشتهر منهم في القرن التاسع عشر الشيخ محمد بن سالم والشيخ أحمد العباس (ت. ١٨٣٥م) متولى القضاء المالكي والخطابة في مسجد رحبة الصوف ومدرس علوم العربية والحديث والقراءات، والشيخ محمد الشاذلي القسنطيني (ت. ١٨٧٧م) الذي تعامل مع المستعرب بواسونيه متولى الإدارة الفرنسية بقسنطينة المشرف على المكتب العربى وتولى القبضاء المالكي بقسنطينة لمدة عشرين سنة، كما أوكلت إليه إدارة المدرسة الرسمية "الكتانية" التي أنشئت عام • ١٨٥ م، وترك العديد من الرسائل والأشعار الجيدة بعضها يخص الأمير عبدالقادر الذي كانت تربطه به علاقة حميمة عندما كانا على اتصال مباشر بفرنسا (١٨٤٩ - ١٨٥٠م) (١)، ومن هؤلاء الشيوخ أيضاً الشيخ أحمد بن المبارك بن العطار (ت. حوالي ١٨٧٠م) المدرس بالجامع الأعظم بقسنطينة ومؤلف كتاب "تاريخ حاضرة قسنطينة (١٨٥٢م)، والشيخ محمد الصالح العنتري (ت. بعد ١٨٧٧م) صاحب كتاب تاريخ بايات قسنطينة "فريدة مؤنسة" وتقاييد "سنين القحط والمسغبة ببلد قسنطينة"، وكذلك الشيخ محمد البابوري، والشيخ أحمد بن الفكون، والشيخ محمد العنابي (ت. حوالي ١٨٤٨م) الذي عرف بكتابه "كشف البضائع". هذا دون أن ننسى من توافد آنذاك على قسنطينة من ذوي العلم مثل المترجم نيقولا اليوناني المعروف بأحمد الأنبيري الذي عمل في الإدارة الفرنسية بقسنطينة منذ عام ١٨٤٧ م ووضع تاريخاً لمدينة قسنطينة بعنوان "علاج السفينة في بحر قسنطينة".

أما الناحية الغربية التي تشكل البيئة الخاصة للأمير عبدالقادر، فقد كانت مدينة معسكر بحق موطن علم ومجتمع فقهاء وملتقى أدباء وكتاب، وقد

ساعدها على ذلك موقعها بمنطقة غريس، حيث تعيش القبائل العربية المعتدة بأصولها والمتمسكة بعاداتها والمتنافسة في نيل السمعة وكسب الشهرة بخدمة العلم وتكريم رجاله. وقد كان لاختيار معسكر مركزاً لبايليك الغرب (١٧٠١- ١٧٩٢م) عوضاً عن مازونة من طرف الباي مصطفى بوشلاغم دور في توجه العلماء إليها وتأسيس المدارس بها.

وكان للباي محمد الكبير دور مهم في ذلك طيلة إقامته بمعسكر (١٧٩٥ م ١٧٩٢ م) فعمل على إنشاء المساجد وبناء المدارس وتشييد المرافق العامة ، فكانت من مآثره بها إعادة بناء جامعها العتيق الذي شيد سنة ١٧٦١ م ، فأمر بهدمه ثم أعاد بناء من جديد بهندسة متقنة ، بعدها عمل لبناء جامع معسكر الكبير العروف باسم جامع محمد الكبير أوجامع العين البيضاء (١٧٥ هجرية) ، فأحدث به ستة عشر حوضاً كان يجلب إليها الماء عن طريق القنوات من ينابيع خارج المدينة ، وتحول إلى مدرسة علم عرفت بالمدرسة المحمدية عندما ألحق به مدرسة ورتب لها المدرسين ورسم بها النظار وأفرد لها أوقافاً للإنفاق عليها وجعل بها مكتبة جمع لها نفائس المخطوطات من مختلف الأقاليم (٢١)، وقد ذكر وجعل بها مكتبة جمع لها نفائس المخطوطات من مختلف الأقاليم (٢١)، وقد ذكر الكتب بالثمن البالغ ويستكثر منها ويستنسخ ما لم تسمح نفس مالكه ببيعه وكثيراً ما كان يأمر بقراءتها بحضوره في مجلس حكمة" (٢١).

كان محمد الكبير في مقر إقامته بمعسكر يبجل العلماء ويحثهم على الكتابة ويقربهم إليه ويستشيرهم في شؤونه، فنال ثناء العامة وإشادة العلماء، وكان محل مدح الشعراء في قصائدهم، ومنهم الشاعر الجيد أحمد بن علال القرومي الذي أشاد بمآثر الباي محمد الكبير في معسكر في قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات (12):

ألق العصصا وفك رحال ركائبي بالمسجد المنشسا بام العسكر بالمسجد المنشسا بام العسكر المحكم التشيييد في شسرفاته في أسرفاته المطر

# عجباً له من مسجد في الأرض قدْ حاكى السماء تَطولاً في المعجزِ تحسويه مسدرسية غسدتُ آثارها تُحييه بالعلم الشريف الأشعري...

بفضل جهود الباي محمد الكبير غدت معسكر عاصمة إقليمية وحاضرة علم لا تقل شأناً عن مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة، وأصبحت مقصد العلماء ومعبر الحجاج في طريقهم إلى المشرق، فاستقر بها لبعض الوقت ولي العهد المغربي مولاي عبد الرحمن بن السلطان محمد بن عبد الله وكذلك مولاي يزيد بن السلطان عبد الرحمن وسيدي ابن خدة المغربي، وقصدها الشاعر الحاج أحمد بن علال القرومي والمؤرخ المغربي أبوالقاسم الزياني صاحب الترجمة الكبرى الذي استقر بمعسكر لبعض الوقت وهوفي طريقه إلى الشرق (حوالي ١٢٠٩ هجرية).

ومن أشهر كتاب الناحية الغربية الذين ازدانت بهم معسكر في تلك الفترة، نذكر على سبيل المثال (٤٥):

- عبدالقادر بن عبدالله المشرفي (ت. ١١٩٢ هجرية/ ١٧٧٨م)، مؤلف "بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبنى عامر".
- مسلم بن عبدالقادر حميدي (ت. ١٢٤٨ أو ١٢٤٩ هجرية/ ١٨٣٢ أو ١٨٣٣ هجرية / ١٨٣٢ أو ١٨٣٣م)، صاحب "خاتمة أنيس السهران ودليل الحيران".
- محمد بن رقية الجديدي التلمساني (ت. بعد ١١٩٣ هجرية / ١٧٧٩م)، واضع "الزهرة النادرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة".
- حسين بن أحمد خوجة بن الشريف (ت. بعد ١٢٢٠ هجرية/ ١٨٠٥م)، مصنف "در الأعيان في أخبار مدينة وهران".

- أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي (ت. ١٢١١ هجرية/ ١٧٩٦م)، مؤلف "الثغر الجماني في ابتسام الشغر الوهراني"، وواضع "عقد المحاسن" و"شرح الحقيقة" و"ملخص كتاب الأغاني".
- أحمد بن محمد بن هطال التلمساني (ت. ١٢١٩ هجرية/ ١٨٠٤م)، صاحب "تقييد" رحلة محمد الكبير إلى شلالة والأغواط.
- محصد بن أحسد بن أبي راس الناصري (ت. حوالي ١٢١٩ هجرية / ١٨٢٢م)، شيخ مؤرخي الجزائر في العهد العثماني وينسب إليه ما يناهز الخمسين تصنيفاً، ضاع أكثرها ولم يصلنا إلا القليل، نذكر منها: "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار" و"فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته" و"زهوة الشماريخ في علم التاريخ" و"درء الشقاوة في حروب درقاوة".
- إسماعيل بن عودة المزاري (ت. بعد ١٣٠٤ هجرية/ ١٨٩٧م)، الذي ينسب إليه "طلوع سعد السعود في أخبار وهران ومخزنها الأسود".
- محمد بن يوسف الزياني (ت. حوالي ١٢٧٧ هجرية / ١٨٦١م)، مؤلف دليل الحيران في أنيس السهران في أخبار مدينة وهران".
- عبدالرحمن الشقراني (ت. بعد ١٣٠١ هجرية/١٨٨٣م)، صاحب "القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط".
- أحمد ولد القاضي (ت. أواخر القرن التاسع عشر)، واضع تقاييد عن الدوائر والزمالة.
- هذا وما دام الهدف من التعرض للحياة الثقافية بالجزائر في القرن التاسع عشر هو تحديد ملامح الثقافة في عصر الأمير عبدالقادر وبخاصة ما يتعلق منها ببيئته،

فإنه يصبح من الضروري في مثل هذا الكتاب التطرق بشيء من التفصيل إلى الوسط الذي عاش فيه الأمير عبدالقادر وهو منطقة غريس التي تميزت آنذاك عن غيرها من المناطق الجزائرية بكونها موطن الفقهاء وذوي الصلاح، وهذا ما ساعد على انتشار الزوايا والمزارات بها حتى شاع عندالعامة في تلك الجهة "أن كل دومة في غريس بولي صالح" (٢٤). وقد اشتهرت من زوايا غريس زاوية الشيخ محمد السليماني وزاوية الشيخ عبدالله بن عبدالرزاق وزاوية الشيخ محمد المشرفي وزاوية الشيخ محمد بن الأعرج السليماني وزاوية الشيخ الخضير الصنهاجي وزاوية الشيخ محمد بن الأعرج السليماني وزاوية القرط التي تخرج منها معظم علماء الحشم ومشايخهم وزاوية الشيخ محيي الدين بن مصطفى (والد الأمير عبدالقادر) وزاوية الشيخ عبدالرحمن المحمودي المعروف بسيدي دحو وزاوية الشيخ سحنون بن أسيخ عبدالرحمن المحمودي المعروف بسيدي دحو وزاوية الشيخ سحنون بن أحمد وزاوية الشيخ الهاشمي بن بوشنتوف الحسني وزاوية الشيخ محيي الدين الناصري وزاوية كاشرو حيث ضريحا والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين وزاوية كاشرو حيث ضريحا والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين وجده سيدي قادة.

وما كان لتلك الزوايا أن توثر في الحياة الثقافية وتساهم في نشر العلم لولا جهود العديد من العائلات بناحية غريس التي ذكرها الشيخ الطيب بن المختار الغريسي في كتابه "القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم" بقوله: "إن الأشراف والأعيان بغريس كان لهم اعتناء كبير بالدين وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم المتصلة به من لغة وفقه وأدب وتصوف وفلك، فأسسوا لذلك الزوايا ووظفوا بها المدرسين وواظبوا على الإنفاق عليها". وكان من هذه العائلات التي توارثت العلم وعملت على المحافظة عليه عائلات الخروبي والمشارفة وابن بروكش وابن التهامي والمختار الحسني التي ينتسب إليها الأمير عبدالقادر، وقد ظهر في هذه العائلات المهتمة بالعلم والمتمسكة بتقاليد السلف الصالح العديد من العلماء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويخاصة عائلتا المشارفة والمختار الحسني، فذكر الأولى صاحب القول الأعم بقوله: "ولم عائلتا المشارفة والمختار الحسني، فذكر الأولى صاحب القول الأعم بقوله: "ولم تتعد الرياسة فيما علمناه دار الشيخ المشرفي وأولاده، فإنهم الذين كانوا معتبرين

عند الملوك الأتراك وكانت لهم ولاية في خطة الشريعة (القضاء) أيام الأتراك وأيام ابن عمنا الأمير" (١٤)، ونذكر منهم الشيخ عبدالقادر بن عبدالله المشرفي وابنه الشيخ الطاهر المشرفي متولي القضاء على عهد البايليك وحفيده محمد بن عبدالله مصطفى السقاط تولى الإمامة والقضاء على عهد البايليك الذي عاصر الأمير ووقع على وثيقة مبايعته ثم أسندت إليه خطة القضاء وأصبح عضواً في المجلس الشوري لدولة الأمير وأوكلت إليه مهمة سفارة إلى سلطان المغرب عبدالرحمن بن هشام.

على أن أشهر علماء المشارفة هوأبوحامد المشرفي الذي ترك الجزائر إثر استيلاء الفرنسيين على زمالة الأمير عبدالقادر واستقر بالمغرب حيث واظب على التدريس والتأليف، فترك العديد من الكتب منها: "ضرس الأخبار" تناول فيه الغزوالفرنسي ومقاومة الأمير، و"ذخيرة الأواخر والأوائل" في التاريخ العام حتى عصره مع اهتمام بأخبار العلويين بالمغرب الاقصى، وله أيضا تقاييد في "شمال المصطفى" و"تاريخ الأشراف العلويين بالمغرب" و"ياقوتة النسب الوهاجة" (١٨).

أما عائلة المختار الحسني فقد اشتهر منها: الطيب بن المختار ابن عم الأمير عبدالقادر صاحب كتاب القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم الذي سبقت الإشارة إليه، ومصطفى بن التهامي ابن عم الأمير وصهره الذي ينسب إليه كتاب السيرة الذاتية للأمير الذي اعتمدناه في دراستنا وإن كان من المحتمل أنه كتبه بالاشتراك مع الأمير نفسه في فرنسا (١٨٤٩م)، ومن علماء عائلة المختار الحسني ايضاً الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عم الأمير وصاحب تاريخ الأمير عبدالقادر الذي وصلتنا ترجمته الفرنسية بقلم ديلبيش في المجلة الإفريقية (١٨٧٦م) (١٤)، ولا نسسى في هذا المقام الأمير عبدالقادر نفسه الذي غطت أعماله الحربية على عطائه العلمي، فقد كانت له مساهمة معتبرة في التأليف سوف نتناولها في الفصل الخاص به، يضاف إلى هؤلاء العلماء من عائلة المختار الحسني أحمد بن محيى

الدين أصغر إخوة الأمير عبدالقادر الذي انتقل إلى دمشق وترك كتاب "نخبة ما تيسر به النواظر وأبهج ما يسطر في الدفاتر في بيان تولية الأمير عبدالقادر"، وكذلك محمد بن الأمير عبدالقادر (ت. ١٩١٣م) الذي قضى طفولته الباكرة بمقر أسرته بالقيطنة قبل أن يستقر مع أبيه بدمشق ويترك عدداً من المؤلفات منها: "تحفة الزائر في مآثر الأمير عبدالقادر" و"عقد الأجياد في الصافنات الجياد" و"نزهة الخاطر في قريض الأمير عبدالقادر" وغيرها (٥٠).

هذا ولا ننسى من تولى القضاء من عائلة الأمير عبدالقادر وقرابته، فقد كان لهم نشاط ملحوظ في الحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة معسكر وخارجها حتى نهاية القرن التاسع عشر، نذكر منهم على سبيل المثال: القاضي محمد الشرقي الذي أظهر منافسة للأمير وتولى القضاء والفتوى بمعسكر عندما أصبحت تحت حكم الفرنسيين، والقاضي الطيب بن المختار بن البشير (ت. ١٣٠٧ هجرية) الذي نشأ بمعسكر وتعلم على شيوخها وفي مقدمتهم مصطفى بن التهامي صهر الأمير وخليفته فيما بعد على معسكر، وابن عبدالله السقاط المشرفي الذي هاجر إلى الشام ثم عاد إلى الجزائر وتولى القضاء بها، والقاضي أحمد المجاهد بن محمد بن عبدالقادر بوطالب (ت. ١٨٩٥م) الذي نشأ بوادي الحمام قرب معسكر ومال إلى التصوف ثم اشتغل قاضياً بسطيف تحت الإدارة الفرنسية (٥٠).

بهذه النظرة الإجمالية إلى واقع الثقافة في الجزائر أثناء القرن التاسع عشر يتضح لنا أن الجزائر في مجملها كانت من حيث مؤسسات التعليم وبرامج الدراسة ونوعية الإنتاج في مختلف الفنون والمعارف تماثل ما كانت عليه الأقطار العربية الأخرى في تلك الفترة، وإن سمحت الظروف لبعض الجهات، وبخاصة مدن الجزائر وقسنطينة وتلمسان ومعسكر ومازونة، أن تتميز بنشاطها العلمي وإنتاجها المعرفي الذي ساهم به الأدباء والفقهاء وشيوخ الزوايا وكانت تغلب عليه المسائل الدينية والمواضيع اللغوية والتاريخية، وهذا ما أبقى البنية

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by registered version

الثقافية محافظة على طابعها التقليدي وسمح لها بتقديم الخدمات الضرورية في مجال العبادة والتعليم والقضاء، قبل أن تتعرض هذه البنية الثقافية للتدمير بفعل السياسة الاستعمارية الهادفة إلى تحطيم المقومات العربية الإسلامية للجزائريين، مما سوف يغير مجريات التاريخ الجزائري أواخر القرن التاسع عشر ويؤثر بصورة سلبية في مستقبل الشعب الجزائري وبخاصة فيما يتصل بقيمه الحضارية وبذاكرته التاريخية وإسهامه المعرفي.

\*\*\*\*

#### هوامش القصيل الثالث

- ١ -- للتعرف إلى أيضاع الجزائر على عهد الداي : محمد عثمان باشا، راجع :
- الحاج أحمد الشريف الزهار، مذكرات، تحقيق ونشر أحمد توفيق المدني، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٤، ص ص. ١٩–٥٣.
- ناصر الدين سعيدوني، محمد عثمان باشا، ضمن معجم مشاهير المغاربة،
   الجزائر، جامعة الجزائر، 1190، ص ص. ٧١-٥٠.
- H. D. De Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830), Alger, E. Leroux, 1887, PP. 324 343.
- 2 Colonel Boutin, Reconnaissance des villes, forts et batteries d'Alger, pub par Gabriel Esquer, Paris, Champion, 1927. P. 72.
- P. Chalmin, Le Colonel Boutin : une mission en Algérie en 1808, in Revue historique de l'Armée, T. 1. 1953 PP. 7 - 24.
- 3 J. Deny, Les registres de soldes des Janissaires, in Revue africaine, T. 61,1920, P. 36.
- 4 M. Colombe, Contribution à l'étude du recrutement de l'Odjaq d'Alger, in Revue africaine, T. 87, 1943 P. 180.
- أبوالقاسم سعد الله، المركة الوطنية الجزائرية، ج. ١، القسم ١، الجزائر،
   المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٩٢، ص ص. ١٩-٢٠ و٨٨.
  - ٦ للتعرف أكثر إلى أوضاع جماعة الكراغلة، راجع:
- ناصر الدين سعيدوني، موقف الأمير عبدالقاس من بقايا السلطة التركية بالجزائر، ضمن كتاب ورقات جزائرية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٣٤٢-٣٤٢.
- P. Boyer, Le problème Kouloughli dans la Régence d'Alger, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, nº spécial, 1970,
   pp. 74-94.

- الصر الدين سعيدوني، العلاقة بين الأمير عبدالقادر والصاح أحمد باي وانعكاساتها على المقاومة في أوائل الاحتلال، ضمن كتاب الجزائر منطلقات وإفاق، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٩٨-١٩٩٠.
- ناصر الدين سعيدوني، مقاومة الحاج احمد باي بالأوراس، ضمن كتاب الجزائر منطلقات وأفاق، بيروت، دار الفرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٢٤-٨٠.
- 8 H. D. De Grammont, op. cit., PP. 380 382.
- P. Boyer, Des Pachas triennaux à la révolution d'Ali Khodja Dey (1517-1817), in Revue historique, no 495, 1970, pp. 120-124.
- المس الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر اواخر العهد العثماني (١٧٩٢- ١٨٣٠)، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٥، ص. ٤١.
- 10 M. Eisenbeth, Les Juifs des origines jusqu'à nos jours, in Encyclopédie, pp. 154-158
- المدن الدين سعيدوني، دور قبائل المخزن في تدعيم سلطة البايليك بالجزائر،
   خدمن كتاب ورقات جزائرية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص.
   ٢٥٨–٢٧٢.
- 12 Venture de Paradis, Alger au 18è siècle, par Fagnan, in Revue africaine, T. 39/1895, p. 80
- ۱۳ ناصر الدين سعيدوني، مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية (نموذج بلاد القبائل)، بحث قدم في المؤتمر العالمي للتعليم والتربية في العالم العثماني، الستانبول ۱۷-۱۷ من أفريل ۱۹۹۹، ص ص ۱۰ و ۱۷-۱۷ (عمل غير منشور). 14 Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence, F80/1674, Administration des biens arabes, Blida, 1842, p. 16.
- التعرف إلى الطرق الدينية في الجزائر أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي، راجم:
- أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، بيروت، دار الغرب الإسلامي،
   199۸.
  - ناصر الدين سعيدوني، مؤسسة الزوايا...، المصدر نفسه.

- -.M. Simian, Les confréries islamiques en Algérie, Alger, 1910.
- De Neveu, Ordres religieux chez les Musulmans d'Algérie, 3è éd, Alger, Jourdan, 1913.
- CH. Brosselard, Les Khouan, Paris, imp. de A. Bourget, 1859.
- L. Rinn, Marabouts et Khouans, Alger, Jourdan, 1884.
- N. Saïdounl, La vie rurale dans l'Agérois de 1791 à 1830, Thèse, Aix-en-Provence, 1988, T. I, pp., Travail dactylographié.
- 16 M. Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdelkader, Collection de documents inédits, Paris, Larose, 1951, pp. 201 202.
- 17 De Neveu, op. cit, p. 18.
- المتعرف إلى حركات عصيان القبائل وانتفاضات الفلاحين وأتباع الطرق الدينية ضد الحكم المركزي بالجزائر أواخر العهد العثماني، راجم:
- مسلم بن عبدالقادر الوهراني، خاتمة أنيس الغريب والسافر، تحقيق رابح بونار، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٤، ص ص. ٧٣-١٠٧.
  - الحاج أحمد الشريف الزمار، المصدر نفسه، ج. ٤، ص ص. ٨٤-٨٧.
- M. Emerit, L'Algérie à l'époque, op. cit, pp. 201-202.
- N. Lacroix, Les Derkaoua d'hier à aujourd'hui, Alger, V. Heintz,
   .1902.
- P. Boyer, La politique religieuse, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no 1, 1966, pp. 41-46.
- ١٩ ناصد الدين سعيدوني، الداي حسين باشا، ضمن معجم مشاهير المفارية،
   المصدر نفسه، ص ص ص ١٥٦-١٦٢.
- 20 Ed. Lapène, Aperçu, pp. 205-206.
- ۲۱ للتعرف إلى نشاط البحرية الجزائرية وانعكاسه على علاقات الجزائر
   العثمانية مع الدول الأوربية، راجع:

- وليم سبينسر، الجزائر في عهد رياس البحر، ترجمة عبدالقادر زيادية،
   الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٨٠.
- ناصر الدين سعيدوني، البحرية الجزائرية، ظروف نشاتها وعوامل تطورها واسباب ضبعها، ضمن كتاب «ورقات جزائرية»، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ۲۰۰۰، ص ص ۱۸۷ ۲۱۳.
- جون وواف، الجزائر وأوربا، ترجمة أبو القاسم سعد الله، الشركة الولمنية للنشر والتوزيم، ١٩٨٦.
- A, Devoulx, les registres des prises martitmes in Revue africaine 1871 - 1872.
- Sir G, Fischer, Barbary, Legend, War, Trade and Piracy in North Africa (1415 - 1830), Oxford, 1957.
- ۲۲ -- للتعرف إلى أحداث هجوم اللورد إكسمون على الجزائر في صيف عام
   ۲۲ الجرف إلى أحداث هجوم اللورد إكسمون على الجزائر في صيف عام
- عبدالجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي (١٨١٦–١٨٧١)، تونس، الدار التونسية للنشر، ص ص. ٣٤٣-٢٠٠.
- زكية زهرة، التنافس الفرنسي الإنكليزي على الجزائر وموقف الباب العالي منه (١٧٩٢-١٨٣٠م)، رسالة ماجستير، الجزائر، ١٩٩٧، ص ص. ١٣٣- ١٤٨
- Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger et du bombardement de cette ville en 1816, 2 è éd, Paris, Piltar, 1860, p. 356.
- Chabeau-Arnaud, Attaque des batteries algériennes par Lord Exmouth en 1816, in Revue africaine, T. 19, 1875, pp. 194-202.
- 23 Colonel Boutin, op. cit.
- ۲۶ ناصر الدين سعيدوني، الحصار البصري الفرنسي على السواحل الجزائرية، ضمن كتاب ورقات جزائرية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٧٠١-٣٨٣.
- ۲۰ للتعرف إلى ملابسات موقف محمد علي من مشروع غزوالجزائر من طرف فرنسا، راجع:

- زكية زهرة، المصدر نفسه، ص ص. ٢٠٠-٢١٧.
- G. Douin, Mohamed Ally et l'expédition d'Alger (1829-1830), La Caire, 1930.
- Auriant, Charles X, Mehmet Ali et la conquête d'Alger, in Mercure de France, 1930, pp. 577-578.
- 26 X Yacono, La Régence d'Alger en 1830 d'après l'enquête des Commissions de 1833-1834, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, nº 1-2, 1966, pp. 229-244 et 227-247.
- ۲۷ أبوالقاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال)،
   ط. ٣، الجزائر، المؤسسة الولمنية للكتاب، ١٩٨٢، الفصلان ٦ و٧
  - ٢٨ أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية...، المصدر نفسه، ٣٦-٣٧.
- ٢٩ ناصد الدين سعيدوني، الاستعمار الفرنسي: الممارسة والحصيلة، ضمن كتاب
   الجزائر منطلقات وآفاق، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص . ٢٣.
- 30 J. Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la monarchie de Juillet, Paris, P. Geuthner, 1925, p. 44.
- ٣١ ابن عودة المزاري (الأغا)، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا، تحقيق ودراسة يصيى بوعزيز، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٠، ج. ٢.
- ٣٢ للتعرف اكثر إلى قضية تنصيب حكام تونسيين على وهران وقسنطينة، راجع:
- عبدالجليل التميمي، مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة ١٨٣١، المجلة التاريخية المغربية، عند ٥، ١٩٧٦، ص ص. ٥-١٩.
- V. Demontès, Un essai de protectorat tunisien à Oran, in Revue d'histoire des colonies françaises, T. 15, 1923, pp. 251-288.
- V. Demontès, La mission du Commandant Hudder à Tunis, in Bulletin de Géographie historique et descriptive,  $n^0$  1, 1905, pp. 311-330.

verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by registered version

- Ed. Rourd de Card, Le début de la conquête de l'Algérie, Les arrangements conclus par le Général Clauzei avec le Bey de Tunis (1830-1831), Paris, Pedone, 1927.
  - ٣٣ ابن عودة الزاري (الآغا)، المصدر نفسه، ج. ٢، ص. ٨٨.
  - ٣٤ للتعرف أكثر إلى ملابسات تدخل سلطان المغرب في الجزائر، راجع:
- أبوالعباس أحمد الناصري السلاوي، الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٥٦، ج. ٩، ص ص. ٢٦-٣٣.
- عبدالرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، بيروت، دار الثقافة، ١٩٨٠، ج. ٤، ص. ٢٨.
  - زكية زهرة، للمبدر نفسه، ص. ٢٥٠.
  - ٣٥ للتعرف إلى انتشار الزوايا بالبلاد الجزائرية حسب الاقاليم، راجع:
- X. Copolani, O. Dupont, Les confrérles religieuses musulmanes, Alger, A. Jourdan, 1909.
- E. Dermenghem, L'Algérie religieuse, in Initiation à l'Algérie, Paris, Maisonneuve, 1957.
- M. Emerit, L'Algérie à l'époque,.. op. cit.
  - ٣٦ ناصر الدين سعيدوني، مؤسسة الزوايا...، المصدر نفسه.
- ٣٧ محمد بن زاكور الفاسي، نشر ازاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر
   وتطوان، الجزائر، ١٩٠٢.
- ٣٨ أبوالقاسم سعد الله، مختارات مجهولة من الشعر العربي لابن عمارة، بيروت،
   دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٢، ص. ١٦.
- ٢٩ محمد أبوراس الناصري، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته،
   تحقيق محمد بن عبدالكريم، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٩٠، ص
   ص. ٢٠, ٢٤ و ١٢٠.
  - ٤٠ للتعرف إلى هذه الشخصيات العلمية، راجع:

- أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، المصدر نفسه.
- ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخين وجغرافيين ورحالة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٩.
- ابوالقاسم سعدالله، القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني، دراسة ونصوص،
   ط. ۲، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ۱۹۸۰.
- ٤٢ عن مأثر محمد الكبير باي معسكر العمرانية ومساهمته في تشجيع الثقافة ورعايتها، راجع: أحمد بن سحنون الراشدي، المصدر نفسه.
  - ٤٣ أحمد بن سحنون الراشدي، المصدر تفسه، ص. ١٤٧.
    - الميدر السابق، ص. ١٣٠–١٣١.
    - ٥٤ للتعرف إلى حياة هؤلاء الكتاب والمؤرخين، راجع:
- أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، المصدر نفسه، ج. ٧، ص ص. ٣٢٤-٣٨٥.
  - ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي...، المصدر نفسه.
- دار الغرب يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٥، ج. ٢، ص. ٢٢٩.
  - ٤٧ المصدر السابق، ج. ٢، ص. ٢٣١.
- ٨٤ للتعرف إلى أسر غريس التي اشتهرت بالصلاح والعلم وما ظهر بها من
   فقهاء وادباء، راجم:
- أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، المصدر نفسه، ج. ٧، ص. 821، ٣٦١-٣٦١، ٤٠٧- ٤٠٠ .
- محمد بن الأمير عبدالقادر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر، جزآن في مجلد ١، ط. ٢، شرح وتعليق ممدوح حقي، دمشق، دار البقظة العربية، ١٩٦٤.

مصطفى بن التهامي، سيرة الأمير عبدالقادر وجهاده، تحقيق يحيى بوعزيز، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٥ (نشرت بعنوان "مذكرات الامير عبدالقادر"، من طرف محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح الجون، الجزائر، دار الامة، ط. ٣، ١٩٩٨). سوف نشير إليه في الهوامش اللاحقة بعنوان "السيرة الذاتية للامير عبدالقادر" اعتماداً على تحقيق يحيى بوعزيز).

49 - A. Delpech, Histoire d'El Hadj A'bd-el-Kader par son cousin El Hossin ben A'li ben Abi T'aleb, Traduction partielle in Revue africaine T. 20/1876, pp. 417-455.

- ۰۰ أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، المصدر نفسه، ج. ٧، ص ٣١٥.
  - ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي...، المصدر نفسه.
  - ٥١ أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، المصدر نفسه.

\*\*\*

# الفصيل الرابع

## بطل في ذمة التاريخ

الأميــر عبـد القــادر الجزائـــري: مراحــل حياتــه و ملامــح شخصيتــه

### الأمير عبد القادر الجزائري: مراحل حياته و ملامح شخصيته

لا يمكن تحديد ملامح صورة الأمير عبدالقادر في ذاكرة التاريخ دون الإشارة إلى مراحل حياته وذكر مميزات شخصيته وعرض نظرة الآخرين إليه ورأي الأجيال اللاحقة فيه.

#### ١ - مراحل حياة الأمير عبدالقادن

عاش الأمير عبدالقادر ثلاث مراحل متميزة بخصوصيتها وأحداثها ودلالاتها، الأولى قضاها في طلب العلم وتعرف فيها إلى أوضاع البلاد العربية عن طريق الحج، والثانية عاشها في الجهاد ومقاومة العدو، أما الثالثة فقد قضاها في ديار الغربة أسيراً في فرنساً ومجاهداً محتسباً في بورصة ودمشق.

### أ. المرحلة الأولى (١٢٢٢-١٢٤٩ هجرية/١٨٠٧-١٨٣٢م)،

ولد الأمير عبدالقادر في ١٥ من رجب سنة ١٢٢٢ هجرية/سبتمبر ١٨٠٧، وكان رابع إخوته(١)، بمقر أسرته بالقيطنة الواقعة على سفح جبل إستانبول على الجانب الأيسر لوادي الحمام وعلى بعد حوالي عشرين كيلومتراً عن مدينة معسكر، وتربى في رعاية والده مقدم الطريقة القادرية وشيخ زاوية القيطنة. وتلقى تعليمه الأولي في كتاب الزاوية عن أبيه وبعض شيوخ الزاوية، فأجاد حفظ القرآن واستوعب مبادئ العلوم الدينية واللغوية، بعدها ارتحل وهو مراهق لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره إلى آرزيو ليدرس على قاضيها الشيخ أحمد بن الطاهر، قبل أن يتحول إلى مدينة وهران

وينتسب إلى مدرسة أحمد بن خوجة المخصصة لأبناء الأعيان، حيث قضى فيها ما يقرب من سنة انكب فيها على توسيع معارفه اللغوية ومعلوماته الفقهية وصقل ملكاته الأدبية والشعرية.

وبعد عودته إلى مسقط رأسه (١٨٢٣م) سارع والده إلى تزويجه «لا لا خيرة» ابنة عمه سيدي علي بن أبي طالب. بعد ذلك عزم على مرافقة أبيه لأداء فريضة الحج وزيارة مقام شيخ الطريقة القادرية سيدي عبدالقادر الكيلاني ببغداد، فتوجه صحبة أبيه وجمع من عشيرته نحوالحج، لكنهم لم يغادروا ناحية وهران حتى تعرض لهم أعوان باي وهران حسن بن موسى وحولوا اتجاههم إلى مدينة وهران، حيث وضع الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر رهن الحجز في انتظار ما يأمر به الباي في شأنهما، على أن سمعة والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين الطيبة دفعت بعض رجال المخزن إلى التدخل لدى الباي في شأن إطلاق سراحهما، وكان عن توسط لهما من قادة الخزن مصطفى بن إسماعيل والمرصالي، وإن ذهبت بعض الروايات المتواترة إلى حد القول بأن أفراداً من أسرة الباي ومنهم زوجته كان لهم دور في إطلاق سراح الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر (۱).

وبعد هذه الحادثة التي سوف تؤثر في موقف الأمير عبدالقادر فيما بعد من الحكام العثمانيين وتدفعه إلى التخوف والحذر من موظفي وأعوان البايليك، غادر الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر مع بعض أفراد أسرته القيطنة لأداء فريضة الحج في شعبان ١٢٣٠ هجرية/ مارس ١٨٢٥ م، فانتقلوا عبر طريق التل الواصلة بين الجزائر وتونس، فالتحقوا بوادي الشلف ومنه إلى برج حمزة فمدينة قسنطينة ثم محطة الكاف ومنها إلى مدينة تونس التي أعجب بها الشاب عبدالقادر وتحرف فيها إلى الفقيه الشيخ أحمد المازري ووكيل المغاربة الحاج الحرشي، ومنها ركب البحر مع ابنه ومن كان يرافقه إلى الإسكندرية، فزاروا معالمها ووقفوا عند مقام أبي العباس المرسي وابن عطاء الله وأبي الحسين البصيري،

ثم انتقلوا إلى القاهرة وحظوا بضيافة الولي الفقيه محمد سعيد القائدي، وقد وقف الشاب عبدالقادر على معالم القاهرة فزار القرافة وتردد إلى مساجد الحسين والإمام الشافعي والجامع الأزهر، وتعرف إلى بعض علمائها أمثال الشيخ علي الميلي والشيخ فراج والشيخ ابن الأمير، ولعله أعجب بتلك الإصلاحات التي أدخلها محمد علي على القاهرة، بعدها تحول مع مرافقيه إلى السويس فركبوا البحر نحو جدة وأدوا فريضة الحج، ثم صاحب الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر ركب الحجيج إلى المدينة المنورة، ومنها سارا إلى بغداد عن طريق دمشق "لتعذر الذهاب إليها مباشرة، عن طريق الدروف كما وصفه في سيرته بقوله: "يكثر به اللصوص المنتهبين فلا تجتازه السيارة مع قبائلها من البر، لكونهم لا ينالهم حكم السلطان ولا خوف الله (٢).

توجه الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر من دمشق إلى بغداد لكون الطريق آنذاك آمناً تعبره القوافل ويتنقل عبره المسافرون، واستقر المقام بهما في بغداد مدة شهرين زارا أثناءها مقام صاحب الطريقة القادرية وشيخ الصلحاء وقطب الأولياء سبدي عبدالقادر الكيلاني (ت. ١٦٦٦م)، وتعرفا إلى وكيل الضريح نقيب الأشراف الشيخ محمود القادري شيخ السجادة القادرية، ثم غادرا بغداد نحو دمشق من جديد، ومنها إلى المدينة المنورة حيث أديا مناسك الحج والعمرة للمرة الثانية، ومنها سافرا مع الركب الحجازي نحو العقبة فمحطة النخيل بسيناء ثم القاهرة حيث صادف وصولهما إليها إقامة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ومنها ذهبا إلى برقة، فاجتازا العقبة وزارا قبر والد الشيخ محيي الدين بعين غزالة قرب درنة، ثم اجتازا الجبل الأخضر بإقليم برقة ومرا على بني غازي ومنها واصلا طريقهما غرباً فتوقفا بمصراتة حيث وقفا على مقام أحمد زروق البرنسي، ومنها إلى تاجورة فطرابلس الغرب ثم قابس والقيروان والكاف، ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث ألقيا عصا الترحال في أوائل عام والقيروان والكاف، ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث ألقيا عصا الترحال في أوائل عام والقيروان والكاف، ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث ألقيا عصا الترحال في أوائل عام

#### ب- المرحلة الثانية (١٢٤٩-٢٦٥ هجرية/١٨٣٧ ١٨٤٧م)،

تعتبر أهم مرحلة في حياة الأمير عبدالقادر لما حفلت به من تطورات خطيرة وأحداث جسام سواء فيما يتصل بمواجهته للفرنسين ، أوفيما يتعلق بمحاولته لبناء دولة حديثة . فقد ابتدأت هذه المرحلة بالتحاق الشاب عبدالقادر بالمتطوعين للجهاد صحبة أبيه الشيخ محيي الدين ، فاشتهر أمره وعرف بشجاعته وحسن تدبيره وحنكته وصبره وجلده في أول اشتباك مع القوات الفرنسية عند أسوار مدينة وهران ، وهذا ما أهله ليتولى قيادة الجهاد بعدما اعتذر أبوه الشيخ عن عدم الاضطلاع بهذه المهمة ، فبويع عبدالقادر على الجهاد عند شجرة الدردارة بسهل غريس في رجب ١٢٤٨ هجرية/ ٢٧ عبدالقادر على الجهاد عند شجرة الدردارة بسهل غريس في رجب ١٢٤٨ هجرية/ ٢٧ من نوفمبر ١٨٣٢ م، وحصلت له البيعة العامة بمعسكر (١٧ من رمضان ١٤٤٨ هجرية/ ٤ من فيفري ١٨٣٣ م) كما سوف نتطرق إلى ذلك في الفصل الخامس . واستقدم المتطوعين وألف السرايا وجمع القبائل على الجهاد لنصرة العقيدة وتحرير واستقدم المتطوعين وألف السرايا وجمع القبائل على الجهاد لنصرة العقيدة وتحرير واستقدم المتطوعين وألف السرايا وجمع عائد الجيش الفرنسي بوهران دي ميشال الوطن ، فحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي بوهران دي ميشال الوطن ، فحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي بوهران دي ميشال مشروع الأمير عبدالقادر في الفصل الخامس .

وبعد تولي تريزال قيادة الجيش الفرنسي بوهران تجددت المعارك، فألحق الأمير عبدالقادر بالجيش الفرنسي الهزيمة في معركة المقطع (١٨ من جوان ١٨٣٥م)، التي حشد فيها الجنرال تريزال قوة قوامها ٠٠٠, ٥ رجل من المشاة والفرسان المعززين بالمدفعية، في مواجهة جيش الأمير الذي لم يكن يتجاوز ٠٠٠, ٣ رجل، ولكن العزيمة والتصميم والرغبة في الاستشهاد سمحت للأمير عبدالقادر وجيشه بسحق طلائع القوات الفرنسية وتبديد صفوفها الخلفية، مما أرغم فلولها على التراجع إلى وهران (٥). وحتى يتجاوز الفرنسيون هذه النكسة الخطيرة تحولوا بسرعة إلى انتهاج سياسة المواجهة وتجريد حملات مستخدمين المدفعية في هجومهم على مدن الأمير عبدالقادر الرئيسة، وهذا ما مكنهم من الاستيلاء على معسكر ثم احتلال تلمسان، لكن ذلك كان الدافع

للأمير إلى مواصلة ضغطه على القوات الفرنسية وتكبيدها خسائر في الرجال والعتاد، حتى اضطر الجنرال بيجو إلى أن يعترف بسيادة الأمير عبدالقادر على الناحية الغربية والوسطى من الجزائر في إطار سياسة الاحتلال المحدود التي كرستها معاهدة التافنة (٣٠ من ماي ١٨٣٧م)، الأمر الذي سمح للأمير بالتفرغ لتنظيم دولته وبناء مؤسساتها وإخضاع المناوئين له والرافضين لسلطته وفي مقدمتهم كراغلة وادي الزيتون وزعيم الطريقة التجانية بعين ماضي.

على أن عدم احترام روح معاهدة التافنة من طرف الفرنسيين بتفسيرهم بنودها حسب مصلحتهم، عندما خولوا أنفسهم حق العبور عبر المناطق التابعة للأمير عبدالقادر شرق وادي قدارة وعبر أقاليم حمزة والبيبان، وتبعاً لهذا الموقف اضطر الأمير إلى إعلان الجهاد ضد الفرنسيين. وكان الأمير عبدالقادر قد عقد اجتماعاً طارئاً بمعسكر أبي خرشفة بنواحي مليانة دعا إليه جميع قواد دولته وولاة مملكته وجمعاً من العلماء والفقهاء وأهل الرأي في أوائل شهر جوان ١٨٣٩م، للتداول في الوضع، وفي موقف الفرنسيين من شروط معاهدة التافنة ، فاتفقت الكلمة على الوقوف في وجه تجاوزات العدو، وسجل رأي الجمع بهذه العبارة: "إن الموت أهون من العار ومن هدم أساس شرفنا. . . والآن وقد تجاوزوا (الفرنسيون) حدوداً ارتضوها وجرى الصلح عليها فلا بد وأن يكونوا قد قصدوا باعتدائهم هذا أن يستولوا على بلادنا ويستعبدونا، ودون ذلك بذل أموالنا وأرواحنا" (٦). فبادر الأمير عبدالقادر من مقر إقامته بالمدية بمراسلة الماريشال فالي (Maréchal Valée) في ١٨ من نوفمبر ١٨٣٩ م محملاً الفرنسيين مسؤولية خرق المعاهدة وتسببهم في إشعال الحرب بقوله: "بينما كنا معكم في حال سلم ومعاهدة ، فلم نشعر إلا وقد فعلتم ما ينافي ذلك وتجاوزتم الحدود المعلومة بين بلادنا وبلادكم بغير إذني ولا تقدم مخابرة في ذلك ولا علم . . . والحال إن فعلكم هذا هونفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها، وبناء عليه أعلن لكم أنني عزمت

على استئناف الحرب وبالله المستعان، فارفعوا وكلاءكم من بلادي وأنذروا قومكم المقيمين فيها والمسؤولية عليكم وحدكم" (٢). فتعرضت المراكز الفرنسية إلى هجمات عنيفة مباغتة شنها الأمير عبدالقادر وخلفاؤه بنواحي وهران والجزائر، وقد أبلى في ذلك الخليفة ابن سالم بلاء حسناً في اجتياحه للتجمعات والمراكز الفرنسية بسهل متيجة، فبادر الفرنسيون إلى تجريد قواتهم المتفوقة عدة وعدداً لمهاجمة مراكز ومدن الأمير عبدالقادر والاستيلاء عليها.

هذا ونظراً لأن أهم الأحداث الحربية لهذه الفترة مسجلة في الجدول الزمني الملحق بهذا الكتاب، فإنه يجدر بنا، من أجل إعطاء صورة متكاملة للقارئ عن جهاد الأمير عبدالقادر، أن نعود إلى شعره للتعرف من خلاله إلى المعارك التي خاضها والتي أحيا فيها البطولة العربية، عندما قلد فيها اندفاع عنترة بن شداد وصولة وشدة المتنبي. ففي معركة خنق النطاح (أواخر ذي الحجة ١٢٤٧ هجرية/ ٢٩ من ماي ١٨٣٧م) سجل الأمير عبدالقادر موقفه في قصيدة ملحمية رائعة نقتطف منها هذه الأبيات (أ):

الم تر في خشق الشطاح نطاحنا غداة التقينا، كم شجاع لهم هوى واشعقر (١) تحيي، كلمثه رماحهم ثمان، ولم يشك الجوى، بل وما التوى شعدت عليمه، شددة هاشهمية

كما أكد صورة البطولة العربية في قصيدة خلد بها معركة برج رأس العين قرب وهران (٢ من ذي الحجمة ١٨٤٧ هجرية / ٤ من ماي ١٨٣٤م)، نقت بس منها هذه الأبيات (١٠٠):

فزات ببرج العين، فزلة ضييسفم فرادوا بها حرزنا، وعملهم الجري وذا دابنا فسيسه حسيساة لديننا وروح جسهساد بعسدما غسصنه دوى جسـزى الله عنّا كلّ شسهم غسدتْ بِهِ غسريسٌ لها فسضلٌ اتانا ومسا انزوى

هذا وقد كانت معركة المقطع التي حقق فيها الأمير عبدالقادر انتصاراً مدوياً على القائد الفرنسي تريزال (٢٣ من ربيع الأول ١٢٥١ هجرية/ ٢٨ من جوان ١٨٣٥م)، موضوعاً لشعر بطولي أعاد إلى الذاكرة أمجاد العرب ومفاخر المسلمين، ساهم فيه العديد من الشعراء الذين أشادوا بالأمير عبدالقادر وافتخروا ببطولاته، ومنهم عمه وصهره الشيخ على بن أبي طالب الذي نقتطف من قصيدته هذه الأبيات (١١):

هنيكً لك البشرى تُصبرت على العبدا ودمُّرتَ جبيش الكفر بالقبتل والخبسفِ

بجـــيش عظيم قـــد تفـــرُد في الوغى له سطوة عــــــرُتْ وجلُتْ عن الوصفِ

ولما تولَّثُ خـــيلنا ورجــالنا مــدنا لهم أيدي النزال إلى الســيقِ بكلٌ جــواد يســبق البـرق عــدوُهُ وأخــر يطوي الأرض كـالريح والطرفِ نهــار بدا كـالليل أظلم حــالكا أصــبنا لهم الفي قــتــيل مع النصفِ

امسيسر المسريف في البسرية مُسفَسرة وفسرع المسيي الدين اغنى عنِ الوصف صسرفنا به غمَّ الزمسان وكسربهِ
وغسبنا عن الدهر المروّع بالصرف
يُحسبيك دهر انتَ ظرف ودادِهِ
ومسا كلّ خِلُّ طرفسه لك كسالطرفِ
الالا أرانا الله فسيك إسساءةً
فَددُمْ لعسروس الملك زاهيسة العطفِ

كما كان استرجاع الأمير عبدالقادر لمدينة تلمسان (٩ في صفر ١٢٥٤ هجرية/ماي ١٨٣٨م)، تنفيذاً لبنود معاهدة التافنة، مناسبة أشعرت الأمير عبدالقادر بالاعتزاز والفخر، فنظم قصيدة يتغزل فيها بمحاسن مدينة تلمسان بدأها، بهذه الأبيات(١٢):

إلى الصون مَدت تلمسان يداها والمنت فسهدا حسسن صوت نداها وقد رفعت عنها الإزار فلج به وقد رفعت عنها الإزار فلج به وبرد فل فلا في وبرد في الرباض خرد وفا روض خريها تفتق نوره في الرباض عداها في المناض عداها ويا طالما عائث نقاب جمالها عسداة وهم بين الانام عسداها وكم رائم رام الجسمال الذي ترى في الرداه منها ومُناها

على أن مشاغل الحرب ومتطلبات بناء الدولة صرفت الأمير عبدالقادر عن إتمام هذه القصيدة، فطلب من كاتبه قدور بن محمد بن رويلة أن يضيف إليها ما يشاء، فأتمها بأبيات عبر فيها عن الآمال المتوقعة من هذا الفتح بقوله (١٣):

ونادت: أعبيدالقسادر المنقدد، الذي الخسور هواها

لانك اعطيت المفسساتيج عنوة فسندني، ايا عسن الجسنائر جساها وهران، والمرسساة، كسلاً بما حسوت غسدت حسائزات من حسمساك مناها

وأثناء ذلك توافد على الأمير عبدالقادر بتلمسان الكتاب والشعراء مهنئين، كما بعث برسائل بعض من لم يتمكن من شد الرحال إليه ومنهم الوزير المغربي محمد بن إدريس العمراوي الذي نقتطف من قصيدته التي أرسلها إلى الأمير هذه الأبيات (١٤):

بُشرى بفتح كسسا الإسسلام إحسسانا وصسسار منه لعين الدين إنسسسانا

٠.

لله فستح غسدا للذكسر فساتحسة وصسار كسالخط فسوق الكتب عنوانا

•••

قسد شسادَ اركسانَ دين الله فساتحُسهُ
وهد مِنْ جنبساتِ الكفسرِ الكسانا
وكسيف لا وبه ازداد العسلا وسسما

وطه الله بمولانا تلِم الله وطه والله وطه والله بمولانا تلم وقصد عمدت ملة الإسلام عمالية ونكست بعمد الإشدراك صلبانا

•

لازال يستخلص الاقطار منتصراً فسنطانا فساوطانا

ومع تجدد الحرب مع الفرنسيين وتحول الأمير عبدالقادر من حرب المواقع والجبهات إلى حرب التنقل والعصابات ظل الشعر اللسان المعبر عن مآثره والمرآة الصادقة لملحمته، ولعل من أجدر ما يسجل له في هذا المقام قصيدته التي نظمها عندما أصيب طرف أذنه برصاصة أدمته في إحدى المعارك وبعث بها مع رسالة إلى كاتبه قدور بن محمد بن رويلة -وكان آنذاك بالحجاز - يستحثه فيها على الالتحاق به، منها هذه الأبيات المعبرة عن المواقف الملحمية للأمير في هذه المرحلة البطولية من حياته (١٠):

يا عسابد الحسرمين الوابصسرتنا
لعلمت آنك في العسبادة تلعب
مَنْ كَان يخصن خسده بدمسوعِهِ
فنحسورنا بدمسائنا تتخصئب
أوكسان يُتسعِب خسيله في باطلم
فخيولنا، يوم الصبيحة، تتعب
ريح العبيرلكم، ونحن، عبيرنا
رهج السنابك، والغسبار الأطيب

كما لم يفت الأمير أن ينظم قصيدة للإشادة بمواقف أنصاره والمنضوين تحت لوائه في جبال جرجرة، وقد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم ظروف الحياة القاسية، فأشاد بصبرهم واحتمالهم الشدائد بهذه الأبيات (١٦):

الصادقون، الصابرون، لدى الوغى
الحاملون لكلّ مسالم يُحسملِ
النازلون بكل ضَنْك، ضَنسيّقٍ
رغسماً على الاعدا بغير تهوّلِ
مسا منهم، إلا شبجساع قسارغ

اتخذ الفرنسيون في حربهم ضد الأمير عبدالقادر أسلوب الحرب الشاملة المعروفة حديثاً بحرب "الأرض المحروقة" (١٧)، التي لخصها الجنرال بيجو (Bugeaud) في تهديد توجه به إلى رجال الأمير بقوله:: "لن تحرثوا الأرض، وإذا حرثتموها فلن تزرعوها، وإذا زرعتموها فلن تخصدوها" (١٨٥). وقد التجأ الفرنسيون في حربهم هذه إلى وسائل القمع والتنكيل والتدمير، وهذا ما سجله القائد ويستي ( Commandant Westée) (١٨٤١م) في مذكراته بقوله: "أثناء حملة شنت بمنطقة جنوب مدينة الجزائر كان عدد الدواوير (القرى) التي أحرقت وكميات المحاصيل التي أتلفت شيئاً لا يصدق، فقد كنا لا نرى على جانبي الطريق ونحن نجتاز تلك المناطق سوى لهيب النار".

أدت هذه الخطة التدميرية إلى سقوط مدن دولة الأمير ومراكزه العسكرية (١٨٤٢ م) وأرغمت الأمير على التحول إلى حرب العصابات (١٨٤٤ –١٨٤٧ م) التي واجهها الفرنسيون بتكثيف الهجمات على القبائل حتى تضطر في الأخير إلى الامتناع عن تقديم أي عون للأمير وأتباعه (١١)، وهذا ما عبر عنه الشيخ عبدالرحمن الشقراني في القول الأوسط بقوله: "صار الفرنسيون يشنون الغارات . . . فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري ويأخذون الأموال والأمتعة ، وحصلت المشقة للناس والتعب بتكرار الفرار وأجهدهم الجوع والعطش ، وهم يقاتلون ليلاً ونهاراً من مكان لآخر خوفاً من هجوم العدو وكرته ، فلما يئس المسلمون دفعهم وخافوا مكرهم صاروا يركبون معهم ويسيرون بسيرتهم ، فتفرقت عن الأمير جيوش القبائل" (٢٠).

وأوضح الجنرال بيجو في رسالة له إلى وزير الحربية الفرنسي بتاريخ ٢٤ من نوف مبر ١٨٤٥ م، خطته الحربية المعتمدة على أسلوب "الأرض المحروقة"، بهذه الكلمات المعبرة: "هل يمكن أن نتحرك في كل الاتجاهات في الوقت نفسه ؟ وهل يمكن سد كل المنافذ أمام الأمير ؟ وهل يمكن تجريد مائة ألف رجل لمطاردته ؟ بكل بداهة لا يمكن ذلك، ولكن يمكن مباغتة السكان الذين يمدونه بالفرسان ويزودونه بالمؤن، بهذا ستتضرر هذه القبائل بعد ثلاثة أوأربعة أشهر، وستفقد الكثير من رجالها الذين سوف

تباد قطعانهم وتتلف مطامرهم، بحيث لا يجد الأمير في كل مكان حل به سوى البوس والشقاء. إن حرباً كالتي نخوضها مع الأمير لا يمكن أن تنتهي إلا بعمل متواصل لقواتنا العسكرية يكون فيه خراب العرب وقتل فرسانهم، وهذا ما يجب أن تعرفه الأمة الفرنسية (٢١). وبالفعل وجد بيجو تجاوباً من نواب الشعب الفرنسي، فلم يعترضوا على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للحرب في الجزائر ولم يمانعوا في إرسال فرق جديدة من الجيش إلى الجزائر، فارتفع بذلك عدد القوات الفرنسية العاملة بالجزائر من جديدة من الجيوش البي الجزائر، فارتفع بذلك عدد القوات الفرنسي الذي كان يعتبر آنذاك أول الجيوش البرية في العالم، هذا فضلاً عن تجنيد ٠٠٠ و ، ١٠ عون ومتطوع من قبائل المخزن في صفوف الجيش الفرنسي ليكونوا طلائعه وعيونه في حرب العصابات التي كان يشنها الأمير عبدالقادر (٢٢)

لقد كان أسلوب حرب العصابات الذي أخذ به الأمير بالرغم بما جره من حرب مفتوحة وملمرة الوسيلة الوحيدة القادرة على مواجهة التفوق الساحق للقوات الفرنسية في العدة والعدد، فقد كان عدد الجيش الفرنسي يزيد على مائة ألف رجل بينما لم تتجاوز قوات الأمير ، ٥٠ ، ٥ جندي و ، ٠٠ ، ١ فارس. فقد وصف أحد الضباط البولنديين العاملين في الجيش الفرنسي، وهو لودفيغ بسترزنوفسكي وضعية الجيش الفرنسي الحرجة من جراء حرب العصابات بقوله: "إن الأمير عبدالقادر لا يحارب ضد الفرنسيين ولكنه لا يتركهم يأكلون أوينامون أويطبخون وحتى لا يشربون" (٢٣). والانطباع نفسه سجله أحد الضباط الفرنسيين إلى متعهد الجيش الفرنسي بإفريقيا المارشال دوكاستلان بقوله: "هل من المشرف أن يُرى جيش مؤلف من تسعين ألف رجل (وهوالجيش الفرنسي) يكون في حالة فشل أمام أحد المقاومين على رأس خمسمائة فارس" (٤٢). وقد اعترف أحد كبار قادة فشل أمام أحد المقاومين على رأس خمسمائة فارس" (٤٢). وقد اعترف أحد كبار قادة الجيش الفرنسي وهو دوق أورليان: "بأن حرب العصابات مع الأمير عبدالقادر ألحقت بالفرنسيين أضراراً أكثر من كل المواجهات السابقة مع العدو، فقد منعت الجيش من الراحة وجعلته مترقباً ومتهيئاً باستمرار" (٢٥).

إن الحرب المفتوحة التي صمم عليها الفرنسيون وأسلوب حرب العصابات الذي اختاره الأمير عبدالقادر لمواجهتهم، كانت نتيجتها متوقفة على كسب الأنصار وتجنيد العيون وتوفير الأموال، وهذا ما كان ينقص الأمير ويتوفر لدى الفرنسيين، الأمر الذي مكنهم أخيراً من تحقيق نجاحات ضد مقاومة الأمير عبدالقادر، فكان الاستيلاء على زمالة الأمير وهي عاصمته المتنقلة بموقع طاكين (١٦ من ماي ١٨٤٣م) بدءاً للعد التنازلي، إذ حرم الأمير من نقطة ارتكاز وتم الاستيلاء على ثروات خزينته التي وصفها أحمد الشقراني في "القول الأوسط" بأنها تحتوى "من الذهب والفضة ما لا يحصى "(٢١). وذهبت التقارير الفرنسية إلى تحديد عدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي الفرنسيين ب • ٢٩ فرداً، وهم من دوار الخليفة بلخروبي والخليفة ابن علال وتجمع قبيلتي هاشم الغرابة والشراقة (٢٧). ومع أن سقوط الزمالة كان بدء النهاية للأمير عبدالقادر إلا أنه لم يكن في منطق حرب العصابات نهاية لمقاومة الأمير، وهذا ما تنبه له وارنبيه (Warnier) وأعرب عنه قائد العملية نفسه (دوق أومال) في رسالته إلى كو فِيه فلوري (Cuvillier-Fleury) بهذه العبارة: "لقد حققت نجاحاً لم أكن أحلم به أبداً وإنني أخشى المبالغة في نتائجه، إنه بحق قضية موفقة جداً ولكنها ليست نهاية الحرب مع الأمير" (٢٨). وبالفعل استمرت الحرب طويلاً ولم يحقق الفرنسيون النصر النهائي على الجزائريين باستيلائهم على العاصمة المتنقلة (الزمالة)، وهذا ما أكده الأمير عبدالقادر بنفسه في رسالة له إلى المارشال بيجو بقوله: "إن الضرر الذي اعتقدت أنك ألحقته بنا لم يكن سوى بمثابة أخذ كأس ماء من بحر، وإن عملكم لا يتجاوز الأثر الذي يتركه الطائر عندما يلامس بجناحيه موجة من أمواج البحر" (٢٩).

وبعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" في ١٦ من ماي ١٨٤٣ م، وبعد أن تناقص عدد جيشه إلى ألفي فارس وعشرة آلاف من المشاة ، اضطر الأمير إلى انتهاج أسلوب الكر والفر ، فكان يتنقل سريعاً من مكان إلى آخر ويباغت العدو على حين غرة ثم يتراجع بعيداً ، فدشن بذلك أول تجربة كبرى في حرب العصابات في التاريخ الجزائري

المعاصر، واجه أثناءها مطاردة ثماني عشرة فرقة عسكرية فرنسية طوال خريف وشتاء عامي ١٨٤٥ و ١٨٤٦ م (٢٠)، مما فرض عليه الانتقال على ظهر جواده وبصحبة فرسانه الاف الكيلومترات تحول فيها من بلاد القبائل إلى جهات الريف بالمغرب الأقصى ومن نواحي تلمسان إلى تخوم الصحراء بالفقيق والأغواط، حسبما توضحه خريطة مسيرة الأمير الجهادية الملحقة بالكتاب.

ومع استمرار الضغط الفرنسي عليه أمر الأمير عبدالقادر أسرته بالتوجه إلى المغرب الأقصى وسمح لبعض قبائل الحشم وبني عامر بالذهاب إلى المغرب الأقصى، بينما تحول هوإلى بلاد القبائل ثم عاد منها إلى الجهات الشرقية من المغرب الأقصى، وكان يأمل أن يقف السلطان المغربي عبدالرحمن إلى جانبه، لكن هذا الأخير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لم يلبث أن تحول عنه وأمر بالتضييق عليه ثم طلب من أعوانه إلقاء القبض عليه أوطرده عملاً بنصوص معاهدة (الالا مغنية) مع الفرنسيين (١٨ من مارس ١٨٤٥م). فوجد الأمير نفسه في مواجهة إخوانه المغارية الذين جاء نحوهم يطلب حمايتهم (٢١)، وأصبح في ضائقة بعد أن تعرضت دائرته لمهاجمة بعض القبائل ومنها قبيلة الكلعية التي استُعليت عليه، كما نُكِّل بالمهاجرين من الحشم وبني عامر عندما حاولوا الالتحاق به، فاضطر الأمير إلى الإغارة على قبيلة الكلعية انتقاماً من غلرها. وعندما توجهت القوات المغربية لمحاصرته بنواحي ملوية، دخل معها في ثلاثة اشتباكات دامية بنواحي قلعة سلوان (محرم ١٢٦٤ هجرية/ ديسمبر ١٨٤٧م)، قتل فيها بعض رجاله وخسر فيها المغاربة المئات من القتلي لقلة خبرتهم في القتال. وعندما صمم المغاربة على مواجهته والقضاء عليه عقد الأمير آخر مجالس استشارته، فاجتمع بفرسانه على ظهور الخيل وفي ظلمة الليل حتى لا يتفطن لهم المغاربة أوينتبه لأمرهم الفرنسيون الذين كانوا يراقبون تحركاتهم من بعيد.

لقد لخصت السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر ما دار في هذا الاجتماع الخطير والحاسم والذي قرر الأمير عبدالقادر على إثره التوقف عن الجهاد وإلقاء السلاح،

بعبارات مؤثرة نقتطف منها هذه الفقرة: "لم نجد مستنداً نستند إليه إلا الله . . . وصرنا تأمل ونتيقن بعد المشورة أن المصير إلى جند الفرنسيين أولى إلى التولي للمغاربة لأنهم لا عقد عندهم ولا قانون يضبطون به أحوالهم مع أصدقائهم أومع أعدائهم . . . فالجيش الفرنسي . . . يعرفون قدر الرجال الأبطال . . . فيعطونهم قدرهم من التعظيم والحرمة ولو كانوا أعداء ، ويوفون بكلامهم ، فالميل اليهم أولى وأفضل من هؤلاء المتبدين (البدو) الذين لا يعرفون قدراً ولا يفرقون بين سليم وسقيم (٢٦) . وبالفعل لم يكن توقف الأمير عبدالقادر والمجاهدين معه عن مقارعة العدو صادراً عن خوف أو تخاذل أوتخل عن أداء الواجب ، وإنما كان بفعل تفوق العدو عدة وعداً وعداء الصديق وتخاذل الحليف وتحول الأهل والقريب ، وهذا ما أورده ابنه محمد في "تحفة الزائر" بقوله : "لقد استسلم الأمير لقضاء مولاه وسلم نفسه على شروط وقع عليها الفرنسيون ، بعد أن وجدت فرنسا المعاضدة من أقرانه والمساعدة من جيرانه (٢٦) .

#### ٣- المرحلة الثالثة (١٢٦٥-١٣٠٠ هجرية/١٨٤٨-١٨٨٣م):

عاشها الأمير عبدالقادر معتقلاً أسيراً بفرنسا ومهاجراً محتسباً في المشرق (٢١). ابتدأت هذه المرحلة من حياته بنقله إلى فرنسا وإقامته معتقلاً في مدينة بو Pau جنوب فرنسا ثم في آمبواز (Amboise) بإقليم اللوار، بعدها تحول الأمير عبدالقادر إلى بورصة بالأناضول بعد أن أطلق سراحه في ٢ من ديسمبر ١٨٥٧ م، قبل أن يستقر به المقام بدمشق الشام (١٨٥٥م) حيث قضى سنوات عمره الأخيرة متفرغاً للعبادة والذكر، دؤوباً على عمل الخير والصلاح، مواظباً على المطالعة والتأمل.

كان بدء هذه المرحلة امتحاناً صعباً وأليماً لم يجد الأمير عبدالقادر معه بداً من اختيار أحد أمرين أحلاهما مر، فاختار الحل الأخير متأسياً بقول الشاعر:

وظلم ذوي القسربى الله مسضساضسة على المرء من وقع الحسسسسام المهنّد وما كان الأمير عبدالقادر ليضطر إلى التسليم لولا تحول سلطان المغرب عنه ومحاولته وضع حد لجهاده بالقضاء عليه أو إلقاء القبض عليه عملاً بنصوص معاهدة ولالا مغنية التي اعتبرت الأمير خارجاً على القانون ، فكان الأمير عبدالقادر بعد أن تفرقت أغلب القبائل من حوله أمام خيارين ، إما التسليم للذين حاربهم وهم الفرنسيون أم للذين تخلوا عنه وهم مخزن المغرب الأقصى ، فاختار ما كان صائباً حسب قول السلطان العثماني عندما سأل لمن سلَّم الأمير عبدالقادر نفسه .

انتهت الاتصالات في شأن التسليم مع القائد لاموريسيار الذي تعهد باسم ملك فرنسا للأمير عبدالقادر بإعطائه عهد أمان اشترطه مسبقاً مع الموافقة على منحه حق المرور مع أتباعه من مرسى جامع الغزوات إلى ميناء الإسكندرية أوإلى عكا، وعندما تأكد الأمير من الأمر لم يتردد في التوجه إلى مقر القائد الفرنسي في ٢٣ من ديسمبر ١٨٤٧ م، فالتقى بالعقيد دومونتوبان (De Montauban) بالقرب من سيدي إبراهيم حيث ألحق الأمير سابقاً الهزيمة بالجيش الفرنسي، فقدم له القائد الفرنسي التشريفات اللائقة برجل شجاع وقائد محارب، وهنا استبدت ذكريات أيام الجهاد بالأمير وتملكه إحساس القائد العسكري عندما تخذله الظروف ويتخلى عنه الحلفاء، فتوجه إلى القائد الفرنسي بالقول: "لوكان لي رجال في مثل نظام وانضباط رجالك لكنت الآن بفاس وليس أمامك (٢٠). ولم يطل الأمر حتى قدم قائد الجيش الفرنسي بالناحية الوهرانية الجنرال لاموريسيار (Lamoricière) مصحوباً بأحد القادة الكبار وهوالجنرال كافانياك، وتوجه الجميع إلى مرسى جامع الغزوات، ومن هناك نقل الأمير عبدالقادر وأتباعه على متن سفينة "صولون" (Solon) إلى ميناء المرسى الكبير، وهناك بدأت المخاوف تساور الأمير عبدالقادر في مدى احترام الفرنسيين لعهودهم، فأكد له دوق دومال (Duc d'Aumale) باسم ملك فرنسا ما كان قد تعهد به له لاموريسيار سابقاً. وأثناء ذلك قدم الحاكم العام الفرنسي للتعرف إلى الأمير، فاستقبله هذا الأخير على صهوة جواده وسط رجاله، ثم تنازل له عنه كهدية بعد أن ترجل ليسلم عليه، وهذا ما اعتبره الحاضرون من شيم النبل ومواقف الشهامة التي تحسب للأمير عبدالقادر، وقد عبر دوق دومال في رسالته إلى وزير الحربية الفرنسي بتاريخ ٢٥ من ديسمبر ١٨٤٧ م عن أحاسيسه في هذا الموقف: "لقد قدم عبدالقادر لوداعي، ولا أخفي على سيادتكم مدى عمق الإحساس الذي تملكني من جراء شهامة ويساطة هذا الرجل الذي لعب دوراً مهما في الأحداث والذي تقبل الهزيمة ولم تصدر عنه شكوى ولا حتى كلمة تأسف" (٢٦).

ركب الأمير عبدالقادر البحر بصحبة عائلته وبرفقة العديد من أفراد دائرته وكانوا يناهزون الثمانية والثمانين فرداً، كان الأمير عبدالقادر قد ترك لهم الخيار في الذهاب لحالهم أوالبقاء معه، وفي هذا الشأن ذكر عبدالرحمن الشقراني في «القول الأوسط»: "أنه خير أهل دائرته في الرجوع كل واحد لأهله وفي الذهاب معه، فمن أراد الرجوع رجع ومن أراد الذهاب معه كُتِب من دائرته المنتقلة معه" (٢٧).

وفي هذه اللحظات التي ركب فيها البحر إلى المجهول وودع فيها أرض الجزائر وداعاً بدون عودة، حنّ قلب الأمير عبدالقادر إلى لقاء الأهل واشتاقت نفسه إلى مواطن الصبا ومراتع الشباب وميادين البطولة والجهاد، فجادت قريحته بقصيدة شعر منها هذه الأبيات (٢٨):

قلّدتُ يوم البين جسيد مُسودَعي درراً نظمتُ عسقسودها من ادمسعي وحسدا بهم حسادي المطايا فلم اجسدُ قلبي ولا جلدي ولا صسبسري مسعي ودعستُسهم ثم انثنيتُ بحسسسرة

•••

يا نفسُ قسد فسارقتُ يوم فسراقسهِمْ طيبَ الحسيساة فسفي البسقسا لا تطمسعي

ولم يندهش الأمير عبدالقادر عندما أرست الباخرة التي كانت تقله بميناء تولون في الفاتح من شهر جانفي ١٨٤٨ م، وكان يأمل أن تكون وجهته عكا أوالإسكندرية، فاستسلم للقدر الغاشم ولم يكتم حراسه الفرنسيين ندمه على الوثوق بالعهود التي أعطيت له عندما توجه إليهم بهذه الكلمة: "لوكنا نعلم أن الحال يؤدي إلى ما إليه آل، لم نترك القتال حتى ينقضي منا الأجل". وعلى التو نقل الأمير وحاشيته إلى إقامة لازاريت (Lazaret) ومنها إلى حصن لامالغ (Lamalgue) في (١٠ من جانفي)، ثم التحق به أتباعه الذين أرسلوا إلى حصن مالبوسكي (Malbousquet) في ١٨ من جانفي ١٨٤٨ م، وكلف الإقامة معهم العقيد دوما (Colonel Dumas) ليكون وسيطاً لهم في قضاء حاجاتهم، وقد كان قنصلاً للفرنسيين بمدينة معسكر أثناء فترة العمل بمعاهدة التافنة . وبعد أقل من شهر (٥ من فيفري) تداول مجلس النواب الفرنسي في شأن مصير الأمير عبدالقادر ومن معه واستمع في ذلك إلى تدخلات بيجو ولاموريسيار ولاروش جاكولان وإلى رئيس المجلس ذاته غيزو، ومع قدوم شهر مارس توافدت الشخصيات الفرنسية لزيارة الأمير ومنها مفتش الحكومة لعمالة مصاب الرون إميل أوليفييه (Ollivier . E) والجنرال شانغارنييه (Changarnier)، ومع حلول شهر أفريل اكتمل شمل المعتقلين مع وصول إخوة الأمير وأسرهم إلى تولون على متن الباخرة لالباتروس (L'Albatros). وعندها نقل الجميع عبر مدينة تولوز (Toulouse) ، ليستقروا في مدينة بو (Pau) مع نهاية شهر أفريل (٢٩ من أفريل). ومن بو راسل الأمير عبدالقادر لاموريسيار الذي تولى وزارة الحربية خلفاً لكافانياك، يذكره بوعوده، ولم تطل إقامة الأمير في مقره الجديد، حتى صدرت الأوامر بنقله إلى آمبواز (Amboise)، فانتقل إليها عن طريق مدينة بوردو (Bordeaux) التي استراح فيها الأمير بفندق السلام (Hôtel de la paix) (٣ من نوفمبر)، قبل أن يحط رحاله بآمبواز ويستقر في الإقامة التي خصصت له (٨ من نوفمبر) (٢٩). تحول حجز الأمير عبدالقادر والمرافقين له بفرنسا إلى مسألة وطنية وقضية دولية تثير تساؤل الرأي العام الفرنسي وتبعث على القلق في الأوساط السياسية الأوربية، فتناولت قضيته الصحف وتدخل لصالحه العديد من الشخصيات الفرنسية مثل القائد لاموريسيار والأسقف دوييش ودوق دومال، ووقف للدفاع عنه اللورد لندندري (Lord Londonderry) الذي كاتب لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية في شأنه وألح عليه لإطلاق سراحه، فأجابه الرئيس الفرنسي برسالة مؤرخة في ١٣ من سبتمبر ١٨٥١ م، جاء فيها: "أريد عاجلاً أم آجلاً أن أعيد للأمير حريته لأن هذا ما يتطلبه شرف فرنسا، ولكن هناك عوائق كبيرة جداً تحول دون تحقيق ذلك الآن" (٠٠).

ولم يطل الأمرحتى عقد لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية المنتخب حديثاً مجلساً للنظر في أمر الأمير ثم قام بزيارته شخصياً بآمبواز ليبلغه قراره بإطلاق سراحه (١٦ من أكتوبر ١٨٥٢م)، فتحول الأمير بعد عشرة أيام من هذا اللقاء إلى باريس ليرد زيارة لويس نابليون بقصر سان كلو( Saint Cloud) (٣٠ أكتوبر ١٨٥٢م). وبعد أن تحدد موعد سفره من فرنسا، توجه مرة ثانية إلى باريس لمقابلة لويس نابليون (٢ من ديسمبر ١٨٥٢م). ثم تحول الأمير عبدالقادر وحاشيته إلى مرسيليا في ١٤ ديسمبر ١٨٥٢م) نحوإستانبول التي وصلوها يوم الجمعة (٧ من جانفي ١٨٥٣م).

زار الأمير عبدالقادر أثناء إقامته المؤقتة بإستنابول ضريح أبي أيوب الأنصاري ووقف في جامع آيا صوفيا، وتوجه إلى القصر السلطاني حيث حظي باستقبال السلطان عبدالجيد، وتقدم إليه بقصيدة معبرة عن شكره وعرفانه للجميل واعتزازه بالدولة العثمانية التي وجد فيها الملجأ والمأوى، منها هذه الأبيات (١١):

عبدالمجيد حوى مجداً، وعنزُ عُلا وجلُ قسد عَمُ انوالا

كهف الخلافة، كافيها، وكافلها وما عهدنا له في القرن امتالا وما عهدنا له في القرن امتالا في المامون بارض الغرب، شاخصة ابصارهم، نحوه، يرجون إقبالا في الخيالاف وابن الاكترمين ومَنْ شيادوا عيرى الدين اركياناً واطلالا

بعد ذلك استشير الأمير عبدالقادر في مكان إقامته، فاختار مدينة بورصة لتاريخها ومعالمها ومناظرها وطيبة أهلها، واستقبله عند حلوله بها والي المدينة وصهر السلطان خليل باشا الذي أفرد له داراً لائقة به (١٦ من جانفي ١٨٥٣م). فانتظمت حياة الأمير وأقبل على العبادة والعلم وإفادة الناس ورعاية الأهل. فعبر عن سعادته لوجوده ببورصة بقصيدة أعجب فيها بمعالمها وبأخلاق أهلها، منها هذه الأبيات (٢١):

عليّ، مُسحسال، بلدةً غسيسرها، ارى

بها الدين، والدنيا، طهوراً، ولا نَجْسا
وجامعها المشهور، لم يك مسئلة
به العلم مسغروس، به كم ترى دَرْسا!
بها آل عشمان، الجهابذة، الألى
الشادوا منار الدين، وابتناوا النَفْسا
مكارمُ اخسلاق، وحسسن شسمسائلم
ولين طبساع، واللطافسة، لا تُنْسى
سقى الله غييثاً، رحمة وكرامة
اراض، بها حلّ الأحبية، من بُرْسا

ومن بورصة توجه الأمير عبدالقادر لزيارة إستانبول (١٢٧٠ هجرية/ ١٨٥٤م)، ثم ركب البحر إلى مرسيليا وزار باريس، فحظي بالتقدير ونال الإعجاب، في كل مكان حل به ، لمواقفه الشهمة وأخلاقه السمحة وماضيه المشرف. وعندما عاد إلى مقر إقامته ببورصة لم يجد بداً من التحول عنها لتوالي الهزات الأرضية العنيفة بها ، فانتقل إلى دمشق (١٨٥٥م) بتفويض من السلطان ونزل بإقامة خصصها له الوالي العثماني ، فكانت مقر إقامته الدائم حيث تفرغ للقراءة ومراجعة كتب الفقه والتصوف والتفسير والحديث ، ولم يشغله كل ذلك عن إقراء صحيح البخاري وبعض كتب الفقه بالجامع الأموي ، أوالقيام بأعمال البر والخير ، ومن مآثره في هذا المجال استخلاصه لقسم من دار الحديث تحول إلى ملكية نصراني يدعى يانكو ، فاشتراه منه بماله وحبسه على العالم يوسف بدر الدين الذي استنجد به لهذا الغرض (١٨٥٦م) ، ثم رمم مرافق دار الحديث كلها وهيأها لإقامة شعائر العبادة وتنظيم الدروس (٢٥).

على أن أهم المواقف الإنسانية للأمير سجلها أثناء اشتعال الفتنة الطائفية بلبنان ودمشق خاصة، فلم يتردد في حماية أهل الذمة حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ففتح إقامته وإقامات أتباعه لاستقبال النصارى المهددين في حياتهم (١٠ من جويلية ففتح إقامته وإقامات أتباعه لاستقبال النصارى المهددين في حياتهم. وأثناء ذلك تصدى للفتنة، ويعود الفضل إليه في إنقاذ حوالي ٢٠٠، ١٥ فرد منهم. وأثناء ذلك تصدى للفتنة، وذهب به إقدامه إلى حد التوجه في غفلة من المراقبين إلى زحلة حيث التقى بقائد الجند الفرنسي الذي نزل جبل لبنان، فأقنعه بالعودة إلى قواعده وعدم التقدم إلى دمشق ريثما تحل الدولة العثمانية مشاكلها الداخلية بنفسها، ولواكتشف أمره آنذاك لاتهمه الكثيرون بالخيانة، لكنه كان مقتنعاً بأن ما فعله كان خيراً للجميع لأنه جنب مدينة دمشق مذبحة لا سبيل إلى تلافيها في حال تقدم القوات الفرنسية نحوها، وبذلك أمكن السيطرة على الوضع وتحولت تلك الأحداث من مسألة دولية تتجاوز صلاحيات أمكن السيطرة على الوضع وتحولت تلك الأحداث من مسألة دولية تتجاوز صلاحيات الباب العالى إلى قضية عثمانية داخلية (33).

كان موقف الأمير عبدالقادر هذا مثار تقدير السلطان العثماني و إكبار وإجلال ملوك أوربا وحكوماتها، فمنحه العديد من ملوك ورؤساء الدول الأوسمة والنياشين اعترافاً بموقفه الإنساني النبيل، فحصل من السلطان عبدالجيد على الوسام المجيدي

العالي الهمايوني، وأرسل إليه الإمبراطور نابليون الثالث وسام الليجيون (جوقة الشرف) من الرتبة الأعلى، ومنحه ملك بروسيا صليب النسر الأحمر من الطبقة الأولى، ونال من قيصر روسيا ألكسندر الثاني رتبة أعظم فارس المعروفة بهشارة النسر الأبيض»، وتلقى من ملك إيطاليا فكتور عيمانوئيل الوشاح الكبير ووسام موريس ووسام العازر وهو من أرفع الأوسمة بمملكة إيطاليا، وبعث له ملك اليونان وسام المخلص الملوكي وهو من الرتبة الأولى، وخصته فكتوريا ملكة المملكة المتحدة ببندقية مرصعة، هذا بالإضافة إلى رسائل الشكر والاعتراف بالجميل التي تهاطلت عليه من العديد من الشخصيات ومن مختلف البلدان (٥٠).

كان الأمير عبدالقادر مدة إقامته بدمشق يميل إلى التأمل والدراسة والذكر، وكان من حين إلى آخر يشد الرحال للقيام بزيارة أوسفر، فتحول أول الأمر إلى بيت المقدس والخليل ووقف عند مزاراتها التاريخية (١٨٥٧م)، وبعد فترة سافر إلى حمص وتوقف عند ضريح خالد بن الوليد، ثم قدم حماة ومنها انتقل إلى دير سمعان لزيارة قبر الخليفة عمر بن عبدالعزيز (١٨٦٠م)، ثم تحول إلى الإسكندرية (١٨٦٢م) حيث أقيمت له المآدب واستقبله قناصل الدول ووجهاء البلد، ومنها ذهب إلى السويس فجدة، فأدى مناسك الحج وزار الطائف والمدينة، وقضى هناك سنة ونصفاً في العبادة والذكر والتأمل، فأخذ الورد من مقدم الطريقة الشاذلية الشيخ محمد الفاسي، وأبدى حالات من الوجد والاستغراق عبر عنها في قصيدته الرائية التي تحتاج إلى تحليل ودراسة خاصة والتي نقتبس منها هذه الأبيات (٢٠):

أمسعودُ ا جاء السعد، والخير واليسرُ وولُتْ جيوش النحس، ليس لها ذكرُ غِيدِاتِي، مِنْ ايدي العدداة، ومُنقدي مُنيري، مُجيري، عندما غمّني الغمرُ مُنحمَّدُ الفاسي، له من محمَّدر صيفيّ الإله، الحال، والشهيم الغررُ وفي ربيع سنة ١٨٦٥ م توجه إلى إستانبول عن طريق بيروت لتحية السلطان عبدالعزيز والتوسط عنده للتخفيف عن المتورطين في الفتنة الطائفية بالشام، فأهداه السلطان الوسام العثماني من الدرجة الأولى ؛ ثم سافر إلى باريس عن طريق مرسيليا وليون لنفس الغرض، فحظي باستقبال الإمبراطور نابليون الثالث، ثم عرج على لندن وبقى بها أربعة أيام لقي فيها كل حفاوة وتكريم.

أصبح الأمير عبدالقادر شخصية عالمية تحظى بالتقدير في كل مكان تحل به، وهذا ما لمسه بنفسه عندما لبى الدعوة لحضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس (١٨٦٩م)، على أن تقدم سنه واعتلال صحته لم يسمح له بمزيد من النشاط والجهد، فتنوقلت الإشاعات عن حالته الصحية وذهبت بعض الصحف بفعل اشتداد المرض عليه إلى حد إعلان وفاته (١٢٩٨ هجرية/ ١٨٨٠م)، فاطلع الأمير على ذلك وكتب يشكر تلك الجرائد على اهتمامها به وتقديرها له، وخص الشاعر الطرابلسي محمد الأدهمي بثناء خاص على رثائه له في إحدى الصحف، واعتبر ذلك مبعثاً للسرور في نفسه لأنه علم "بأنه بعد بماته يكون حسن الذكر" (١٤٠). وأثناء ذلك زاره الأديب التونسي محمد السنوسي، فكتب في رحلته الحجازية يصف حالة الأمير عبدالقادر آنذاك بقوله: "تركته بدمر يضاجعه الضعف والهرم، وهو هناك يتطلب حسن الهواء معتكف على تهجده وتبتله وإنابته لربه" (١٤٠).

وبعد سنتين من ذلك يتوفى الأمير عبدالقادر عن سن تناهز ستاً وسبعين سنة بعد مرض ألم به في قصره بمصيف دمر في منتصف ليلة السبت (١٩ من رجب ١٣٠٠هم جمرية) (٢٦ من ماي ١٨٨٣م)، فغسله نزيله وضيفه الشيخ عبدالرحمن عليش الأزهري، ونقل جثمانه إلى دمشق حيث صلي عليه بالجامع الأموي ودفن بجوار شيخه محيي الدين بن العربي الأندلسي أسفل جبل قاسيون بحي المهاجرين، فكان لموته صدى عميق في الجزائر التي انقطعت أخباره عنها لمدة خمس وثلاثين سنة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبدالرحمن الشقراني في "القول الأوسط" بقوله: "وبلغنا أنه

حضر جنازته جمع كثير وجم غفير، حتى أن بعض بطاريق الأجناس وطواعيهم شهد جنازته وشيعها إجلالاً وتعظيماً له، وهذا من الكرامات التي أكرمه الله بها" (٤٩).

إن الحياة الحافلة للأمير عبدالقادر تجعله بحق إحدى الشخصيات الفذة في التاريخ العربي والإسلامي في القرن التاسع عشر، فلا يماثله في الجهاد ولا يشابهه في المصير سوى بطل القوقاز الإمام شامل، وهذا ما يدفعنا في ختام عرضنا لحياة الأمير عبدالقادر بمراحلها الثلاث، إلى استعراض أوجه التشابه بين الرجلين (٠٠)، لأن ذلك يساعدنا على وضع الأمير عبدالقادر في مكانه الحقيقي من أحداث عصره وقضايا أمته. فكلا الأمير عبدالقادر بالجزائر والإمام شامل بالقوقاز، كانت له تربية دينية ورعة وثقافة إسلامية متينة ، وكلاهما عاش حياة تميزت بالبساطة والتمسك بالعقيدة والتشبث بالوطن والوقوف بحزم وشجاعة أمام غزو أجنبي متفوق في المستوى الحضاري وفي العدد والعدة، فالإمام شامل واجه جحافل الروس بالقوقاز والأمير عبدالقادر تصدى للقوات الفرنسية بالجزائر، وفي هذا الجال حقق كلاهما انتصارات مدوية، فالأمير عبدالقادر انتصر على الفرنسيين وأذاقهم طعم الهزيمة (١٨٣٢-١٨٣٥م)، كما أن الإمام شامل لقن الروس درساً في فن الحرب والاستماتة في الدفاع عن الوطن (١٨٤٠ و١٨٤٥م)، وكلاهما تشرب الثقافة الإسلامية وكان على معرفة واسعة بها، وانتسب إلى الطريقة الدينية التي كانت منتشرة في موطنه وبين عشيرته، النقشبندية بالشيشان والقادرية بالغرب الجزائري، وكلاهما ألغي الحدود بين القبائل وحاول توحيدها، وكلاهما عمل على تأسيس جيش حديث ووضع أسس إدارة منتظمة حسب مبادئ الشريعة الإسلامية ، كما عرف كلاهما بحنكته السياسية وفروسيته التي أبداها في الحرب، واكتسب كلاهما شرعية في مارسة السلطة وقيادة المسلمين بوطنه وبين أهله عن طريق المبايعة فجمع بين رضا الخاصة وطاعة العامة ، هذا ما سمح لكليهما بأن يتلقب بـ"أمير المؤمنين".

وإن من غرائب أوجه المقارنة بين الأمير عبدالقادر والإمام شامل أن كليهما تخلى عنه حكام المسلمين المجاورين له بعد أن اضطر إلى شن حرب العصابات، فتحول الأمير

عبدالقادر بعد سقوط عاصمته المتنقلة الزمالة (١٨٤٣م) إلى حرب الكر والفرثم التجأ إلى المغرب الأقصى لكنه اضطر أخيراً إلى الخروج من أرض الجوار والتسليم لأعدائه الفرنسيين بجامع الغزوات (٢٣ من ديسمبر ١٨٤٧م)، كما التجأ شامل بعد احتلال الروس لقلعة فيدينو (١٨٥٨م) إلى غونيب على وادي سالاك عندما لم يبق معه سوى أربعمائة مريد، وبعد مقاومة مستميتة اضطر هوالآخر إلى التسليم للروس في ٦ من سبتمبر ١٨٥٩ م. فسلم كلاهما أمره لمشيئة الله واستسلم للقدر، فنقل الأمير بعد مقاومة ناهزت ست عشرة سنة إلى فرنسا حيث انتقل من تولون إلى آمبواز (١٨٤٧ -١٨٥٧م)، وسلم شامل إلى الروس بعد جهاد دام حوالي عشرين سنة (١٨٣٩-١٨٥٩م)، فنقل إلى تمار خان غورا ثم إلى كالوغا جنوب غرب موسكوسنة ١٨٦٩ م، وكلاهما نال عهد أمان من عدوه لضمان حريته وترك سبيله مع أتباعه إلى الأراضي المقدسة بالحجاز، كما أن كليهما غدربه من أعطى له العهد وكلمة الشرف بإطلاق سراحه، وكلاهما أيضا تدخلت في شأنه شخصيات لإطلاق سراحه، وفي الأخير أرغم كلاهما العدو على الاعتراف بشهامته ومواقفه البطولية، فاستقبل نابليون الثالث الأمير عبدالقادر بباريس بكل حفاوة وتكريم (١٨٥٢م)، ورحب قيصر روسيا ألكسندر الثاني بشامل في سان بترسبورغ (١٨٦٠م)، وكلاهما تعرف إلى صاحبه وحظى لديه بالتقدير، فسعى الأمير عبدالقادر في إطلاق الإمام شامل وحرص على مكاتبته، كما كان الأمير محل تبجيل لدى شامل في مراسلاته له في الفترة التي سبقت إطلاق سراحه (١٨٦٠-١٨٦٥م) أوبعده (١٨٧٦م).

ثم تشاء الأقدار أخيراً أن تتماثل نهاية البطلين الجزائري والشيشاني، فالأمير عبدالقادر نزل إستانبول ثم انتقل إلى بورصة ومنها إلى دمشق حيث ظل مقيماً حتى توفي (١٨٨٣م)، وشامل أطلق سراحه (١٨٦٩م) فحل بإستانبول ومنها ذهب إلى المدينة المنورة فعاجلته المنية (٤ من فيفري ١٨٧١م). وبذلك طويت صفحة ناصعة من صفحات التاريخ الإسلامي، عسى المسلمون اليوم في ظرفهم الصعب يتمعنون فيها

ويستقرئونها حتى يتأكدوا من ترابط مصير المسلمين في أقصى أقطارَهم شرقاً (القوقاز) إلى أقصى بلادهم غرباً (الجزائر)، وحتى يقتنعوا بأن نبض الحياة لا يزال دافقاً في شعوب العالم الإسلامي مهما كانت قوة الأعداء، ويتأكدوا بأن القدرات الذاتية للشعوب الإسلامية لم تنضب وإنما تنتظر الشخصيات الفذة والزعامات القادرة على خوض المعركة حتى يتجدد معينها وتصبح تياراً دافقاً له القدرة على تحويل الحلم إلى حقيقة والأمنية إلى واقع.

## ٧ - ملامح شخصية الأمير عبدالقادر ونوعية ثقافته:

لقد حظي الأمير عبدالقادر بوصف العديد بمن اتصل بهم أوتعرف إليهم أوتعامل معهم، فكانوا في مجملهم يشيدون بخصاله ويفتخرون بسجاياه ويقدرون مواقفه ويعتزون ببطولاته، وهذا ما يتطلب منا، في إطار رسم صورة صادقة ومعبرة لهذه الشخصية المتميزة، الرجوع إلى كتابات هؤلاء والاستشهاد بها، لأنها فضلاً عن الأوصاف التي تتضمنها، فهي تساعد القارئ أيضاً على تحديد أبعاد شخصية الأمير عبدالقادر والتعرف إلى سر نجاحه.

نستخلص من الروايات التي عَرَّفت بالأمير عبدالقادر وحددت ملامحه أنه كان مربوع القامة، معتدل الجسم، أبيض اللون، أسود الشعر، كث اللحية، أقنى الأنف، أشهل العينين، أضبط، بحيث يستعمل يساره لأداء ما يمكن عمله بيمينه، متواضعاً ومتئداً في مشيته، جهوري الصوت، قوي اللهجة، أجش النغم، وهو مع ذلك كان يتصف بالبشاشة والتأدب ولين الطبع، ويفضل الابتعاد عن مظاهر التكلف والفخامة والأبهة، ويميل إلى حياة التقشف والبداوة، وهذا ما جعله يفتخر بها في شعره بمثل هذه الأبيات (٥١):

يا عادراً لامرئ، قد هام في الحضر وعادلاً لحب البدو والقادر لا تذممن بيوتاً، خف محملها وتعددن بيوت الطين والحَجَر

# لو كنتَ تعلم مسا في البسدو، تعسنرني لكنْ جسهلتُ، وكم في الجسهل من ضسرر مسا في البسداوة مِنْ عسيبٍ ثُذَمّ بِهِ إلا المروءة، والإحسسان بالبسدر

ولا تكتمل هذه الصورة للأمير إلا بالإشارة إلى مظهره الخارجي سواء فيما يتصل بهندامه أوفيما يتعلق بتصوفه وقضاء حاجاته اليومية، فقد عرف عنه أنه يكره الجشع والإسراف ويميل إلى التقشف ويقلل من الأكل وقد يقنع بشيء من الحليب والسويق، وهوالدقيق المطهي مع شيء من الماء والملح، وقد يكتفي في بعض الأحيان بما يصطاده من طريدة، وهذا ما ساعده على اعتدال مزاجه والمحافظة على صحته وقواه العقلية والجسمية إلى آخر عمره. أما لباسه فيقتصر على قميصين أحدهما من القطن والآخر من الصوف مع عمامة ولحاف من الوبر يغطي رأسه ويلف رقبته، وقد يضع عند الحاجة برنساً أبيض حسبما لاحظه موريتس فاغنر الذي وصف حياة الأمير عندما تعرف إليه عن قرب بقوله: كانت حياته بسيطة كثيابه، فهو يسكن منذ أن هدم قصره بمعسكر (عندما احتلها الفرنسيون (١٨٣٥م) خيمة عادية لا يتركها إلى قصره الجديد في تاقدامت إلا لمدة قصيرة، أما طعامه فهو زهيد وهو مع ذلك لا يخشى الجوع ولا التعب (٢٠٠٠).

أما فيما يخص تصرفاته ومعاملاته، فقد جمع الأمير عبدالقادر فيها بين أخلاق العالم وتصرفات البطل وسلوك زعيم الجماعة وشيخ الطريقة عن سجية وفي تواضع وبدون تكلف. فالأمير عبدالقادر كان متمسكاً بتقاليد أسرته، ودوداً لأهله، معروفاً بطاعته لوالديه، فكان مدة سفره بالمشرق لأداء فريضة الحج يحرص على خدمة أبيه بنفسه مع كثرة الخدم الذين كانوا معه (٢٥)، حيث لم يفته أن يسجل في شعره حنينه واشتياقه إلى الأهل، فحتى وهو في أوقات محنته يتذكر إخوته سعيد ومصطفى وحسين الذين تركوا الجزائر متجهين إلى المغرب الأقصى مع اشتداد عمليات القمع الفرنسي (١٨٤٢م)، وهذا ما عبر عنه في هذين البيتين (١٠٥):

هل يجهود الدهر من بعهد النوى باقهتراب ايكه يعد باقهتراب ايكه يعد يا ذوي القهربي اقهدريبا من أب التم ذخهد يوكنن والسند

ولم يفته كذلك في جواب عن رسالة ابن عمه الطيب بن المختار أن يعبر له عن مبادلته الحب والاشتياق ويثه شكواه من حياة الغربة ، في هذين البيتين (٥٠):

قكم مِنْ بعسيسدِ الدار، نال مُسرادَهُ وكم مِنْ قسسريب الدار، مسا ناله ودُ الا، فلتطبُ نفسسساً، بطيب ودادنا فسإن رياط الودَ – تَالِلهِ – مُسلِمُستَسدُ

كما أن الأمير لا يُخفي في شعره افتخاره بأصله الشريف وأرومته العربية، مثل قوله(٥٠):

ورثنا سسسؤدداً، للعسرب يبسقى ورثنا سسسؤدداً، للعسرب يبسقى ومساء ولا الجبيال وكسسان لنا - دوام الدهر - نكسسر ولا يزال بنا نطق الكتسساب ولا يزال

وكذلك قوله (٥٧):

فنحن اكساليل الهسداية والعُسلا ومن نشس علياها ذوي المجد قد طوى ونحن لنا دين ودنيا تجسمُعا ولا فسخسر إلا مسا لنا يرفع اللوا

وتتميز نظرة الأمير عبدالقادر إلى الحياة بتأثره بالعواطف النبيلة، فهويقدر عاطفة الحب، كما يعجب بالطبيعة، ويحاول التعبير عنهما في شعره، فهويعرب عن عاطفة

المحبة والإخلاص التي يكنها لزوجته التي تحولت بفعل الفراق في خياله إلى طيف زائر وحلم عابر في هذه الأبيات (٥٠):

جسفسانيَ مِنْ أَمُ البنين خَسيسالُ
فسقلبي جسريح، والدمسوع سبجسالُ
ومسا هي إلا الروح، بل إنْ فسقسدتُها
فسإنُ بقسائي دونهسا لَمُسحسالُ
فقولوا لها إنْ كنت تَرضين عسيشتي
فسجسودي بطيف، إنْ يعسزُ وصسالًا

ومع انضباطه في سلوكه وورعه، لا يجد الأمير حرجاً من وصف عاطفة الحب وتأثيرها في النفوس بقوله (٥٦):

> وسلطانُ الجـــمــال، له اعـــــزارُ على ذي الخــــيل والرجل الجـــوادِ

> > أوقوله <sup>(٦٠)</sup>:

يا صحاحِ أنصتُ لأخصبار الهصوى حصاحِ أنصتُ لأخصبار الهصوى حصاشطا لمثلكَ أنْ القصول ولا يعي إني أحصدتُ بالهصوى بغصرائب وعجمائب حملي الاصمعي

كما لم يفت الأمير أن يظهر إعجابه بجمال الطبيعة وتأثيرها في النفوس بقوله(١١):

> قسال الألى قد مسضبوا، قسولاً يُصدَّفُهُ نَقْلُ وعسقل، ومسا للحقّ من غِسيَسرِ والحسسن يُظْهِس في بيستين، رونقَسهُ بيت من الشَّسفسر أوبيت من الشَّسفسرِ

وكذلك قوله في جمال مغاني دمر التي جعلها مكان إقامته الريفية خارج دمشق (١٣):
عُنجُ بي - فسلائك - في اباطح نُمسر
ذات المياف، الرياض، الزاهرات، الشَفسور
ذات المياه الجساريات، على الصفا

هذا وإن الجانب اللافت للنظر في شخصية الأمير عبدالقادر هو فروسيته وما يتصل بها من شجاعة واندفاع وحنكة ، فقد ولع الأمير منذ شبابه بركوب الخيل ، ومارس منذ صغره الصيد فكان يقضي ساعات طوالاً من يومه على ظهر فرسه الذي كان أعز شيء عنده ، ولم يكن يشغله عن ممارسة هواية الفروسية سوى قراءة الكتب والانزواء للعبادة والذكر ، وهذا ما جعل موريتس فاغنر الألماني يصفه بأنه : "كان فارساً متمرساً يقضي الساعات الطويلة على ظهر جواده ويحرص على المطالعة والالتزام بالعبادة ، ولا تكاد السبحة تبتعد عن أصابعه "(١٢).

ومن جميل شعر الأمير عبدالقادر في الفروسية قوله (١٤):

فضيلنا - دائماً - للحرب مُسرَجة

من الستسغاث بنا، بَشُسُره بالظُّفُرِ
نحن الملوك، فسلا تعسدل بنا احسدا
واي عسيش، لمن قسد بات في خسفرر

لقد كان الأمير عبدالقادر فارساً بالسيف والقلم، فهو حسب تعبير الأستاذ سعد الله: "سطر بسيفه الأحداث الوطنية والمعارك العسكرية، وسطر بقلمه الصفحات الفكرية والوقائع التاريخية (١٥٠). وهوفي كل أعماله الحربية ومواقفه الجهادية يتمثل بأبطال العرب والإسلام ويستوحي سيرتهم ويقلد مآثرهم، وهذا ما سجله في العديد من قصائده التي نقتطف منها هذه الأبيات المعبرة عن روح الشجاعة والإقدام التي واجه بها الفرنسيين (١٦):

تســــــاللني امّ البنين، وإنّهـــــا لأعلم مَنْ تحت الســـمــــاء باحــــوالي الم تعلمي - يا ربّة الخِسسدر - انني أجلّي همسوم القسوم في يوم تجسوالي فسمسا همستي، إلا مسقسارعسة العِسدا وهرمي أبطالاً شسسداداً، بابطالي فسلا تهسرني بي واعلمي انني الذي أهاب، ولواصبحث تحت النسرى بالي وقوله أيضا(١٧):

لنا في كلّ مكرمسة مُستجسسالُ ومِنْ فسوق السّسمساك لنا رجسالُ

ومِنًا لم ين في كل عصصصر رجسال، للرجسال، هم الرجسال سلوا، تُخسبسركم عنا فسرنسسا ويصسدق، إنْ حكتْ منا المقسال فكم لي فسيسهم مِنْ يوم حسرب

إن الفروسية التي طبعت سلوك الأمير عبدالقادر والأخلاق الإسلامية التي تحكمت في مواقفه جعلته يعطي المثل بنفسه وأسرته في توليه شؤون المسلمين، ويلزم معاونيه أن يتحلوا بالمساواة والعدل والإحسان. وهذا ما جعله ينكر على زوجته لبس الحلي وارتداء الثياب الغالية الثمن، ودفعه إلى رفض النزول بخيمة فخمة كانت قد هيئت له خصيصاً وفرشت بالزرابي الفاخرة والأواني الثمينة عند حلوله بمعسكر أبي خرشفة إثر رجوعه منتصراً من غزو عين ماضي. ونفس هذا السلوك جعله يأخذ على نفسه عهداً بعدم مديده إلى أي شيء من خزينة الدولة، وهذا ما أشار إليه قدور بن

رويلة في "وشاح الكتائب" بقوله: "فمن تعففه -نصره الله- أن لا يدخل بطنه الشريف ولا بيته الطاهر المنيف شيء من متاع بيت المال قل أو جل" (١٨).

إن ملامح شخصية الأمير عبدالقادر لا تكتمل في نظرنا إلا بالتعرض لجانب التصوف في حياته، هذا الجانب الذي أصبح الطابع المميز لحياته في ديار الهجرة بالمشرق، وإن كان قد تشربه منذ طفولته في زاوية أبيه باليقطنة والتزم به عند زيارته لضريح القطب سيدي عبدالقادر الكيلاني ببغداد مع أبيه وهوشاب يافع (١٨٢٥م).

لقد تعمقت نزعة التصوف في نفسه أثناء سجنه في فرنسا، وأصبحت غالبة عليه عند تحوله إلى دمشق وانقطاعه وتفرغه لمطالعة كتب الصوفية. وقد كانت إقامته بالحجاز مدة سنة ونصف (١٨٦٢م) نقطة تحول حاسمة في سلوك الأمير عبدالقادر التصوفي، فانكب فيها على العبادة بعمق الإيمان وعبر فيها عن الوجد الصوفي الذي استغرقه في قصيدته الرائية، التي سبقت الإشارة إليها، والتي نقتطف منها هذه الأبيات (١١٠):

ويشسرب كساسساً صبِسرفسةً، مِنْ مُسدامسةٍ

فيا حبدا خسرًا ويا حبدا خسرًا مُعَالًا مِنْ قبل كسرى مصونةً

ومسا ضسمتها دنٌ ولا نالها عَسمتُ هي العلم، كلّ العلم، والمركسية الذي

به، كلّ علهم، كلّ حلك حين، له دَوْرُ أمسولايَ النّي عسبسد بابك، واقفُ

لفيضك محتاج، لجودك مُضَطَرً فنحن بضوء الشمس، والغير في دجيً وأذانهم وقصر وأعسينهم عُصمي، وأذانهم وقصر

هذا ويعكس ميل الأمير إلى الزهد واستغراقه في التأمل نوعية ثقافته ونظرته إلى الوجود وتقييمه للعلاقات الإنسانية وموقفه من الأديان، وهذا ما يمكن التعرف إليه من خلال نشاطه العلمي بدمشق، ولعل أفصح دلالاته نجدها فيما ألفه في التصوف والعقيدة والأخلاق، ففي كتابه "المقراض الحاد لقطع لسان الطاعنين في دين الإسلام من أهل الباطل والإلحاد" الذي جاء في شكل قصيدة وضعها بآمبواز رداً على المنتقدين للعقيدة الإسلامية ، فحدد مفهومه لملكة العقل وما يتعلق به من نظر في خلق الأرض والسماوات والإنسان وإثبات النبوة وشرع الإسلام، كما أوضح في رسالته "ذكري العاقل وتنبيه الغافل" (١٨٥٥م) التي رفعها إلى الجمعية الفرنسية للدراسات الأكاديمية نظرته إلى ثقافة عصره من خلال مناقشته لمسائل جمة في مختلف العلوم من معتقد وفلسفة وأخلاق وتاريخ وإصلاح اجتماعي، وكان في ذلك متأثراً بآراء لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال"، فقد ذكر الأمير في مقدمة هذه الرسالة: "أن العاقل يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال" (٧٠٠). ونفس توجهه الفكري وميله إلى التصوف أظهره الأمير كذلك في كتابه "المواقف في التصوف" الذي جعله في مقدمة وثلاثة أجزاء تحتوى على ٣٧٥ موقفاً، كل موقف ضمنه تعليقات وشروحاً وتفسيرات الأحاديث وآيات وأجوبة وتوضيحات لفصوص الحكم للشيخ ابن عربي ولرسالة الغيب للشيخ القونوي، ومن خلالها عرض وجهة نظر أهل الظاهر ثم وجهة نظر جماعة المتصوفة وأبدى رأيه في المسائل المطروحة للمناقشة، فكانت مواقفه بحق، كما عرفها الأمير بنفسه: ". . . . نفثات روحية وإلقاءات سبوحية بعلوم رهيبة وأسرار غريبة ، من وراء طول العقول وظواهر النقول، خارجة عن أنواع الاكتساب والنظر في كتاب، قيدتها لإخواننا الذين يؤمنون بآياتنا إذا لم يعلوا إلى اقتطاف أثمارها تركوها في زوايا أماكنها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستخرجوا كنزهم . . . " (٧١) .

لقد كان الأمير عبدالقادر بتصوفه وزهده وأريحيته ولين عريكته وتسامحه مثال الإنسان المتسامح ونموذج المثقف المتفتح على أفكار الآخرين وعقائدهم، فكان بحق متقدماً على عصره مؤمناً بضرورة الأخوة والتعايش بين مختلف العناصر والأديان والثقافات والأفكار،

وهذا ما برهن عليه عملياً في موقفه الإنساني من أحداث الفتنة الطائفية بدمشق (١٨٦٠م)، وعبر عنه بصراحة في رسالته "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" عندما أبدى أسفه لعدم تفهم الناس لسلوكه ومواقفه بقوله: "لوأصغى إلي المسلمون والنصارى، لرفعت الخلاف بينهم ولصاروا إخواناً ظاهراً وباطناً، ولكن لا يصغون إلي" (٣٠).

ومن خلال هذه النزعة الإنسانية للأمير عبدالقادر يمكن لنا فهم مواقفه وتحديد أفكاره في إطارها الروحي وبعدها التاريخي، فهوابن الحضارة الإسلامية التي ظل إسهامها الفكري ونزعتها الصوفية تتميز بالرقي الروحي والجسدي والعقلي، فكان استمراراً لعطاء هذه الحضارة وإحياء لفكر وسلوك شيخ المتصوفة محيي الدين بن العربي الأندلسي (ت. ١٢٤٠م) الذي تعلق به الأمير وتشرب أفكاره الصوفية، وذهب به حرصه في ذلك إلى محاولة تصحيح "الفتوحات المكية" عندما أرسل نسخة منها مع عالمين إلى قونية لمقابلتها وتصحيحها طبقاً لنسخة موجودة هناك بخط مؤلفها.

كانت قراءات الأمير لفصوص الحكم والفتوحات المكية منطلقاً لأخذه بفكرة وحدة الوجود في مسائل الخلق والمعرفة والنفس، فتجاوز بذلك في فهمه واقع الشكل إلى حقيقة المضمون وظاهر الشيء إلى باطنه شأن المتقدمين في التصوف من "الطبقة الثالثة"، وهذا ما عبر عنه صراحة في كتابه «المواقف» بقوله: "إن الإنسان الكامل مظهر جامع لجميع الحقائق الأسمائية التي تطلب العالم أعلاه وأسفله، جواهره وأعراضه، ومظهر أيضا لجميع الحقائق الكونية . . . فالحق تعالى له القدم وما له دخل في الحدوث، والعالم له الحدوث وماله دخل في القدم، والإنسان له القدم وله الحدوث فهو منعوت بهما، فله الحدوث وماله دخل في القدم، والإنسان له القدم وله الحدوث فهو منعوت بهما، فله ذا هو رب وعبد، عبد من حيث إنه مخلوق مكلف ورب من حيث إنه خليقة ومن حيث إنه خلق على الصورة الإلهية، فهويلحق بالإله التحاقاً معنوياً، والعالم كله تفصيل ما اجتمع في الإنسان الكامل، فلهذا أسماه شيخنا إمام العالمين بالله محيي الدين بالإنسان

الكبير أوبالعالم الكبير" (٧٣)، ومن خلال هذه النظرة الصوفية المستغرقة والوجد الإلهي التي يطبعها، يمكن فهم شعره الصوفي من قبيل هذه الأبيات:

الا فساعسجسبسوا، من ظاهر في بطونِهِ

وميسن بساطسن، لا زال بساد وظساهسرا (١٧)

...

•••

انا الحبّ والمحسبسوب والحبّ جسملة انا العباشق المعشبوق، ستّراً وإعبلانا (٢٦)

هذا وترتبط السلوكات الصوفية للأمير ونظرته إلى حقيقة الدين وطبيعة السلوك الإنساني بموقفه من الحركة الماسونية التي وجدت رواجاً في عهده (٢٧) والتي رأى فيها الأمير مجرد توجه فكري لا يؤثر في إيمانه ولا يتناقض مع سلوكه الإنساني ما دامت هذه الحركة تؤمن بوجود الله وخلود النفس وحب الإنسان لأخيه الإنسان والتسامح في المعاملة بين البشر، في حين كان أعضاء المحافل الماسونية يرون في الأمير شخصاً غير عادي جديراً بالتقرب إليه والاهتمام به لا سيما أنه مرحب به في أوربا ومقدر في وسطه، بل اعتبر الدعاة الماسونيون الأمير كسباً مؤكداً سوف يسمح لهم بنشر أفكارهم في المجتمعات العربية الإسلامية بالشرق، فتركز اهتمام أقطاب أحد الفروع الماسونية الرئيسة وهو محفل هنري الرابع للشرق الكبير (Loge Henri IV du Grand Orient) الذي ينشط بفرنسا ويحاول إيجاد أتباع له بالمشرق على كسب الأمير عبدالقادر إلى محفلهم، فاتصلوا به وطرحوا عليه أسئلتهم التقليدية وهي في مجملها تتعلق بواجبات

الإنسان نحوالله وواجبات الإنسان نحو أخيه الإنسان وواجباته نحونفسه، وحول خلود الروح ومساواة البشر أمام الله وكيفية تحقيق التسامح والأخوة، وعندما حصلوا على جواب الأمير عليها (فيفري ١٨٦١م) تم قبول انضمامه إلى المحفل الماسوني بعد شهرين من ذلك (شهر أفريل) من طرف المعلم الأكبر الأمير لوسيان مورا (Lucien Murat)، وبعد أن تولى منصب المعلم الأكبر للماسونية الماريشال مانيون (Magnan) (١٨٦٢ م)، أصر على الاتصال بالأمير عبدالقادر مجدداً تمهيداً لنشر المبادئ الماسونية بين السكان العرب الذين كان يحظى لديهم الأمير عبدالقادر بكل الاحترام والتقدير، وعندما حل الأمير عبدالقادر بالإسكندرية في طريقه إلى الحجاز، احتفل محفل الأهرام الذي ينشط بمصر ( Loge des Pyramides ) بانضمامه إلى الحركة الماسونية في ١٨ من جوان ١٨٦٤ م، ويذلك اكتسب الأمير عبدالقادر صفة عضو ماسوني عامل بمحفل هنري الرابع وبذلك اكتسب الأمير عبدالقادر صفة عضو ماسوني عامل بمحفل هنري الرابع

لم يحقق دعاة الماسونية ما كانوا يأملونه من انضمام الأمير عبدالقادر إلى صفوفهم لعمق إيمانه وقوة شخصيته وعزوفه عن كل حركة ليس أساسها الاقتناع بواجب الإنسان نحوخالقه وبني قومه، فلم يكلف نفسه الاستجابة لحضور الحفلة التي كانوا يعتزمون إقامتها تكريماً له (أوت ١٨٦٥م)، وحتى عندما حضر اجتماعاً ماسونياً أثناء زيارته لباريس (٣٠ من أوت ١٨٦٥م)، أشعر القائمين عليه بأنه ليس في نيته الترويج للماسونية أوالدعوة إليها، ومنذ ذلك الحين اتخذ موقف المقاطع لكل نشاط ماسوني، فلم يشارك حتى في اجتماعات محفل سورية الماسوني الذي ظل يعتبره دائماً من بين أعضائه الشرفيين، وكان الأمير عبدالقادر محقاً في ذلك بعد أن تبلور نشاط الحركة الماسونية في تلك الفترة، فاتخذت توجهات معادية للدين متحسسة من العقيدة، وبعد أن غادرها أغلب أعضائها الذين يؤمنون بوجود الله وخلود النفس، وصدر إعلان يُكفّرها من البابا نفسه (١٨٦٥م) لتنافيها مع العقيدة. وبذلك نجح الأمير عبدالقادر في المحافظة على رصيده في الجهاد وعلى صفاء مبادئه في التصوف.

إن اتصال الأمير عبدالقادر بالحركة الماسونية ثم انفصاله عنها يؤكد لنا من وجهة نظر تاريخية إمكانية تواصل الفكر الإسلامي مع أي حركة إنسانية لا تنكر العقيدة ولا تتعارض مع مبادئ الشرع، ولا تبطن أهدافاً سياسية وعقائدية، كما تؤكد لنا في نفس الوقت استحالة نشراً في فكر مناقض للدين ومعاد للمبادئ الحضارية في العالم العربي الإسلامي، وهذا ما يظهره لنا اتصال الأمير بالحركة الماسونية ثم انفصاله عنها.

هذا وتضاف إلى قضية تعامل الأمير عبدالقادر مع الماسونية مسألة أخرى لها طابع سياسي وتعكس هي الأخرى المكانة المتميزة لشخصية الأمير عبدالقادر والنفوذ الذي كان يتمتع به في الأوساط الدولية ، وتتمثل هذه المسألة فيما عرف بمشروع المملكة العربية بالمشرق ( Royaume arabe d'Orient) . فهذه القضية بقدر ما تظهر استقطاب الأمير عبدالقادر للأماني القومية العربية ، بقدر ما تعبر عن الميول الرومانسية والأفكار المتناقضة لنابليون الشالث الذي يرى ضرورة الإبقاء على الدولة العثمانية ويحاول في آن واحد الترويج لفكرة مناقضة لها ومتماشية مع الاستراتيجية الفرنسية في المشرق التي تريد أن تجد موطىء قدم لها بتبني فكرة كيان سياسي لأمة العرب (Nation المشرق التي تريد أن تجد موطىء قدم لها بتبني فكرة كيان سياسي لأمة العرب (arabe الخططات الفرنسية الهادفة إلى جعل البحر المتوسط شبه بحيرة فرنسية ، بعد أن تعرف الفرنسيون إلى واقع المنطقة أثناء أحداث فتنة سورية ونزول القوات الفرنسية بلبنان ، وبذلك تحقق فرنسا في الشام ما عجزت عن تحقيقه في مصر مع محمد علي .

وبالفعل طرحت الفكرة للنقاش في الأوساط السياسية الفرنسية وسمح بتداول اسم الأميس عبدالقادر ليكون على رأس تلك الدولة، وفي هذا الإطار حاول قائد الحملة الفرنسية بلبنان دوبوفور الاتصال بالأمير عبدالقادر شخصياً، وبدأ الترويج للفكرة بظهور كتاب "عبدالقادر إمبراطور البلاد العربية" بباريس (١٨٦٠م) (١٨٦٠م) الذي تضمن أفكاراً طموحة حاولت مداعبة الأماني العربية الجياشة في ربوع بلاد الشام بالترويج لفكرة إقامة إمبراطورية عربية تكون حليفاً موثوقاً به لفرنسا وعامل حماية قوي لقناة السويس وتوفر

الاتصال بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وبين البحر الأحمر والخليج العربي، وتمتد من شمال بلاد الشام خاصة وحتى عكا. على أن تحفظ الأمير عبدالقادر وإحجامه عن اتخاذ موقف قد يضر بوحدة المسلمين ويضعف الدولة العثمانية، فضلاً عن التطورات التي عرفتها المسألة الشرقية فيما بعد، كلها عوامل كشفت هشاشة هذه الفكرة وأقنعت نابليون الثالث بصرف النظر عنها نهائياً (١٨٦٥م).

وخارج هذا التصور السياسي المرتبط بالمخططات الفرنسية فإن الأوضاع ببلاد الشام آنذاك كانت قد اتخذت منحى آخر عندما بدأ قسم من السكان يرى في انفصاله عن الدولة العثمانية ضماناً لسلامته بعد أن أصبحت هذه الدولة مهددة بالسقوط من من جراء الحرب الروسية-العثمانية (١٨٧٧-١٨٧٨م)، وإثر احتلال أدرنة وتهديد الجيوش الروسية لإستانبول، فعبر عن هذا التوجه ما كان يعرف "بحركة الوجهاء بسورية (٨٠)، ومع وصول الوإلى العثماني الجديد جودت باشا (فيفري ١٨٧٨م) ظهر نشاط هذه الحركة من خلال عقد عدة اجتماعات لوجهاء المسلمين في مدن دمشق وصيدا وبيروت، شارك فيها مثلون عن مختلف الطوائف من سنة وشيعة ودروز وعلويين، فتبلورت الآراء حول فكرة استقلال بلاد الشام في حالة تعرضها للاحتلال من طرف دولة أجنبية ، وحبذت أن يكون رئيس هذه الدولة المستقلة ، إن تحققت ، هوالأمير عبدالقادر الجزائري الذي قبل الفكرة من حيث المبدأ لكنه رأى ضرورة تأجيل الموضوع بهذه الصيغة إلى أن تتبين الأوضاع التي سوف تسفر عنها الحرب الروسية-العثمانية، والتوجه نفسه أعرب عنه يوسف كرم الذي كان مقيماً في أوربا في مراسلته للأمير عبدالقادر حول برنامج سياسي متكامل مع مشروع الوجهاء. لكن تطورات الأوضاع لم تسمح بتحول هذا الزخم إلى حركة سياسية تحقق الأماني القومية الناشئة في بلاد الشام، وإن دلت على مدى تعمق الوعى القومي العربي في مختلف الشرائح الاجتماعية في بلاد الشام وأظهرت إمكانية استغلال الدول الأوربية لهذا الوعى في مخططاتها الهادفة إلى تصفية الدولة العثمانية بالمشرق ولوتحت شعارات واعدة

وبالطرق الملائمة من قبيل الاختيار العفوي للأمير ليكون رئيساً للدولة العربية في حالة إنشائها. وهنا يسجل التاريخ للأمير عبدالقادر أنه كان من الفطنة والذكاء والحنكة ما جعله يتعامل مع الموقف في الحدود التي لا تؤثر في مكانته ولا تضر بمصالح العرب ولا تحقق أهداف الدول الأوربية، فهو كما وصفه أعداؤه في الجزائر ظل وما زال "أمل الوطنية العربية" ونموذج "الزعيم العربي والقائد المسلم" الذي لا تهزه الأحداث الطارئة ولا تؤثر فيه المخططات الظرفية لأنه جزء من ذاكرة الأمة العربية الإسلامية، بل معبر صادق عن آمالها وطموحاتها، وهذا ما جعل حياته الحافلة بالأحداث الجسام بحق رجة حضارية حدثت في الجزائر ووصل أثرها إلى المشرق ولازالت تداعياتها واهتزازاتها تهز أعماق الضمير العربي الإسلامي حتى اليوم أمام المحن والمآسي وفي مواجهة المخاطر والإحباطات، وهذا ما يتطلب منا دراسة مشروعه والعوامل التي محكمت فيه في الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب.

\*\*\*

#### هوامش القصل الرابع

- العيد محمد العيد ومصطفى، و الزهراء ولدت له عبد القادر (الأمير) و خديجة، و فاطمة ولدت له الحسين، و خيرة ولدت له المرتضى. أما الأمير عبد القادر فقد ارتبط في أول الحسين، و خيرة ولدت له المرتضى. أما الأمير عبد القادر فقد ارتبط في أول أمره بامرأة واحدة هي أم البنين التي ذكرها مراراً في شعره، و عندما استقر بالشام أصبح له أربع أمهات أولاد، و كان مجمل أولاده من بنين و بنات سعة عشر، منهم عشرة ذكور، و هم : محمد، محيي الدين، الهاشمي، إبراهيم، أحمد، عبد الله، على، عمر، عبد الماك، عبد المرزاق.
- تاصير الدين سعيدوني، موقف الأمير عبد القادر من بقايا السلطة...، المصدر
   نفسه، ص ص. ٣٤٠ .
  - ٣ السيرة الذاتية للأمير عبد القادر...، المعدر نفسة، ص. ١٠١ .
    - ٤ المصدر السابق، ص ص. ١١٤-١١٥ و ١١٨-١٢٤ .
- لتعرف إلى تفاصيل معركة المقطع، راجع: محمد بن عبد القادر الجزائري،
   المحدر نفسه، ص ص. ٢٣٧-٢٤٧.
- Colonel P. Azan, L'Emir Abd-El-Kader (1808-1883), du fanatisme musulman au patriotisme français, Paris, Hachette, 1925, pp. 46-66.
  - ٦ عبد الرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ج. ٤، ص. ١٦٧ .
    - ٧ المصدر السابق، ص. ١٦٦
- الأمير عبد القادر الجزائري، ديوان الأمير عبد القادر، شرح و تحقيق ممدوح حقي، ط. ٣، بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥، ص. ٥٦ (سوف نشير إليه لاحقاً بريوان الأمير عبد القادر).
- ٩ فرسه الذي أصيب في المعركة بثماني طعنات سيوف و طلقات بنادق، منها طلقة
   مرت تحت إبط الأمير عبد القادر و كادت تودى بحياته.
  - ١٠ بيوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٥٨ .
  - ١١ عبد الرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ص ص. ١٠٥-١٠٦ .
  - ١٢ بيوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص ص. ٣٨-٤٠.

- ١٣ المندر السابق.
- ١٤ عبد الرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ص. ١٢٥ .
- ١٥ - ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه ص. ٩٦ .
  - ١٦ الصدر السابق، ص. ١٤٢.
    - ١٧ راجع:
- Ch.-A. Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, P.U.F., 1964, pp. 164-195.
- M. Lacheraf, L'Algérie nation et société, Paris, F. Maspéro, 1969, pp. 89-113.
- C. Rousset, La conquête de l'Algérie (1841-1847), Paris, Plon, 1889.
- 18 L. Veuillot, Les Français en Algérie; souvenirs d'un voyage fait en 1841, Tours, Mame, 1845, p. 361.
- 19 Au. Bernard, L'Algérie, Paris, F. Alcan, 1929, p. 216.
- ٢٠ احمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي، القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط، تحقيق و تقديم ناصر الدين سعيدوني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩١، ص. ٤١.
- 21 M. Habart, Introduction et notes de traduction de la vi d'Abd-al-Kader de Ch. H. Churchill, 2 è édition, Alger, S.N.E.D., 1981, p. 353 (Lettre du 24 novembre 1845).
- 22 Ch. R. Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1966), Collection Que sais-je?, Paris, P.U.F., 1966, p. 17.
- 23 E. Reklajtis, Contribution à la recherche historique au sujet des relations algéro-polonaises, Traduction de propos de L. Bystrzonowski, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, n\* 10/1973, p. 91.
- 24 Campagne d'Afrique (1835-1848), Lettres adressées au Maréchal de Castellane par les Maréchaux de l'Armée française, Paris, Plon, 1898, p. 480.

25 - F. Ph. Duc d'Orléans, Campagnes de l'armée d'Afrique (1835-1839), Paris, M. Lévy, Cité par M. Lacheraf, op.cit., p. 91.

٢٦ - الحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي، المصدر نفسه، ص ٤١ .

27 - X. Yacono, Les prisonniers de la smala d'Abd-el-Kader, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditérranée, n\* 15-16/1973, p. 25.

28 - Idem, p. 434

29 - J. Lucas-Dubreton, Bugeaud le soldat, le député, le colonisateur, Paris, A. Michel, 1931, p. 21.

- ٣٠ كارل بروكلمان، المعدر نفسه، ص ١١٤.
- ٣١ السيرة الذاتية للأمير عبد القادر، المعدر نفسه، ص. ١٦٥ .
  - ٣٢ -- المسدر السابق، ص. ١٦٩ .
  - ٣٣ محمد بن عبد القادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ٥٠٢ .
- ٣٤ -- للتعرف إلى حياة الأمير عبد القادر أثناء أسره بفرنسا، راحم:
- السيرة الذاتية للأمير عبد القادر، المعدر نفسه، ص ص. ١٧٥-١٩١ .
  - محمد بن عبد القاس الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ٩.٥-٩٧٥ .
- يحيى برعزين الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣ .
- P. Azan, op.cit., pp. 234-236.
- Ed. Dupuch, Abd-el-Kader au château d'Amboise, 3è éd., Bordeaux, mai, 1849.
- A. Gabeau, L'Emir Abdelkader à Amboise, in Bulletin de la Société archélogique de Touraine, T.XI, 1è-2è trimestres, 1898, Tours, Deslis Frères, 1898, pp. 348-383.
- H. Pérès, La vie d'étude et de méditation d'Abd-el-Kader au château d'Amboise (1848-1852), 2è Congrès national des Sciences historiques, Alger, 14-16 avril 1930, pub. par les soins de la Société historique algérienne, Alger, J. Carbonel, 1932, pp. 333-347.

35 - P. Azan, op.cit., p. 235.

36 - Idem, p. 236.

39 - H. Pérès, Les poésies..., op.cit., pp. 348-349

40 - M. Habart, op.cit., pp. 343-344 (Document n\* 6).

- ٤١ ديوان الأمير عبد القاس المصدر نفسه، ص ص. ١٥٧-١٥٨ .
  - ٤٢ المندر السابق، ص ص. ١٧٢–١٧٤ .
- ٤٣ محمد بن عبد القادر الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ٦٠٩-٦١٣ .
- الأميرة بديعة الحسني الجزائري، اصحاب الميمنة إن شاء الله، دمشق، دار
   السلام للترجمة و النشر، ۱۹۹۷، ص ص. ۲۰۲–۲۰۳.
  - 33 ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٢٠ (مقدمة الطبعة الأولى).
    - ٤٥ حول قضية نياشين و أوسمة الأمير عبد القادر، راجع:
    - محمد بن عبد القادر الجزائري، الصدر نفسه، ص ص. ١٤١-٦٦٠ .
  - الأميرة بديعة المسنى الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ٢٢٢-٢٣٣ .
- المدني، أحمد توفيق، الأمير عبد القادر الجزائري و حوادث سورية المحزنة والدولة العثمانية ١٨٦٠، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير عبد القادر، ١٩٨٣، ص. ٨.

- P. Azan, op.cit., pp. 260-277.

- ٤٦ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص ص. ١٩٧ و ٢١٠ .
- ٤٧ محمد السنوسي، الرحلة الحجازية، تصقيق علي أشنوفي، تونس، الشركة الوطنية للتوزيع، ١٩٧٨، ج٣,، ص ص. ٢١٧-٢١٠ .
  - ٤٨ المندن السابق.

- ٤٩ أحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي، المصدر نفسه، ص٤٤ .
- 50 Canard M., Chamil et Abdelkader, in Annales de l'Institut d'études orientales, Alger, T. XIV/1956, pp. 231-256.
  - ٥١ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص ص. ٤٤-٥٥ .
- ٢٥ أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان (١٨٣٠-١٨٥٠)، الجزائر،
   الشركة الولمنية للنشر و التوزيم، ١٩٧٥، ص. ٥٥ .
- ٣٠ -- أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ط٢, ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧، ج٢, ، ص. ٣١٧ .
  - ٥٤ بيوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ١٣٧.
    - ٥٥ المسر السابق، ص. ١٢٨ .
      - ٥٦ المسس السابق.
  - ٥٧ يحيى بوعزين، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري...، المصدر نفسه.
    - ٨٠ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٧٤.
      - ٥٩ المعدر السابق، ص. ٧٢ .
- 60 H. Pérès, Les poésies..., op.cit., pp. 385-386.
  - ٦١ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٤٧ .
    - ٦٢ ألمندر السابق، ص. ١٨٦ .
    - ٦٢ أبق العيد دودق الصدر نفسه، ص. ٥٥ .
  - ٦٤ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٤٨.
  - أبو القاسم سعد الله، السيرة الذاتية للأمير عبد القاس، ضمن كتاب أبحاث و آراء
     في تاريخ الجزائر، ج٤, ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٦، ص ص. ١٨٠ .
    - ٦٦ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص ص. ٤١-٢١ .
      - ٦٧ المسلس السابق، ص ص. ٣٤ و ٣٦ ٣٧ .
  - ٦٨ قدور بن رويلة، وشاح الكتائب و زينة الجيش المحمدي الغالب، تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ١٩٦٨، ص. ٧٤ .
    - ٦٩ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص ص. ١٩٧- ٢١٠ .

- بلغراد، محمد، الجانب الصوفي و الثقافي في حياة الأمير عبد القادر، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبد القادر، ١٩٨٣، ص. ٥٥، عن رسالة الأمير عبد القادر: ذكرى العاقل و تنبيه الغافل، تحقيق و تقديم ممدوح حقى، بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٦.
  - ٧١ المندر السابق، ص. ٥٥ .
  - ٧٢ المبدر السابق، ص. ١٠٧ .
- ٧٣ المصدر السابق، ص. ٧٠، نقلاً عن: الأمير عبد القادر الجزائري، الماقف في التصوف و الوعظ و الإرشاد، ثلاثة أجزاء، ط٢, ، دمشق، دار اليقظة العربية،
   ١٩٦٦ .
  - ٧٤ ديوان الأمير عبد القادر، المصدر نفسه، ص. ٢٢٧ .
    - ٧٥ المعدر السابق، ص. ٢٢٥ .
    - ٧٦ المصدر السابق، ص. ٢٢٣ .
  - ٧٧ للتعرف إلى صلة الأمير عبد القادر بالماسونية، راجع:
- X. Yacono, La franc-maçonnerie et les Algériens musulmans (1787-1962), in Annales d'Historia Contemporanea, Université de Murcie, 1987, pp. 103-125.
- M. Kaddache, Abdelkader franc-maçon par X. Yacono, Notes de lecture, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, nº 3/1967, pp. 88-93.
  - ٧٨ للتعرف إلى فكرة "المملكة العربية" بالشام و صلة الأمير عبد القادر بها، راجع:
- هنري تشرتشل، حياة الأمير عبد القادر، ترجمه وقدم له أبو القاسم سعد الله، ط٢, ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ١٩٨٧ .
  - الأميرة بديعة المسنى الجزائري، المعدر نفسه، ص ص. ٢١٨-٢١٩ .
- Ch. R. Ageron, Abdelkader, souverain d'un royaume arabe d'Orient, in Revue de l'Occident musulman, nº spécial, 1970, pp. 15-30.
- P. Azan, op.cit., pp. 277-280.

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , , lied by re\_istered ve

- ٧٩ للتعرف إلى "حركة الوجهاء بسورية" و صلتها بالأمير عبد القادر، راجع عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية، دراسة في الهوية والوعي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤، ص ص. ١٥٢-١٥٣.
- ٨٠ عادل الصلح، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي عام ١٨٧٧ م،
   بيروت، ١٩٦٦، ص ص. ٩٣ ٩٤ .

\*\*\*

## الفصل الخامس مشروع الأمير عبدالقادر الجزائري

بين التحديات الخارجية و العوائق الداخلية

## مشروع الأمير عبد القادر الجزائري بين التحديات الخارجية والعوائق الداخلية

لا يمكن وضع مشروع الأمير عبدالقادر الجزائري في إطاره التاريخي وتحديد أبعاده الحضارية إلا باستقراء الموروث التاريخي الذي ساهم فيه وعاشه وتفاعل معه، فهو في نظرنا كفيل بأن يبرز لنا ملامح عصر الأمير عبدالقادر، ويحدد تجربته الخاصة في بناء الدولة وإقامة المؤسسات في مداها الزمني وبعدها الإنساني، وذلك من خلال عرض ثلاث مسائل أساسية، الأولى تتعلق بكيفية توليه السلطة وتعامله مع الفرنسيين، والثانية تتصل بطبيعة مؤسسات الدولة وهياكلها، والثالثة تخص القوى التي تعامل معها والرموز التي عبر عنها.

## ١ - مسألة تولي الأمير عبدالقادر السلطة :

يعتبر تولي الأمير عبدالقادر للسلطة غوذجاً مأمولاً لتولي المسؤولية ومحارسة السلطة في البلاد العربية ومرجعية تاريخية كان من الضروري الرجوع إليها لتأسيس حكم وطني متطور في الجزائر المستقلة، على أن البرنامج الذي أخذت به الجزائر بعد استرجاع سيادتها لم يعط أهمية لهذا الجانب إذ اكتفى أولوالأمر بالنظر إلى الأمير عبدالقادر كرمز للنضال وكبطل للكفاح وكتجربة تاريخية تؤكد استمرارية الدولة الجزائرية، فبسادروا إلى نقل رفاته من دمشق إلى الجزائر (١٩٦٦م) في جومن الاحتفالات الوطنية المدوية والمهرجانات الشعبية الصاخبة. وهذا ما أبقى إشكالية مشروع الأمير عبدالقادر مطروحة على الذاكرة التاريخية للجزائريين، بعد أن أغفل الجميع الالتزام بالمبادئ التي استند إليها في بناء دولته والتي حقق بفضلها نجاحات ومكاسب أقر بها حتى ألد خصومه.

لقد كان ظهور الأمير عبدالقادر على مسرح الأحداث وتوليه مقاليد الأمور في ظروف صعبة نقلة نوعية في ممارسة السلطة في تاريخ الجزائر، أساسها رغبة السكان وقوامها اعتماد الأمير عبدالقادر على تأييدهم والتفافهم حوله، وهذا ما يؤسس لقيام نظام حكم شرعي ويكون قاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم على الإكراه ولكن تستند إلى مبادئ العدل والتعاون بين الجميع. وقدتم ذلك فعلاً عندما نُصِّب الأمير على رأس الإمارة واعتُرف له بزعامة الجهاد في بيعتين متتاليتين، الأولى خاصة (٣ من رجب ١٢٤٨ هجرية/ ٢٦ من نوفمبر ١٨٣٢م) بموقع الخريصة عند شجرة الدردارة التي كان يجتمع عندها أعيان غريس (١)، حيث تقدم لمبايعته أفراد أسرته (أبوه وإخوته وعمه علي بن أبي طالب) وأقاربه وأشياخه ووجهاء القوم بناحية وادي الحمام. وتمت البيعة الثانية أوالعامة بالمسجد الجامع بمعسكر (١٣ من رمضان ١٢٤٨ هجرية / ٤ من فيفري ١٨٣٣م)، وذلك بعد أن اعتلر والده الشيخ محيي الدين عن عدم تحمل قيادة الجهاد لضعف صحته وتقدمه في السن وخوفه من التقصير في أداء المسؤولية ، ولم يجد بداً ، وهوالراغب في الانقطاع للعبادة، عندما ألح عليه القوم من تقديم ابنه عبدالقادر، بعد أن رفض القوم الالتجاء إلى سلطان المغرب، وقد جاء ذكر ذلك على لسان الأمير في سيرته الذاتية بهذه العبارة: "إن الوالد (الشيخ محيي الدين والد الأمير) امتنع كل الامتناع واعتزل الناس بعد أن قال لهم عليكم بسلطان فاس . . . فرجعوا إلى أمير المغرب فعادوا بلا شيء . . . واتفق العلماء على أن هذا الأمر لا يقوم به غير الوالد . . . والوالد بمتنع في ذلك، ويقوا في هذه الحال مدة سنتين. . . فأثر كلامهم فيه، وشاهد تفاقم الوضع واتساع الخرق وصدق ما قالوه . . . فاعتذر لهم حينئذ بكبر سنه ، وعدم قدرته على ذلك الثقل الكبير . . . (وقال لهم) ولدي عبدالقادر شاب تقي ، فطين صالح لفصل الخصوم ومداومة الركوب مع كونه نشأ في عبادة ربه، ولا تعتقدوا أني فديت به نفسي، لأنه عضو مني وما أكرهه لنفسي أكرهه له . . . غير أني ارتكبت أخف الضررين حين تيقنت الحق فيما قلتموه، مع تيقني أن قيامه به أشد من قيامي وأصلح . . . فسحوت لكم به (٧) فلقي هذا الاختيار هوى في نفوسهم للسمعة التي

كان يتمتع بها عبدالقادر، فه وحسب ما ورد في (طلوع سعد السعود): "قد بانت شجاعته وطار صيته وانتشر في الآفاق بسبب الوقائع الجهادية" (١) التي شارك فيها تحت قيادة أبيه.

ببيعة الأمير عبدالقادر صدر لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ التحاقها بالدولة العثمانية بزعامة خير الدين بربروسة قرار نابع من إرادة السكان، وتحقق عمل سياسي بإجماع أهل الفقه والحل وليس بأوامر رجال البايليك وتوجيه من شيوخ الزوايا أوبفعل دعاية الثائرين أواندفاع المغامرين، وإنما كان بفعل الوازع الديني لجمع الشمل وضمان الصالح العام، بعد أن عمت الفوضي وانتشرت أعمال النهب وأصبحت النواحي الداخلية للبلاد الجزائرية مهددة باجتياح الفرنسيين، وقد ذكر صاحب «القول الأوسط» أنه : "لما دخل الفرنسيون وهران فر المسلمون منها وانتشروا مع الطرق ولقيهم أهل البادية في كل مكان وسدوا عليهم المسالك والطرق وانتهبوا ما بأيديهم من الأموال والأمتعة، وثار الثوار بعضهم على بعض بالقتل وشنوا الغارات وأخذوا الأمتعة ووقع الهرج والفزع في الناس ووقعت حروب كثيرة بين قبائل المسلمين . . . واستمروا على ذلك سنتين حتى منَّ الله باتفاق من وفقه الله للهداية وظهرت عليه العناية من رؤساء القبائل وكبرائهم وصناديدهم وزعمائهم ووزرائهم أهل العقل والنهي بتنصيب إمام عدل يبايعونه ويتبعونه ويسمعون لأمره ونهيه"(١). كما عبر عن هذا الوضع المتردي الآغا المزاري صاحب "طلوع سعد السعود" بقوله: "لما عمت الفتنة قام لإطفائها العلماء والشرفاء والمرابطون ولا سيما القطب الأكبر سيدي محيى الدين بن المصطفى، فاتفقوا على تخميدها بكل مكان وناحية . . . ورأوا أن إطفاءها لا يكون إلا بجمعهم للجهاد"(٥).

هكذا اختير الأمير عبدالقادر لتحمل مسؤولية الجهاد ورعاية شؤون المسلمين وهوشاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر، فأصبحت طاعته واجبة على الجميع بنص المبايعتين. البيعة الخاصة التي أقرها الشيوخ والفقهاء من قومه وهم السيد الأعرج بن محمد بن فريحة، والولي الناسك محمد بن جواد بن يخلف (١)،

والشيخ محمد بن الثعالبي، والشيخ عبدالرحمن بن حسن الدحاوي، والسيد محمد بن عبدالله المشرفي، وأولاد سي امحمد بن علي، ومحمد بن عبدالقادر متولي الكتابة لدى الأمير، وجميع علماء غريس وأشرافه (٢)؛ والبيعة العامة التي شهد عليها كل من علي بن أبي طالب بن مصطفى المختار وابن عبدالله المشرفي وأحمد بن التهامي والسيد محمد بن حواء، ووُجّه بشأنها إعلان إلى الناس كافة على لسان الأمير عبدالقادر يأمرهم فيه باتباع أوامره بهذه العبارة: "وفقكم الله وسدد أموركم، وبعد، فإن أهل معسكر وغريس الشرقي والغربي ومن جاورهم واتحد بهم، قد أجمعوا على مبايعتي وبايعوني على أن أكون أميراً عليهم، وعاهدوني السمع والطاعة في اليسر والعسر. . وقد قبلت ببيعتهم وطاعتهم . . . واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة المحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية . . . فاحضروا إلينا . . . لتؤدوا بيعتكم وفقكم الله وأرشدكم" (٨) .

فقدم تبعاً لذلك رؤساء العشائر وأعيان القبائل وخاصة القوم، وجملة الأشراف والعلماء إلى مقر الأمير عبدالقادر بمعسكر، وأخذوا على أنفسهم بيعة الأمير، وكتب نص وثيقة هذه البيعة العامة سيدي محمد بن حواء المهاجري في ١٣ من رمضان ١٢٤٨ هجرية/ ٤ من فيفري ١٨٣٣ م (١)، وأكد فيها أن المبايعة عن رضا وأنها على كتاب الله وسنة رسوله، وهي بيعة عز وتعظيم وتبجيل وتكريم بيعة يعز بها الله الإسلام ويخذل بها الفجار اللئام (١٠٠). فلقي ذلك الاستحسان والاستجابة من الجميع، وقد جاء في السيرة الذاتية ما يُفيد إجماع العامة والخاصة على هذه البيعة، "فقد رضي به الصغير والكبير والجليل والحقير، وأذعنت له الأعراض وجاءته الوفود بالهدايا من كل ناحية "(١١).

لقد اتخذت البيعة العامة طابعاً وطنياً وصبغة شرعية لكونها شملت العديد من قبائل المغرب الأوسط. فبالرجوع إلى نص وثيقة البيعة يمكن تحديد القبائل التي شاركت فيها والتي كانت حسب الجهات كالتالي (١٢): القبائل الجنوبية المعروفة باليعقوبية، وهي الجعافرة، الحساسنة، بنوخالد، بنوإبراهيم ؛ وقبائل الجهات الجنوبية الشرقية، وهي أولاد شريف، أولاد الأكرد، صدامة، خلافة ؛ وقبائل النواحي الشرقية (جهات

الشلف)، وهي العطاف، سنجاس، بنوالقصير، ومرابطو مجاجة وصبيح وبني خويدم؛ وقبائل الوسط بسهول غريس ووهران، وهي ابن العباس، عكرمة، الجال، فليتة، المكاحلية، مجاهر، البرجية، الدوائر، الزمالة، الغرابة. فكانت البيعة بهذا التمثيل والتلاحم بحق ولادة جزائر جديدة أساسها نظام عادل يتم فيه اختيار الحاكم لمؤهلاته ولرضا العامة عنه، وهذا ما عبر عنه أنذاك الشاعر الحاج محمد بن الشريف المعسكري بقصيدة نقتطف منها هذه الأبيات (١٣):

لذا انعسقد الإجسماع مِنْ آل راشدر على بيسعة الإمام، فسهو بها اجدرُ هنيسئاً مسريئاً يا امسيسرَ بلادنا لكَ الطاعسة الكبسرى، لكَ العسزُ والنصسرُ فسانتَ الإمسيسر الراشسديّ، لكَ العُسلا وانتَ الذي حسقاً تنبّا به الجَافْسرُ

وحاول إحياءه في ذاكرة الشعب أحد الشعراء الشباب من مدينة معسكر، وهوسليمان شريفي، في قصيدة عدد فيها مآثر الأمير بعنوان "ألا أيها المغوار"، منها هذه الأبيات (١٤):

تشسساور اهل الجسساه مِنْ اهل هاشهم ومِنْ عسامسر إذ كسان للحسال اطوارُ وفي قرية 'اخصيبيا' قد اجتمع الورى وفي هرية اخصيبيا وفي الدين بالعسرف أمّارُ فسبسويع عسبدالقسادر الشسابُ هكذا اميسراً على الأقسوام وهوالفتى البارُ فَوَحُدَدَ منجمسوع القبيائل بعدها تبددي اختيال بعدها

### ٢ - كيفية تعامل الأمير عبدالقادر مع الفرنسيين ،

أما فيما يتعلق بطريقة تعامل الأمير عبدالقادر مع الفرنسيين انطلاقاً من الشرعية التي اكتسبها والمساندة التي حظى بها، فقد انتهج سياسة الاعتماد على الذات وتثمين الإمكانيات الداخلية والقدرات الاقتصادية المحلية، فنجح في ذلك إلى حد بعيد واستطاع تحقيق السلام وحماية السكان. وهذا ما يفسر لنا طبيعة تعامل الأمير عبدالقادر مع فرنسا في إطار أحكام معاهدتي دي ميشال (١٧ من شوال ١٢٤٩هـ/ ٢٦ من فيفري ١٨٣٤م) والتافنة (٢٤ من صفر ١٢٥٣ هجرية/ ٣٠ من ماي ١٨٣٦م). وبدون الإطالة فيما أسهب فيه من كتب حول هاتين المعاهدتين، فإننا نقتصر على ما نعتبره استنتاجاً وتقييماً لهما، وهو أن المعاهدة الأولى (دي ميشال) ضمنت للأمير عبدالقادر وضعية الحاكم القوي، وهذا ما مكنه من وضع اللبنات الأولى لدولته (١٥) التي اشتملت آنذاك على مجمل الناحية الوهرانية وجهات التيطري باستثناء المناطق التي ظلت في يد الفرنسيين وهي مدن ونواحي وهران والمرسى الكبير وآرزيو ومستغانم بالإضافة إلى مدينة الجزائر وجهات سهل متيجة ومدينتي عنابة وبجاية ، فضلاً عن أن هذه المعاهدة حققت للأمير عبدالقادر مكاسب عديدة، فقد ضمنت احترام عادات الجزائريين وحرية عقيدتهم، وسمحت بممارسة التجارة للطرفين، واعترفت بحق الأمير في اقتناء السلاح والحصول على العتاد من المراكز الفرنسية، وأقرت إرجاع الجنود الهاربين إلى الأمير أوالملتجئين عند الفرنسيين، كما اعتمدت نظام بطاقات سفر "تذاكر" تحمل ختم الأمير أوطابع القائد الفرنسي، وأسبغت على الأمير عبدالقادر لقب "أمير المؤمنين" بما أكسبه صفة شرعية في تعامله مع الخارج، كما سمحت له بفك أسرى كثيرين من المسلمين كانوا محتجزين عند الفرنسيين. فكانت معاهدة دي ميشال بداية فعلية لتعزيز قوة الأمير العسكرية وتطوير عتاده الحربي وبخاصة ما يتعلق بالبنادق · البارود(١٦). وبذلك استطاع الأمير أن يفرغ المعاهدة من هدفها الرئيس وهواحتواؤه ودفعه إلى التعامل مع الفرنسيين في إطار سياسة الاحتلال المحدود الذي يوفر على فرنسا المزيد من التضحيات والنفقات، ولعل هذا ما دفع الكاتب برنار إلى القول بخصوص معاهدة دي ميشال، بأن "دي ميشال أراد أن يستخدم الأمير عبدالقادر، لكن الأمير هوالذي استخدمه "(١٧).

أما المعاهدة الثانية (التافنة) فكانت تأكيداً لمكاسب الأمير عبدالقادر السابقة واستمراراً في انتهاج الفرنسيين أسلوب الاحتلال المحدود، فتجاوز بفعلها الأمير عبدالقادر تلك الانتكاسات التي لحقت به بفعل التدمير الذي ألحقه الجيش الفرنسى بمراكزه ومدنه وبخاصة معسكر وتلمسان (١٨٣٦م). وبالرغم من اختلاف بنود هذه المعاهدة بين نصها الفرنسي ونسختها العربية(١٨)، إلا أن الشروط التي تضمنتها وإن كانت قد حققت للفرنسيين مكاسب، إلا أنها في مجملها كانت في صالح الأمير عبدالقادر، فالبنود الأولى (١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٨) تنص على اعتراف الأمير عبدالقادر بما استولى عليه الفرنسيون في مملكة الجزائر وهي مراكز الجزائر والبليدة والقليعة وجهاتها من وادى قدارة (أعالى بودواو) حتى وادي الشفة ومازافران، بالإضافة إلى وهران وجهاتها (مستغانم، مازغران، آرزيو) من الوادي المالح غرباً إلى مستنقعات المقطع ومصب نهر الشلف شرقاً، وهذا أمر واقع لم يكن الأمير قادراً على تغييره أوحتى إنكاره. وفي مقابل هذا الاعتراف حصل الأمير على إقرار فرنسا بسلطته على الناحية الوهرانية وإقليم التيطري والنواحي الداخلية حتى جهات الحضنة والزيبان، مع ضمان المعاملة الجيدة للسكان فيما يحتله الفرنسيون أويتصرف فيه الأمير عبدالقادر، وإعطائهم حق الانتقال حسب رغباتهم إلى أية منطقة يشاءون مع احترام حري عقيدتهم وعاداتهم، فاستفاد بذلك كراغلة تلمسان الذين تعاملوا مع الفرنسيين والذير أكدت المعاهدة ضمان حريتهم وسلامة أملاكهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع باقي سكان مدينة تلمسان من الحضر.

أما البنود ٦ و٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ من معاهدة التافنة، فقد نظمت إجراءات التبادل التجاري وضمنت مصالح الطرفين، إذ تعهد الأمير عبدالقادر بمقتضاها بتزويد الجيش

الفرنسي بوهران بكميات من الحبوب وقطعان من الأبقار (٥٠ ألف ربعي من القمح ومثلها من الشعير، و٠٠ ، ٥ رأس بقر) على أن يتم ذلك على ثلاث دفعات: الأولى تنفذ بعد ثلاثة أشهر، والأخيرتين بعد ذلك على التوالي، كل ثلاثة أشهر، وفي المقابل يشتري الأمير عبدالقادر ما يحتاجه من العتاد (سلاح وبارود وكبريت). كما نصت هذه البنود أيضا على تسليم فرنسا للأمير ميناء رشقون ومدينة تلمسان وقلعتها (المشور) مع ما بها من مدافع، على أن يتولى الأمير نقل عتاد الجيش الفرنسي ومثونته من تلمسان الى وهران، ومقابل ذلك يتعهد بضمان حرية التبادل التجاري وانتقال الأشخاص بين مناطق الطرفين، وجعل التجارة منحصرة في أقاليم الجزائر ووهران الخاضعة للفرنسين، على أن يمتنع عن تسليم أي مرفأ لأية دولة إلا بإذن من فرنسا. وتجنباً لكل خلاف قد يطرأ، فإن بنود المعاهدة هذه أعطت للطرفين الحق في اعتماد وكلاء لدى الطرف الآخر للتوسط في أي نزاع قد يحدث.

هذا وتكتمل معاهدة التافنة بالشروط ١١ و١٢ و١٣ و١٥ التي تحفظ حقوق الطرفين، بحيث يضمن الأمير عبدالقادر سلامة الفرنسيين وحرية التصرف فيما اشتروه في الأراضي الخاضعة له، وبالمقابل تحرص فرنسا على أن تقوم بالشيء نفسه بالنسبة إلى العرب، مع التزام كل طرف بتعويض ملائم في حالة الإضرار بممتلكات رعايا الطرف الآخر، مع تسليم المذنبين وقطاع الطرق والقتلة للجهة المتضررة، وحتى تكتسي هذه المعاهدة طابعاً شرعياً وتحظى بتأييد العامة، فإن الأمير عبدالقادر استشار فيها خاصته، وطلب من عمه أبي طالب النظر في شرعيتها، كما وجه في هذا الشأن إلى قاضي فاس الشيخ عبدالهادي رسالة يستشيره في مهادنة العدو، حتى تكون معاهدته مع الفرنسيين منسجمة مع سياسته القائمة على احترام أحكام الشريعة الإسلامية والعمل بما تقتضيه وتتطلبه (١١).

إن قراءة متأنية في بنود معاهدة التافنة تؤكد لنا أن الأمير عبدالقادر حقق بفعل ما تضمنته بنودها مكسباً استراتيجياً سمح له بتأسيس دولة منظمة تشتمل على ثلثي البلاد زائرية (٢٠)، كما حصل بمقتضى هذه المعاهدة على حق السيادة في إطار ضمانات

الشرعية الدولية، وهذا ما ساعد على وضع حد ولو إلى وقت قصير لتصاعد تيار مناصري الاحتلال الشامل في أوساط الجيش والإدارة الفرنسية بالجزائر وفرنسا، على أن دعاة فكرة الاستيلاء على كل أراضي الجزائر التي انتشرت بين الضباط الفرنسيين العاملين بالجزائر بدأت تجد صدى لها في الدوائر المتنفذة في الحكومة الفرنسية. وقد حاول الجنرال بيجو الحد من غلوهم عندما دافع عن المعاهدة بأنها تخدم السياسة الفرنسية وتجعل الأمير عبدالقادر يعترف بسيادة الفرنسيين على ما استولوا عليه من الأراضي الجزائرية، فضلاً عن أن هذه المعاهدة حسب قوله قد وفرت على الخزينة الفرنسية نفقات مكلفة وجنبتها خسائر في المال والرجال هي في غنى عنها، بل سمحت الفرنسيين بربط صلات تعاون مع الجزائريين وأثرت إيجابياً في سياسة إنكلترا تجاه الوجود الفرنسي بالجزائر وجعلتها تتخذ موقفاً حيادياً إزاء القضية الجزائرية بل ولا تعارض موقف فرنسا من مشروع محمد على التوسعي على حساب الدولة العثمانية.

لقد كان مستقبل معاهدة التافنة ومن ورائه مصير دولة الأمير عبدالقادر مرهونا بنظرة دوائر الحكومة الفرنسية والجيش الفرنسي إلى المسألة الجزائرية ومرتبطاً بميزان القوى بين أنصار الاحتلال المحدود ودعاة الاحتلال الشامل، فقد ظل التصور الغالب للحكومات الفرنسية المتعاقبة في معالجة المسألة الجزائرية هوالإبقاء على الأوضاع كما هي ومحاولة التعامل معها حسبما تقتضيه الظروف والمصلحة، وفي إطار هذا التوجه طرحت فكرة الحماية التونسية على مقاطعتي وهران وقسنطينة والتي انتهت بالفشل، كما سبقت الإشارة إلى ذلك(٢١)، وفي التوجه نفسه حاول الحاكم العسكري الفرنسي برتوزان (Berthezène) الاعتماد على مرابط القليعة الشيخ محيي الدين في فرض السلطة الفرنسية على سهل متيجة، فمنحه لقب آغا العرب وخوله حق التصرف في السلطة الفرنسية على سهل متيجة، فمنحه لقب آغا العرب وخوله حق التصرف في أوطان متيجة لكنه لم يوفق في سياسته هذه (٢٢)، وفي إطار نفس التصور كُونت اللجنة الإفريقية لتقصي الأوضاع في الجزائر (١٨٣٣ - ١٨٣٤ م) فأوصت بالاحتلال المحدود الذي يسمح لفرنسا بالاحتفاظ بنقاط بحرية (وهي الجزائر ووهران وبجاية وعنابة) وترك الجهات الداخلية لرؤساء العشائر وشيوخ القبائل الذين كان يفترض فيهم بفعل

مصالحهم الخاصة أن يكونوا متحالفين مع الفرنسيين ومتنافسين فيما بينهم (٢٣)، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أيضاً.

كل هذه الإجراءات كانت تمثل توجهاً سياسياً عبر عنه الكاتب بروصون في تصريحه لمجلس النواب الفرنسي في جلسة ٢٢ ماي ١٨٣٦م بقوله: "إن هذه الحرب (أي احتلال الجزائر) أشدما تكون إضراراً بمصالحنا التي لا يخدمها سوى إقرار السلام (٢١)، وأوضحه النائب بيسكادوري في كلمته للبرلمان (٢١ من أفريل ١٨٣٧م) عندما أكد ضرورة التعايش مع الأمير عبدالقادر، لأن السلام في نظره هوأفضل وسيلة للقضاء عليه (٢٠). وهذا ما عبر عنه أيضاً الحاكم العام الفرنسي بالجزائر دامريمون في رسالته إلى غيزو (١٠ من ديسمبر ١٨٣٦م) بقوله: "إن النظام الوحيد الذي يمكنه أن يأتي بثمرة هوالاحتلال المحدود النطاق والمتدرج والذي يتم بطريقة سلمية "(٢١).

أما الاتجاه الثاني الذي يمثله القائلون بضرورة الاحتلال الشامل ولو بشن حرب مكلفة فقد أخذ به أغلب ضباط الجيش الفرنسي اللين كانوا يأملون في تحقيق أمجادهم في الجزائر، وأيده بعض السياسيين الطموحين في فرنسا، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء تيير (Thiers) الذي صرح في معرض مناقشته للميزانية المخصصة للجزائر: "أنه إذا احتفظ الفرنسيون بمراكز على السواحل فإنهم (أي العرب) سيأتون لمحاربتهم بها، وأن الاحتلال المحدود الرقعة شيء لا معنى له والأفضل لفرنسا في هذه الحالة أن تتخلى عن الاحتلال كلية (٢٧). وقد كان هذا التوجه يعبر عن قناعة استعمارية وفكر منغلق لا يرى أصحابه الكولونياليون (Colonialistes) في الجزائريين، في واقع الأمر، سوى مجموعات من السكان المتوحشين الذين يجب إزاحتهم لترك المكان لرجال أفضل منهم حسب تعبير هاين (Hain . A).

تطورت الأوضاع لصالح هذا التوجه القائل بالاحتلال الشامل وإلحاق الجزائر بفرنسا والداعي إلى الحرب، فسلم به أغلب الساسة وتبناه العديد من القادة وكان في مقدمتهم الجنرال بيجو، فسارعوا إلى نقض بنود معاهدة التافنة ولم يعتبروا أنفسهم معنيين باحترام الحدود التي أقرتها عندما أرسلوا حملة عسكرية توغلت في بلاد القبائل

في طريقها نحو قسنطينة ، ولما احتج الأمير على ذلك تحججوا بأن النص الفرنسي لمعاهدة التافنة يخولهم هذا التصرف. وهذا ما قد يطرح على الباحث الشك في صحة النص العربي للمعاهدة الذي يحدد الحدود بين الأمير عبدالقادر والفرنسيين بأعالي وادي قدارة (بودواو) ، وهذا ما يفهم من رسالة للقائد الفرنسي فاليه (Valée) كان قد بعث بها إلى الأمير عبدالقادر ملاحظاً أن كلمة ما وراء ذلك (Au delà) تعني شيئاً ما وأن مناطق مجانة والبيبان كانت دائماً جزءاً من مقاطعة قسنطينة وأن سهول حمزة (البويرة) لم تكن تشكل جزءاً من مقاطعة التيطري ، وبالتالي لا تخول معاهدة التافنة الأمير أن يبسط عليها سلطته وادعاء ملكيته لها (٢١).

لقد أحس الأمير عبدالقادر تحول الفرنسيين عن مهادنته وتخوف من عواقب تجدد الصراع والنتائج المحتملة لحرب مفتوحة مع الفرنسيين، وهذا ما جعله يتردد في الإقدام على استعجال النزاع ودفعه إلى التريث، ففي جوابه عن رسالة كان قد أرسلها إليه الجنرال بيجو في ١٢ من أفريل ١٨٣٧ م يخيره فيها بين الاستمرار في حالة الصلح أوالدخول في الحرب، أوضح الأمير عبدالقادر تفضيله للسلام ورغبته في تجنب الصراع بهذه العبارات: "إن دولة فرنسا تعرف أني أشد الناس رغبة في حصول العافية وأشدهم بغضاً لسفك الدماء بدون موجب شرعي، وإنها لتعلم أنني أرغب في عقد الصلح وإقامته داثماً على أساس قوي لا يتضعضع" (٢٠٠).

## ٣- تنظيم دولة الأمير عبدالقادر،

سمحت فترة السلام القصيرة التي أعقبت معاهدة التافنة للأمير عبدالقادر بأن يضع اللبنات الأولى لدولته (١٨٣٧-١٨٣٩م)، فأنشأ تنظيماً إدارياً محكماً يقوم على نظام الخليفليك (المقاطعات)، يتولى فيه كل مقاطعة خليفة عنه وتكون تحت تصرفه مجموعة من الآغوات، كل آغا يتصرف بدوره في عدة قياد، ولكل قائد مساعدون يعتبرون نوابه ويكلف كل واحد منهم فرقة تتوزع على بعض الدواوير ويكون على كل دوار شيخ، على أن يكون هؤلاء الموظفون على اختلاف درجاتهم ذوي صلاحيات إدارية وقت السلم وواجبات عسكرية وقتالية وقت الحرب(٢١).

حسب هذا النظام اشتملت دولة الأمير في أول أمرها على مقاطعتين رئيستين، هما خليفليك الشرق ومقره معسكر، ويتكون من سبعة أغاليكات، وتولاه ابن عم الأمير عبدالقادر سيدي مصطفى أحمد بن التهامي، وخليفليك الغرب ومركزه تلمسان، ويتشكل من خمسة آغاليكات، وعليه الخليفة محمد البوحميدي الولهاسي. ثم تعددت المقاطعات بعدأن توسعت دولة الأمير وانتظم أمرها، فاستحدث خليفليك مليانة وجعل عليه سيدي الحاج محيى الدين بن علال القليعي الذي خلفه محمد بن علال، وخليفليك المدية ونصب عليه الخليفة سيدى محمد البركاني، وخليفليك ساباو وأقر عليه الخليفة سيدي محمد بن محيى الدين ، وخليفليك مجانة وكان عليه الخليفة سيدي الحاج محمد (طوبال) بن عبدالسلام المقراني ثم تولاه بعده محمد الخرويي القلعي ثم محمد بن عمر العيساوي، وخليفليك حمزة وتولاه الخليفة سيدي أحمد بن الطيب بن سالم، وخليفليك الزيبان وكان عليه، على التوالي، ابن عزوز ثم محمد الصغير بن عبدالرحمن بن الحاج، وخليفليك القبلة (الصحراء) وتولاه الخليفة سيدي قدور بن عبدالباقي (٢٢). وبذلك أصبحت دولة الأمير تغطي نحوثلثي الأراضي التي كانت خاضعة لسلطة البايليك قبل الاحتلال الفرنسي، أما تأثيرها الأدبي ونفوذها السياسي فقد عم كل البلاد الجزائرية ، وهذا ما أثبته القنصل العام الإنكليزي سكوت (Scott) في رسالة له إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١٣ من سبتمبر ١٨٤٦ م، بقوله: "إن سلطة الأمير عبدالقادر معترف بها من جبل طارق وحتى طرابلس" (٢٦)، وأشار إليه الأمير بنفسه في إحدى رسائله بهذه العبارة التي يصف فيها امتداد دولته بقوله : "اجتمعت كلمة المسلمين من حدود طاعة الشرفاء (المغرب الأقصى) إلى حدود تونس (۲٤)

يقوم النظام الإداري لدولة الأمير عبدالقادر على الهيكل القديم لنظام البايليك الذي أثبتت بعض تنظيماته ملاءمتها للبيئة الجزائرية، مع تعديلات اقتبسها من بعض النظم المعمول بها في الدولة العلوية بالمغرب الأقصى لمرونتها وتماشيها مع النظام القبلي السائد في الريف، على أن الشيء الملاحظ على النظام الإداري لدولة الأمير هوفاعليته وحداثته التي جعلته يطبق نظاماً عاماً يحترم خصوصية كل إقليم (خليفليك)، وهذا ما

ساعد الأمير على بسط سلطته على قبائل التل وعشائر الهضاب وسكان الجبال، فاعترفت به حتى القبائل التي كانت في السابق مستقلة عن سلطة البايليك مثل حميان والأحرار وبني مايدة، وانساقت لسلطته العشائر المعتادة على العصيان والتمرد بجهات الشلف والتيطري والحضنة والزيبان (٢٠٠).

عمل الأمير عبدالقادر على تقوية الجهاز المركزي على أسس تتجاوز مفهوم البنية القبلية إلى فكرة بناء دولة تقوم على المؤسسات الكفيلة بإدماج السكان والمحافظة على مصالحهم ورعاية شؤونهم، كما كان الحال في أوربا آنذاك، فاتبع خطة لصهر العشائر ودمج القبائل والحد من النعرات والإحساس الجهوي والعشائري، فأبطل أعمال السخرة وإجراءات المصادرة والتغريم التي كان سكان المدن والريف عرضة لها على عهد البايليك، وعمم مطالب الدولة من خدمات وجباية على جماعات المخزن والكراغلة اللين ألزمهم كغيرهم بالمساهمة في المجهود الحربي (المعونة)، وهذا ما سمح للأمير بالقضاء على المحسوبية في السلوك والرشوة في المعاملات والاستبداد في التعامل، فأوقف على سبيل المثال قائد تاقدامت الذي خلف بوشليحة لأنه تسلم أربعين دوراً ورشوة من أحد المتقاضين في أول قضية عرضت عليه عند توليه المنصب (٢٧).

كان نظام العدالة الخاضع لنظر الأمير يرتبط مباشرة بالجهاز الإداري ويتحكم فيه ، الأمر الذي جعل الولاة والقضاة وموظفي الدولة تحت المراقبة المستمرة والمشددة ، وحتى يحقق الأمير عبدالقادر الغرض من ذلك أعطى عناية خاصة لاختيار سلك القضاء ، فقد جاء في السيرة الخاصة به : "إن أول شيء ابتدأ به الأمير هوالنظر في أمر القضاة واختيار العدل لها في كل موطن والسؤال على المؤتمنين في كل قبيل ليعينهم لسعاية وجباية أموال الصدقات من مواشي وغيرها" (٢٨) . وحتى يحافظ على ثقة الناس ، وهي أساس قوته ودعامة سلطته ، كان الأمير يحرص على تحقيق العدل بين رعاياه ، وهذا ما دفعه إلى إرسال المنادين إلى الأسواق وإلى مواطن القبائل ليعلنوا للناس : "أن كل من له شكوى على خليفة أوآغا أوقائد أوشيخ فليرفعها إلى الديوان الأميري من غير وساطة ، فإن الأمير ينصفه من ظالمه ، وإن وقع ظلم على أحد ولم

يرفع ظلامته إلى الأمير فلا يلومن إلا نفسه (٢٩). وقد كان الأمير في ذلك مدفوعاً بمآثر السلف الصالح ومقلداً لما عرف عن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، وهذا ما أشار إليه في شعره بهذين البيتين (٤٠):

وقد سرتُ فيهم سيرة عُمَريةُ
واسقيتُ ظاميها الهداية فارتوى
وإنيَ ارجوو أنْ اكرون انا الذي
يُنيس الدياجي بامتنا بعدما لوى

لقد سمح هذا النظام الإداري والقضائي المحكم للأمير أن يكسب تأييد العامة ومساندة الخاصة وأن يقر الأمن ويضمن الهدوء في أرجاء دولته، حتى إنه أصبح متداولاً لدى الناس في ذلك الوقت "أن أية فتاة تستطيع قطع البلاد التي تدين بالولاء للأمير بدون خوف ولوكانت واضعة على رأسها تاج ذهب" (١١)، وهذا ما أكده الأمير نفسه في إحدى رسائله إلى السلطان العثماني بقوله: "تسير المرأة وحدها مسيرة شهر، لا تخاف إلا الله ولا تخشى من أحد (٢١).

اكتسبت دولة الأمير عبدالقادر طابعاً عسكرياً بفعل حالة الترقب والاستعداد التي أعقبت فترتي السلم القصيرتين بعد كل من معاهدتي دي ميشال والتافنة، ولتوجس الأمير بنيات القادة الفرنسيين، بعد أن عرف أسلوب تعاملهم مع الناس في الجهات التي بسطوا سيطرتهم عليها، وهذا ما دفعه إلى إعطاء أهمية قصوى لتقوية دولته، حيث ذكر قدور بن رويلة في "وشاح الكتائب": أن مولانا أمير المؤمنين عمر بيت المال وأنفقها في مصاريفها . . . وبنى حصوناً بخزائن بيت المال وعمل على كل حصن بلدة (٢١). فتحولت قواعد دولة الأمير الواقعة بمنطقة التل، وهي تلمسان ومعسكر ومليانة والمدية وحمزة إلى خط دفاعي رئيس يسد الطريق أمام أي تقدم محتمل للفرنسيين نحوالداخل في حالة تجدد نشوب الحرب، كما كانت القواعد الدفاعية والمدن المحصنة التي أنشأها لغرض دفاعي خلف جبال الأطلس التلي وبمحاذاة منطقة المار الفتوحة على الداخل خطاً دفاعياً ثانياً يلتجئ إليه ويتحصن خلفه، وفي إطار

هذه الخطة أنشأ مدناً محصنة ومراكز دفاعية جديدة وهي : مركز سبدو أو حصن افراوة جنوب تلمسان، ومدينة سعيدة جنوب معسكر، وإلى الجنوب الشرقي منها ناعدة تاقدامت، وبالقرب من مليانة أنشأ الأمير معسكراً رئيساً بموقع أبي خرشفة يكون نقطة تجمع وإمداد، وإلى الجنوب منه قاعدة تازة في جبال الونشريس، وإلى لشرق منها تحولت قاعدة بوغار جنوب المدية إلى مركز حربي رئيس. وبالإضافة إلى نقد اعتنى الأمير بتحصينات المدن القديمة، فأدخل إصلاحات على حصون شرشال وبلكروت وبسكرة وقلعة بني راشد لتكون ثكنات ونقاط تجمع لفرق جيشه.

أما مركز هذا التنظيم العسكري والإداري فهو مدينة معسكر التي اتخذها الأمير عاصمة له (١٨٣٢م)، وعندما تعرضت للتدمير من طرف الجيش الفرنسي (٩ من ديسمبر ١٨٣٥م)، تحول إلى القاعدة التي أنشأها حديثاً بنواحي تيهرت القديمة وهي ناقدامت ليتخذها مقراً له (١٨٣٦-١٨٤١م)، وعندما استولى الفرنسيون عليها وتحول إلى حرب العصابات جعل عاصمته مجموعة من الدواوير الموزعة على الخيام عرفت بالزمالة، لم تلبث أن وقعت هي الأخرى في أيدي الفرنسيين (١٦ من ماي ١٨٤٣م)، فتحولت عاصمة الأمير إلى دائرة متنقلة من الخيام انتهى بها المطاف إلى شرق المغرب قبل توقف الأمير عن الجهاد لظروف قاهرة.

هذا ولعل الجانب الجدير بالإشارة إليه في مؤسسات دولة الأمير تلك الشبكة من المصانع بالمدن والقواعد الداخلية التي أوجدها (١٤) ، فقد أقام في كل من تلمسان ومليانة مصهرة لصب المدافع ، وعمل رحى لتحضير البارود في كل من تلمسان وقلعة بني راشد. أما المشاريع الكبرى فكانت من نصيب كل من تاقدامت ومعسكر ، حيث استغل الأمير عبدالقادر ظروف الهدنة مع الفرنسيين إثر معاهدة التافنة ، فأقام داراً للسكة في تاقدامت وجلب إليها الآلات من الجزائر ، كما عمل على استقدام فنيين أوربيين للعمل بها. كما صنع له هؤلاء الفنيون الأوربيون بمعمل السلاح بمعسكر حسب رواية دينيزن بها. كما صنع له هؤلاء الفنيون الأوربيون بمعمل السلاح بمعسكر حسب رواية دينيزن الألماني – بنادق عالية الجودة على النموذج الفرنسي (٥٠) ، وعملوا بتوجيه منه على تطوير صناعة البارود ، فأنشأ له أحد الجنود الألمان الفارين من الفرقة الأجنبية بالجيش الفرنسي

نموذجاً لطاحونة بارود أعجب بها الأمير أيما إعجاب، وعزم على تطويرها لولا مداهمة الفرنسيين له وسقوط معسكر بيدهم (٣٠ من ماي ١٨٤٠م).

في هذه الظروف الصعبة أحدث الأمير عبدالقادر نظام تجنيد عام يقوم على مبدا التطوع بالنسبة إلى الأفراد القادرين على حمل السلاح في سن تتراوح بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين مقابل مرتبات وجرايات قارة وامتيازات محددة، وقد جاء في السيرة الخاصة: "أن الأمير شرع بتجريد العسكر منبهين بالنداء في جميع الأسواق، من أراد العزة، فليأت لينال الحرمة. . . ولا يطالبه بشيء من الوظائف المخزنية قلت أوجلت" (١٤١). وقد حددت علاوات ومرتبات الضباط والجند حسبما تتطلبه مستلزمات المعيشة آنذاك، فكان نصيب الآغا ٣٦ ريال بوجو شهريًا، وعلاوة الضابط الصغير ٨ ريال بوجو، أما الجندي البسيط فكان ينال ما بين ٤ و٥ بوجو حسب الظروف (١٨١). وكان ذلك دافعاً لرجال القبائل إلى الالتحاق بجماعات الفرسان وبفرق المشاة التي تتألف منها قوات الأمير، فَتَكَوَّن بذلك جيش نظامي مجهز بأسلحة ملائمة، يتميز بقوانينه ولباسه الموحد وثكناته ومستشفياته الخاصة.

هذا وحتى يضمن الأمير عبدالقادر تموين جيشه فإنه أحدث ضريبة موجهة إلى تدعيم الجيش عرفت بالمعونة وتقوم على تضامن أفراد الرعية ، وذلك بعد أن ضعف دخل الخزينة من الضرائب الشرعية (العشور والزكاة) بفعل تزايد الضغط العسكري الفرنسي (١٨٣٩م). وقد استشار الأمير علماء من الجزائر والمغرب في شرعيتها وأخذ مواقفهم منها، وتجاوبت معه العامة في هذا الإجراء بحيث ارتفعت قيمة المعونة إلى وحنى يضرب الأمير المثل بنفسه ويدعم روح التضحية لدى أفراد القبائل سارع عند تجدد الحرب مع الفرنسيين (١٨٣٨م) إلى تقديم ما لديه من أموال ولم يتردد في بيع جواهر وحلي نسائه في المزاد العلني بسوق معسكر لتزويد الخزينة بالأموال الضرورية لتجهيز الجيش (٥٠).

لقد ساعد الأمير عبدالقادر على تطوير جيشه في مدة قصيرة حرصه الدائم على جعل نفسه مثلاً لجنوده وقدوة لضباطه بما أظهره من مهارة في الفروسية وإقدام في المعارك، وهذا ما عبر عنه في هذا البيت من الشعر (١٥):

# ومن عادة السادات، بالجيش تحتمي وتصرس ابطالي

أما من حيث التنظيم فقد قسم الأمير عبدالقادر جيشه إلى كتائب مشاة وجماعات الفرسان (الصبائحية) وفرق مدفعية ينفرد بها ذووالمعرفة في استعمال السلاح من جماعات الأتراك والكراغلة تحت إمرة أجانب، أغلبهم من الألمان الذين تركوا الجيش الفرنسي وفضلوا الخدمة لدى الأمير عبدالقادر. هذا وتتوزع مختلف أصناف جيش الأمير عبدالقادر على المقاطعات (الخليفليك)، بحيث كان يوضع تحت تصرف كل خليفة فرق من الجند النظامي (العسكر) ومجموعات من الفرسان (الخيالة) كل مجموعة تتألف من خمسين فارساً عليها آغا، يتلقون الأوامر مباشرة من مساعد الخليفة (باش سياف). أما الأمير عبدالقادر فكان له حرسه الخاص به وهو كوكبة من الفرسان تتألف من مائة فارس موزعين على خيام كل خيمة بها ٢٥ جندياً لهم ضابط أول يعرف بلقب "الكبير" (٢٥).

حرص الأمير عبدالقادر دائماً على إخفاء خططه الحربية والتكتم على تنظيمه العسكري وعدد قواته ونوعية أسلحته وعدته، وهذا ما عبر عنه راسلوف الدانمركي العامل بالجيش الفرنسي (١٨٤١م) بقوله: "إنه من الصعب معرفة طبيعة التنظيم العسكري الذي يقوم عليه جيش الأمير وبخاصة فيما يتعلق بالناحية الإحصائية، فالمسلمون لا يحبون أن يعرف أحد إحصائياتهم الدقيقة بشكل من الأشكال" (١٥٠). على أن انتشار المتعاونين الأوربيين في جيش الأمير ووجود قناصل فرنسيين معتمدين في معسكر، مكن الإدارة الفرنسية بالجزائر من التعرف إلى وضعية الأمير عبدالقادر العسكرية بدقة، فقد قدر الضابط راسلوف عدد جيشه في شهر جوان ١٨٣٨ م به ٤٤٠ من المشاة و ٢٠٩ من الخيالة مزودين ب ١٤٠ مدفعاً و ٠٠٩ بندقية (١٠٥).

على أن أدق تقدير لقوات الأمير عبدالقادر حصلت عليه وزارة الحربية الفرنسية كان نتيجة للمعلومات التي جمعها كل من ليون روش وغارسان، واللذين يمكن إجمال معلوماتهما بالرجوع إلى التقريرين اللذين نشرهما الأستاذ إميري (Emerit) في كتابه "الجزائر في عهد الأمير" في الجدول التالي (٥٠٠):

| مقاطعات دولة الأمير | تقدير ليون ريش (١٨٣٩م) |          | تقىير غارسان (١٨٤٠م) |         |
|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------|
| (الخليفليك)         | الشاة                  | الغربسان | والهزا               | الفرسان |
| تلمسان              | ۸                      | ۲        | Y                    | ٥       |
| معسكر               | ١,                     | ۲        | ١,٤٠٠                | ٤       |
| مليانة              | ١,٢٠٠                  | ۲        | ١,١٠٠                | ۲       |
| المبية              | ٦                      | ۲.,      | ٨٠٠                  | ۲       |
| ساباق               | ٣                      | ٥.       | ۲,                   | ٧       |
| مجانة               | ٣                      | ٥.       |                      |         |
| الزيبان             | ۲                      | ٥.       |                      |         |
| الصحراء             | ۲                      | ۵.,      |                      |         |
| المبدوح             | حوالي ۸۰۰، ٤           | ١,       | حوالي ۸٫۰۰۰          | ١,٤٠٠   |
|                     |                        |          |                      |         |

مع الملاحظة بأن تقرير ليون روش أضاف إلى الجند النظاميين ٥٣,١٦٠ جندياً متطوهاً للجهاد.

حرص الأمير عبدالقادر على تأكيد كيان دولته وفرض وجوده إقليمياً ودولياً بإقامة اتصالات سياسية وعلاقات ديبلوماسية مع الدول التي كانت لها علاقة مع الجزائر أوأظهرت اهتماماً بأوضاعها، وكان قوام هذه العلاقات التعامل بالمثل وضمان المصالح المشتركة (٢٠)، ووسيلتها المفضلة هي المراسلات وإيفاد المبعوثين واعتماد الوكلاء الجزائريين منهم والأوربيين، فبرز في مجال النشاط الديبلوماسي لدولة الأمير عبدالقادر رجال محنكون ذوو كفاية منهم محمد البوحميدي الولهاسي الذي جمع بين العلم والفروسية والصدق في الوطنية والحلم في المعاملة والحنكة في التصرف، وقد قتل مسموماً بالمغرب الأقصى عندما أوفده إليه الأمير عبدالقادر بعد أن ظهر تحول

السلطان عبدالرحمن عنه (١٨٤٧م)، ومن رجال الأمير الديبلوماسيين كذلك الميلود بن عراص من قبيلة الغرابة الذي يعتبر بحق أفضل شخصية سياسية في الديوان الأميري، فرغم قلة شجاعته وخوفه من الحرب كان يعرف كيف يؤدي المهمة المنوطة به ويحقق الهدف المطلوب منه، فكلفه الأمير حمل هدايا إلى ملك فرنسا. كما كان لليهوديين نيقولا مانوتشي (Manucci .N) وابن دران دور في ربط اتصالات الأمير بالفرنسيين وتبليغ وجهة نظره في القضايا المطروحة وفي الصفقات المقترحة، وقد لعب ابن دران خاصة دوراً مميزاً في مفاوضات معاهدتي دي ميشال والتافنة، فاستحق بدهائه وحنكته زيادة حصته من مبيعات الحبوب، بعد أن دفع دي ميشال في غياب الحاكم الفرنسي العام فوارول (Voirol) إلى إمضاء المعاهدة وأقنع بيجو بالفوائد المحتملة التي تحصل عليها فرنسا في حالة قبولها شروط الأمير عبدالقادر في معاهدة التافنة، ولعل من كفاية ابن دران في خدمة الأمير عبدالقادر من أجل مصالحه هو أسلوبه اللبق الذي مكنه من توريط كل من الجنرال بيجو والجنرال بروسار (Brossard) في قضية رشوة قدرت ب من توريط كل من الجنرال بيجو والجنرال بروسار (Brossard) في قضية رشوة قدرت ب الفرنسي كات (Cat .B) يعلق على بيجو لهذا السبب: "بأن المجد الذي ناله فيما بعد لا يكن أن يحو صورة الرجل غير الشريف" (١٥٠).

وفي إطار اتصالات الأمير عبدالقادر بفرنسا يجدر بنا التعرض بشيء من التفصيل لمؤامرات الفرنسيين التي ساهمت في القضاء على دولة الأمير، فقد كان للجواسيس الفرنسيين والمتعاملين معهم وبخاصة القنصلان الفرنسيان بمعسكر، وهما دوما (Daumas) ووارنييه (Warnier)، دور بارز في نقل المعلومات إلى الفرنسيين وإطلاعهم على أوضاع الأمير. وقد استغل الفرنسيون في مواجهتهم للأمير القيم الأخلاقية التي التزم بها من تسامح ومعاملة حسنة للزائرين والضيوف ليتجسسوا عليه ويكيدوا له. كما سمحت حاجة الأمير الملحة إلى العارفين بصناعة البنادق والمدافع ومعالجة البارود والنسيج، لعدم توفر الخبرة لدى الجزائريين، لبعض المغامرين بالتسلل إلى أجهزة دولته ونقل معلومات عنها إلى الفرنسيين في الوقت المناسب، ومن هؤلاء من أخلص للأمير وأغلبهم ألمان عرف منهم: برندت (Berndt) المعروف بعبدالله: وغايستنغر

(Geistinger) المدعو بمحمد أوحميدو، ولاشفال (Javal) المعروف بعبدالله السويسري، ومويز (Moise) الذي أسلم واستشهد في صفوف جيش الأمير (<sup>(A)</sup>)، بينما ظل الفرنسيون منهم على إخلاصهم لوطنهم بالرغم من تظاهرهم بخدمة الأمير والإخلاص له، وكان في طليعتهم الجاسوسان ليون روش (Roches .L) المدعو بعمر، وغارسان (Garcin).

لقد لعب ليون روش دوراً بارزاً في التجسس على الأمير عبدالقادر وكان عيناً ساهرة على مصالح فرنسا، وقد ساعده على ذلك ميله إلى المغامرة واتصافه بالذكاء والجرأة، فالتحق بالجزائر سنة ١٨٣٢ م من أجل هذه المهمة وتعلم اللغة العربية وصار مترجماً في الجيش الفرنسي لهذا الغرض، ثم التحق بالأمير عبدالقادر في نوفمبر ١٨٣٧ م وأصبح كاتب سره في فترة بناء السلام التي أعقبت معاهدة التافنة (١٨٣٧ -١٨٣٩م)، وأثناء ذلك عمل في التجسس على خططه في الجزائر وحستي في المغرب(٥١)، وقد لعب دوراً مهماً في حملة الأمير على عين ماضي، فاغتنم فرصة اتصاله بالتجاني أثناء الحصار ليربط علاقات معه سوف يستغلها فيما بعد لفائدة فرنسا(١٠). كما أنه عندما تحول إلى المغرب استطاع إقناع السلطان مولاي عبدالرحمن بالخطورة التي أصبح يمثلها الأمير عبدالقادر على مملكته، مما دفع السلطان إلى الاعتقاد بأن السبب الرئيس في تنامي المعارضة ضد عرشه هوالأمير عبدالقادر، فأرسل قواته للتضييق عليه ومحاربته في ديسمبر عام ١٨٤٧ م، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن هناك بالمغرب التحق ليون روش من جديد بالجيش الفرنسي غداة استئناف الحرب بين فرنسا والأمير، حاملاً معه معلومات في غاية الأهمية ضمَّن بعضها كتابه الذي تناول فيه حياته في الجزائر وخدماته للأمير ووضع له عنوان "اثنتان وثلاثون سنة في الإسلام".

ولا يقل عن ليون روش صنوه الجاسوس غارسان الذي عمل ممثلاً لإحدى البيوتات التجارية المرسيلية بالمغرب حيث تعلم العربية وحمل لقب وكيل قنصلي لفرنسا، وهذا ما مكنه من إقامة علاقات مع أشخاص بداخل المغرب، لكن تورطه في

أعمال تجارية منافية للقانون اضطره إلى العودة إلى مرسيليا مغضوباً عليه، بعدها قدم الجزائر والتحق بالأمير عبدالقادر وعمل عنده كتقني في مصنع للأسلحة بالمدية ثم كمترجم ووكيل تجاري يورد الأدوات من مرسيليا لمصانع الأمير، وأثناء ذلك كان يجهد نفسه في جمع المعلومات عن جيش الأمير ومشاريعه، وعندما أحس باشتداد المراقبة عليه إثر هروب ليون روش، التحق بالمغرب في شهر جويلية ١٨٤٠ م، ووضع نفسه مجدداً في خدمة قنصل فرنسا الذي لم يثق به بل أرسله إلى فرنسا، وهناك تمكن من مقايضة ما كان يعرفه من أسرار عن دولة الأمير عبدالقادر باستعادة مكانته، فزود وزارة الحربية الفرنسية بمعلومات مهمة ضمنها في تقريرين، الأول كتبه في شهر أوت والثاني أتمه في شهر أكتوبر ١٨٤٠ م (١٦).

هذا وإذا تجاوزنا إطار العلاقة مع فرنسا، فإن الأمير عبدالقادر نجح في عقد صلات وثيقة مع الدولة العثمانية برغم أن سياستها كانت تتخوف منه وتفصل عليه الحاج أحمد باي قسنطينة وتنكر عليه اتفاقه مع الفرنسيين، لأن ذلك في نظر الساسة العثمانيين كان عائقاً أمام الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها المبعوثون العثمانيون مع فرنسا للوصول إلى حل يضمن حقوق السلطان العثماني في الجزائر(٦٢). وبالرغم من ذلك فقد سعى الأمير عبدالقادر إلى تجاوز تخوفات الدولة العثمانية والعمل لتقوية موقفه في نظر الباب العالي، فحمَّل الإنكشارية وموظفي البايليك وفي مقدمتهم الحاج أحمد باي تبعات ما أصاب الجزائر من كوارث ومحن، كما حاول تبرير عقده معاهدة دي ميشال مع الفرنسيين التي انزعج منها المثلون العثمانيون باعتبارها عملاً ضرورياً في صالح المسلمين، فكتب إلى السلطان عبدالمجيد رسالة مؤرخة في ٢٥ من شوال ١٢٥٧ هجرية/ ١٠ من ديسمبر ١٨٤١ م لشرح موقفه ذكر فيها : "أنه لما رأى الكافر منا تلك القوة والحدة، واحتال في حل عزائمنا، بطلب الصلح مدة، فأجبناه لذلك على شروط علوالإسلام فيها ظاهر مضبوط" (٦٣). أما بالنسبة إلى معاهدة التافنة فإن الأمير أرجعها في رسالته هذه إلى رغبة الفرنسيين وحاجته إلى الاستعداد لمواجهتهم، وقد جاء ذلك بهذه العبارة: "لما رأى عدوالله (الفرنسيون) ما بلغه من المشقة وما لحقهم من الحصار والقتال . . . طلب الصلح من المسلمين على مال يدفعه للمجاهدين ، فأجبناه أن نستريح لمثلها، ونستعد بالسلاح والكراع لنيلها، وجعل الله في ذلك للمسلميت صلاحاً و الأمور الدين نجاحاً (١٤).

أما بالنسبة إلى المغرب الأقصى، فقد حرص الأمير عبدالقادر على توثيق الصلات معه، وكان في ذلك متأثراً بروابط المصلحة المشتركة والاحترام الذي يكته للسلطان العلوى مولاي عبدالرحمن، وقد سعى من خلال علاقته هذه إلى تكوين جبهة موحدة لمواجهة الغزوالفرنسي، ولم يتأثر بالموقف المتحفظ للسلطان من عقده معاهدة التافنة مع الفرنسيين ومن محاولة رجال المخزن المغربي التشهير بها واعتبارها تحالفاً بين الأمير عبدالقادر والعدوالكافر (١٠). وفي إطار سياسة السلطان مولاي عبدالرحمن الهادفة إلى الحد من تعاظم نفوذ الأمير على الساحة الدولية ، وجه وصيته مع موفد الأمير ابن عبدالله السقاط عند استقباله بفاس (١٨٣٧م) يحثه فيها على استثناف الجهاد ونقض المعاهدة مع الفرنسيين، وحمَّله لهذا الغرض هدية تسلمها الأمير عبدالقادر من مبعوثه هذا بحصن تازة(١٦). كما حاول بعد ذلك استدراج الأمير إلى فاس للقضاء عليه، لكن الأمير تفطن لذلك ولم يستجب لدعوته (١٧٠)، بل ظل بعيداً عن نظر رجال المخزن يجابه الفرنسيين في حرب العصابات، وعندما اضطرته الظروف إلى اللجوء إلى المغرب (نوفمبر ١٨٤٣م)، أصبح الاصطدام حتمياً بين المخزن المغربي ودائرة الأمير عبدالقادر نتيجة التهديدات الفرنسية للمغرب والتي وصلت إلى حد قصف مدينتي موغادور وطنجة وإلحاق الهزيمة بجيش السلطان في معركة إيسلي (١٤ من أوت ١٨٤٤م)، الأمر الذي اضطر معه السلطان إلى إبرام معاهدة طنجة (١٠ من سبتمبر ١٨٤٤م) مع الفرنسيين التي التزم بموجبها بملاحقة الأمير عبدالقادر لطرده أو إلقاء القبض عليه. وتأكدت القطيعة بين الأمير وسلطان المغرب بفعل معاهدة «لالا مغنية، (١٨ من مارس ١٨٤٥م) التي حددت الحدود واعتبر الأمير عبدالقادر بموجبها خارجاً على القانون، وقد نتج عن ذلك، كما سبقت الإشارة، اشتباكات دامية بين الطرفين منذ شهر أوت وحتى منتصف شهر ديسمبر من سنة ١٨٤٧ م(١٨). وأثناء ذلك لم يجد الأمير عبدالقادر بدأ من توضيح موقفه من تصرفات سلطان المغرب، فراسل علماء مصرفي ذلك معدداً لهم المظالم التي لحقته من سلطان المغرب مولاي عبدالرحمن، منها أنه قد أمد النصارى الكفار بالحيوانات التي كانوا في حاجة إليها لتغذية جنودهم، وأنه حرمه منها مع أن المجاهدين كانوا في أشد الحاجة إليها مدة ثلاث سنوات، كما أعلم الأمير علماء مصر أيضاً بأن السلطان قد احتجز ١٥٠٠ بندقية كان عامله قد اشتراها من الإنكليز لتجهيز المجاهدين وأخذ منه ٢٠٠ بذلة من القماش (الجوخ) كان وكيله قد حصل عليها من أجل المجاهدين، وبادر إلى مصادرة مال أحد الرعايا المغاربة كان قد أوقفه على المجاهدين بالجزائر بدعوى أنه أولى به، بالإضافة إلى أنه حظر على رعاياه التجنيد في صفوف المجاهدين لمحاربة فرنسا(١١).

وإذا تجاوزنا المغرب الاقصى إلى تونس، نلاحظ أن الأمير عبدالقادر حاول عقد صلات تعاون مع إيالة تونس لأهمية موقعها الذي يسمح له بالحركة والاتصال مع الشرق، بعد أن توسعت دولته شرقاً نحوالزيبان والصحراء الشرقية، وهذا ما دفعه إلى مراسلة باي تونس محمد بن حسن باي مهنئاً له وراجياً منه عقد رباط مودة وتعاون معه، وقد تكلف هذه المساعي خليفتا الأمير بالناحية الشرقية وهما ابن عزوز ومحمد الصغير (٢٠)، لكن الأمير وخلفاءه بالزيبان لم يوفقا في تطوير علاقات تعاون مع باي تونس بفعل التدخلات الفرنسية لدى حكام تونس، التي كانت تحرص على محاصرة الأمير وإبعاد خطره عن مقاطعة قسنطينة، وبالرغم من الفشل الذي انتهت إليه مغامرة تنصيب أفراد من الأسرة الحسنية على قسنطينة ووهران وتحول فرنسا عما تعهدت به في هذا الشأن، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلا أن حكومة باي تونس لم تر فائدة في التعاون مع الأمير عبدالقادر وذلك حتى تتجنب تبعات ما قد تسفر عنه هذه العلاقة، مما زاد في عزلة الأمير وسمح لفرنسا فيما بعد بتنفيذ مخططاتها وبسط سيطرتها على كل زونس والمغرب.

أما علاقات الأمير عبدالقادر خارج الإطار الإسلامي فتكاد تنحصر في محاولته الاتصال بدولتي إنكلترا وإسبانيا. فبالنسبة إلى إنكلترا فإنه عمل على استغلال التنافس التقليدي بين الفرنسيين والإنكليز في مناطق النفوذ خارج أوربا، فأرسل مبعوثاً عنه هو محمد بن قللة في أكتوبر ١٨٣٥ م إلى القنصلية البريطانية بطنجة حاملاً رسالتين،

الأولى موجهة إلى القنصل البريطاني بطنجة السيد درومان هاي (Hay .D)، والثانية مرسلة إلى ملك إنكلترا وليام الرابع، فرد عليه القنصل برسالة مقتضبة (٣٠ من مارسي ١٨٣٦م) أشعره فيها بعدم استعداد بريطانيا للقيام بوساطة بينه وبين فرنسا، وأعلمه بأنه يفضل أن يبقى اتصاله هذا سرياً محافظة على العلاقة بين بريطانيا العظمي وفرنسا . ومع ذلك جدد الأمير عبدالقادر الاتصال بالإنكليز عن طريق قنصلهم بطنجة (١٢ من أفريل ١٨٤٠م)، فأوفد عنه التاجر نيقولا مانوتشي (Manucci .N) محملا ب ٢٠٠٠ ج ريال لشراء السلاح من القاعدة الإنكليزية بجبل طارق، وعندها بادر القنصل البريطاني إلى الاتصال برئيس وزراء إنكلترا اللورد بالمرستون (Lord Palmerston). وهذا ما سمح للأمير أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بتاريخ ١٠ من ديسمبر ١٨٤١م، يقترح فيها منح الإنكليز امتيازات في ميناء تنس، وجاء هذا العرض بالعبارة التالية: "وتعمل مزية كبيرة إذا حرصت على الكنباني (الشركة)الذين أعطيناهم تنس كما في علمنا، يأتوننا بالعزم وينزلون بها، لكان فيه خير كبير لنا ولكم" (٧١)، لكن هذا الاقتراح لم يقنع الساسة الإنكليز بتغيير موقفهم من الجزائر وفتح مواجهة مع فرنسا، بل جعلهم يتخوفون أكثر من كل اتصال بالأمير عبدالقادر، فظلوا على موقفهم الحيادي من قضية الجزائر يترقبون تطور الأوضاع، وهذا ما أطلق يد فرنسا في الجزائر وجعلها لا تعير أية أهمية لتذكير أبردين للسفير الفرنسي (١٨٤٤م) بأن إنكلترا لم تعترف بعد بسيادة فرنسا على الجزائر (٧٢).

من خلال ما سبق يتضح لنا أن اتصالات الأمير عبدالقادر بحكام البلاد الإسلامية والدول الأوربية كانت تهدف إلى إعطاء دولته بعداً سياسياً في الجال الدولي، أساسه المصلحة المشتركة وقوامه المنافع التجارية ورباطه علاقات تعاون يفرض الاحترام المتبادل والالتزام بالأعراف الدولية. على أن الشيء الجدير بالذكر في علاقات الأمير عبدالقادر الخارجية هو أن ظروف الجزائر آنذاك كانت تتحكم فيها علاقات فرنسا الدولية وتؤثر فيها التوازنات الدولية في أوربا ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه نظرة الحكام في العالم الإسلامي قاصرة ومحدودة، وبخاصة فيما يتعلق بالأطراف المؤثرة

في وضع الجزائر وهي: الباب العالي والمغرب الأقصى وتونس، التي تحفظت في التعامل مع دولة الأمير عبدالقادر مفضلة مصالحها الذاتية دون أن تحاول فهم أبعاد الصراع الذي كان يخوضه الأمير عبدالقادر ضد فرنسا، فالمتتبع لعلاقة الأمير مع هذه الأطراف يلمس من خلال تصرفات الحكام العثمانيين والمغاربة والتونسيين أن هناك ميلاً عاماً لديهم يتمثل في عدم قبول أية قوة مؤثرة بالبلاد الجزائرية قد تضر بمصالحهم الآنية وتصورهم الشخصي للأوضاع، هذه الأوضاع التي لم تكن تتجاوز في نظرهم مقتضيات الشرعية العثمانية بالنسبة إلى تونس والباب العالي وأحقية البيت العلوي بالنسبة إلى المغرب الأقصى، هذه الشرعية التي تتطلب في نظرهم المحافظة على الأوضاع كما هي وعدم القبول بأية محاولة تخل بالوضع القائم، برغم أن هذا الفهم والتقدير للأشياء قد تجاوزه الزمن آنذاك، ولم يعد له مبرر أمام تحدي الآلة العسكرية والديبلوماسية الأوربية التي سوف تكرس الهيمنة الاستعمارية الأوربية بالجزائر قبل أن تلحق بها الأقطار المجاورة أثناء القرن التاسع عشر.

## ٤ - القوى التي تعامل معها الأمير عبدالقادر:

كان الوضع الاجتماعي في الجزائر، كما سبق التعرض له في الفصل الثالث، يقوم على مبدأ التفاضل في نيل الامتيازات وتقديم الخدمات، وتتحكم فيه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الطوائف والجماعات في إطار جهاز إداري يعتمد على القوة العسكرية ويستند إلى التقاليد المتوارثة. وهذا ما أفرز واقعاً اجتماعياً ونوعية من العلاقات لم يجد الأمير عبدالقادر، طيلة مقاومته للفرنسيين وأثناء الفترة القصيرة لبناء مؤسسات دولته، بداً من التعامل معها، سواء بمحاولة التكيف معها أوبالتصدي لها والاصطدام بها، وما دام هذا الواقع الاجتماعي تحكم إلى حد بعيد في مشروع دوا الأمير وفي مسيرته الجهادية، فإننا نحاول أن نتطرق إليه من خلال عرض مواقف الجماعات ذات الوزن الإداري والعسكري مثل: بجماعات الأتراك والكراغلة وعشائر المخزن، أوالتأثير الاجتماعي والروحي مثل: العائلات الكبرى والأعيان وشيوخ الطرق الدينية ومقدمي الزوايا.

#### أ. موقف جماعة الأتراك والكراغلة :

لقد أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى وضع حد لسيطرة جماعة الأتراك على جهاز الإدارة ومقاليد الحكم ومؤسسة الجيش. فصفيت العناصر التركية نهائياً بفعل مبادرة قائد الجيش الفرنسي بالجزائر إلى ترحيل الإنكشارية من الجزائر، كما سبق التعرض لذلك في الفصل الثالث، فلم يعد للعناصر التركية نتيجة ذلك وزن أوتأثير في الأحداث، بل دفع من تبقى من الأفراد القلائل إلى الانضمام إلى جماعات الكراغلة (المولدين) بفعل رابطة النسب والاعتزاز بالأصل المشترك وتماثل المصالح، وهذا ما أعطى أهمية متزايدة لجماعات الكراغلة في بعض المدن الرئيسة التي كانت تضم أعداداً كبيرة منهم مثل تلمسان والمدية ومازونة ومستغانم، بالإضافة إلى جماعات الكراغلة المستقرة بوادي الزيتون والتي ظلت تشكل قوة حربية لا يستهان بها.

لقد حالت الامتيازات التي كانت تحظى بها العناصر التركية والكرغلية دون اندماج غالبيتهم بباقي السكان الجزائريين سواء في المدن أوالريف، وهذا ما دفع العناصر المؤثرة منهم إلى رفض التعامل مع الأمير عبدالقادر والتحفظ من الالتحاق بزعماء المقاومة الآخرين. ومع السياسة الاستعمارية التي انتهجها الفرنسيون في الجزائر فقد اقتنع العديد من الكراغلة بأن مصلحتهم تكمن في مهادنة الفرنسيين والانضمام إلى صفوفهم، فأصبحوا في موقف معاد للأمير عبدالقادر ومناقض لمشروعه في بناء دولة حديثة، وبخاصة بعد أن انتهج سياسة قوامها القضاء على الامتيازات ومحو الفوارق وتطبيق العدل بين أفراد الرعية.

وقفت جماعات الكراغلة ومن انضم إليها من الأتراك ضد سلطة الأمير عبدالقادر في المدن التي كان لهم نفوذ بها، فاعتبرهم الأمير قوة متعاملة مع العدو ورأى فيهم يدا للمحتل في البلاد الجزائرية. وهذا ما جعله في إحدى رسائله إلى السلطان العثماني عبدالحميد يُحمِّل الإنكشارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجزائر بهذه العبارات: "ثم ذهبوا (أي الفرنسيين) إلى تلمسان (كذا) باتفاق الينشري

(كذا) الذين بها، وما من مدينة من مدن الإسلام دخلها الكفار إلا كان الينشري (كذا) هم دعاتهم إليها ومرسليها (كذا)" (٢٠٠).

ويمكن تفسير موقف الحاج أحمد باي قسنطينة -وهوكرغلي الأصل- في إطار موقف العناصر الكرغلية ، حيث استند في تدعيم نفوذه بقسنطينة بعد سقوط الجزائر (١٨٣٠-١٨٣٧م) إلى موظفي البايليك القدامي وإلى جماعات الحضر المتعاونين معهم ولم يحاول التحالف مع رجال الزوايا والتعاون مع شيوخ القبائل بالشرق الجزائري، بل لم يفكر في تجاوز الشرعية العثمانية إلى شرعية المبايعة المباشرة من السكان أثناء تصديه للفرنسيين بمدينة قسنطينة وحتى في فترة مقاومته بالأوراس والهضاب العليا والزيبان (١٨٣٧-١٨٤٨م). وهذا ما يوجب علينا فهم موقف أحمد باي من خلال الموروث التاريخي للعهد العثماني(<sup>٧٤)</sup>، هذا الموروث الذي شكل في حد ذاته عـاثقاً نفسياً لدى الحاج أحمد باي فلم يسمح له بربط الصلات مع القوى الحية بالجزائر والمتمثلة في رجال الزوايا بل جعله ينظر إلى الأمير عبدالقادر بأنه مدعي سلطة لا شرعية له، ولم يتردد في وصفه في إحدى رسائله إلى الباب العالى بهذه العبارات: "إن هناك منافق يعرف بعبدالقادر بن محيي الدين ويدعي الشرف ظهر في المغرب"(٧٠). ونفس الموقف جعل حمدان خوجة الذي يعبر عن وجهة نظر الكراغلة والحضر يعتبر الأمير عبدالقادر مارقاً من الدين عندما أشار إليه في إحدى رسائله بقوله: "ومن جملة ما فعل هذا المرتد أنه تحيل على أن يظهر واحد من العرب، كله الفرنسيون لعل أن يسلموا له البلاد (وهويقصد وساطة بوضرية)"(٧١).

ونفس الموقف المعادي للأمير تميز به أيضا كراغلة تلمسان الذين أعلنوا صراحة خضوعهم للفرنسيين ورحبوا بهم في قلعة المشور التي وجد فيها الفرنسيون مكاناً يتسع لإقامة خمسمائة من جنودهم  $(^{(Y)})$ . كما أن كراغلة مازونة وقفوا هم أيضاً موقفاً متحفظاً من الأمير عبدالقادر ورفضوا طاعة عامليه بها وهما سيدي قدور حفص  $(^{(NAN)})$  ثم سيدي عبدالقادر بن القبلي  $(^{((NA)}))$  ، مما تطلب من الأمير عبدالقادر مواجهتهم وعزل قائدهم سي لخضر بن الدواجي ، وإقرار حامية عسكرية مؤلفة من حوالي  $^{((Na))}$ 

رجل منهم ٥٠ فارساً، فاستغل الفرنسيون هذه العلاقة المتوترة ونجحوا في عقد صلات مع كراغلة مازونة جعلتهم يفضلون الوقوف مع القوات الفرنسية (١٨٤٢م) بالرغم من مناشدتهم من الأمير في الانضمام إليه والجهاد معه ضد الفرنسيين (١٨٤٣م)، الأمر الذي دفعه بعد ذلك إلى مهاجمتهم وإشعال النار في مساكنهم ببوحلوفة ونقل من لم يتحصن وراء أسوار المدينة إلى عاصمته تاقدامت ليكون تحت المراقبة (٧٨).

ولم يشد عن هذا الموقف المعادي للأمير كراغلة مستغانم، الذين تعاونوا تحت قيادة حاكم المدينة بوشناق الكرغلي مع الجنرال كلوزال وخرجوا معه لمباغتة الأمير في معركة البطحاء، وأعطوا فرصة للجنرال كلوزال لتطويق قوات الأمير والقضاء عليها، وعندها أعلن الأمير الحرب عليهم وطالب عن يسالمونه منهم الخروج من مدينة مستغانم، فخرج حسب رواية صاحب (تحفة الزائر): "جمع غفير منها ولحقوا بمدينة تلمسان، ولم يبق بها إلا من اختار مجاورة العدو من الكرل أوغلان (الكراغلة)"(٢٩)، فكانوا هدفاً بعد ذلك لهجمات الأمير عبدالقادر (شتاء ١٨٤٠م)، وخليفته بمعسكر (صيف ١٨٤١م).

كما واجه الأمير عداء كراغلة وادي الزيتون (بنواحي الأخضرية)، فقد حالوا دون امتداد نفوذه نحو حوض ساباو وجبال جرجرة، وحاولوا الاتصال بالفرنسيين وتقديم العون إليهم، بما دفع الأمير عبدالقادر إلى التوجه إليهم على رأس قوة عسكرية من مدينة المدية (١٨٣٨م)، واستطاع بفضل استعانته ببعض المرابطين والشيوخ استمالة جماعات منهم، أما الجموع التي ظلت معادية له، فقد أوضح موقفه منها في خطبة توجه بها إلى جنوده قبل بدء الهجوم جاء فيها حسبما أورده صاحب (تحفة الزائر) على لسان الأمير: "أنه طالما عاملت اعوجاج قبائل وادي الزيتون بالاستقامة وعاملتهم على ما فيمه من الإساءة بالمعاملة الحسنة، فلم يزدهم ذلك إلا اعتداء واستكباراً مع علمهم . . . وإننا دافعنا الأعداء بالمال والبدن، وقد خالفوا فحالفوا أعداءنا في الدين ومنعوا الزكاة والعشر المفروضة عليهم شرعاً لبيت المال" (٨٠٠). ولم تستمر المعركة طويلاً حتى ألحق بهم الهزيمة ووقع قائدهم "بيروم" في يد رجال الأمير فعلقوا على ظهره، قبل

تنفيذ حكم الإعدام فيه، مرسوم تولية القيادة الذي تلقاه من الجنرال الفرنسي كلوزال، وطافوا به في المعسكر أمام الملأ ليكون عبرة لغيره من المتعاونين مع الفرنسيين (٨١).

إن الموقف الطبيعي والمنتظر من جماعة الأتراك وخاصة الكراغلة هو التجاوب مع تيار القوى الشعبية المتصاعد والمتدفق والذي كان جهاد الأمير عبدالقادر تعبيراً صادقاً عنه ، لكن ثقل الماضي وقصور النظرة إلى المستقبل وتحكم نفسية العداء في هذه الجماعات والتنافس في المصالح ، كلها عوامل سمحت للفرنسيين باستغلال الوضع لتعميق عداء العناصر الكرغلية لدولة الأمير عبدالقادر وتحويله إلى ما يخدم سياستهم القائمة على التفرقة بين العناصر السكانية بالجزائر ، وهذا ما يفهم من اقتراح الجنرال فاليه (Valée) بعد استيلائه على قسنطينة (١٨٣٧ م) على رئيس وزراء فرنسا تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بتونس فيما تم الاستيلاء عليه آنذاك من الأراضي الجزائرية ، حتى يصبح الأمير عبدالقادر ، حسب قوله : "وجهاً لوجه أمام قوة تركية" ، معقباً على ذلك "بأن البغض الذي يفصل بين هاتين القوميتين (التركية والعربية) المختلفتين على الرغم من رباط العقيدة الذي يجمع بينهما ، كفيل بأن يتحول إلى تنافس وغيرة ستمنعهما من الاتحاد ضدناه (١٨٠).

من كل ما سبق يتضح لنا أن موقف العناصر التركية والكرغلية من الأمير عبدالقادر كان أحد الأسباب التي حدت من فاعلية مشروعه وعرقلت جهوده في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة الفرنسيين، فضلاً عن أن هذا الوضع كان له تأثير مباشر في موقف الدولة العثمانية من حركة الجهاد التي كان يخوضها الأمير عبدالقادر، وهذا ما سهل على الفرنسيين في وقت لاحق محاصرته ثم التضييق عليه قبل إلحاق الهزيمة به.

ب. موقف طائفة الحضر: إن مجموع العائلات العريقة بالمدن الجزائرية التي كانت تشكل طائفة الحضر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث، لم تتمكن من التأثير في سير الأحداث وهذا ما جعلها غير قادرة على فرض احترامها على أغلب السكان في المدن والريف، ولم يمكنها من فرض سيطرتها على الحياة الاقتصادية، بل أبعدها عن دواليب جهاز البايليك الذي كانت تستبد به العناصر التركية والمتعاملين معها

من الكراغلة، وأبقاها، بالرغم من مؤهلاتها، تعيش في كنف محيطها التقليدي وبذلك ظلت قاصرة عن خلق حركية اجتماعية أونشاط اقتصادي متطور كما وكيفاً (١٨٣)، فانحصر نشاطها بفعل هذا التصور في ممارسة نشاط تجاري محدود ليس له القدرة على التأثير في سكان الريف ولم يتمكن من التصدي لسيطرة التجار الأوربيين.

لقد كان لموقف الحضر تأثير بالغ في مقدرات الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي، فقد أثروا في الداي حسين باشا ودفعوه إلى تسليم مدينة الجزائر بدون مقاومة، وكان في طليعة من ألح عليه بالتسليم للفرنسيين كاتبه مصطفى قادري والمقربون إليه ومنهم أحمد بوضربة والحاج حسن بن حمدان خوجة وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة. وقد ذكر محمد الصالح العنتري أنه: "بعد سقوط برج مولاي حسن عظم الأمر على الداي حسين باشا. . . بعث إلى ناس الجزائر من العلماء والأكابر . . . فقالوا نحن نقاتل بأنفسنا وأولادنا حتى نموت جميعاً ولا نفرط في بلادنا . . . ولما انفصلوا من عنده تكلم التجار الكبار (وهم أعيان جماعة الحضر) فيما بينهم قائلين حين تمكن الفرنصيص ببرج مولاي حسن، فلم يبق ينفعنا معه فتن وإن تبعنا كلام حسين باشا كان الضرر علينا ببرج مولاي حسن، فلم يبق ينفعنا معه فتن وإن تبعنا كلام حسين باشا كان الضرر علينا بنا . . . تكلموا مع الماريشال بورمو . . . فسلموا له البلاد بشرط (١٨٠). ومع تطور بنا . . . تكلموا مع الماريشال بورمو . . . فسلموا له البلاد بشرط (١٨٠). ومع تطور الأحداث بعد ذلك أصبح لهم دور الوسيط بين زعماء المقاومة ، وهذا ما عرف به حمدان خوجة خاصة في اتصالاته مع الحاج أحمد باي في قسنطينة ومع الأمير عبدالقادر في معسكر.

ومع أن أساس قوة الأسر الحضرية يكمن في نشاطها التجاري ويعود إلى خدماتها الثقافية ومواظبتها على العمل وقابليتها للتكيف إلا أن طبيعة الاستعمار الفرنسي وظروف المقاومة التي واجهته، جعلت مواقف هذه الأسر بعيدة كل البعد عن تطلعات الجزائريين وأقرب ما تكون إلى موقف العمالة والانتهازية منه إلى السلوك الواجب اتباعه وقت المحنة وظروف الحرب، فارتبط تشهير حمدان خوجة بتعسف الإدارة الفرنسية في مدينة الجزائر بالدفاع عن أملاكه، وتحول رأي بوضربة وغيره إلى موقف

حيادي إن لم يكن مبرراً للاستعمار عندما أدلى برأيه أمام اللجنة الإفريقية بأنه من الأفضل ألا يحكم الجزائري أخاه الجزائري.

إن موقف جماعة الحضر بمدينة الجزائر يماثل إلى حد كبير موقفهم في المدن الأخرى ويخاصة البليدة والمدية وتلمسان، ففي هذه المدينة الأخيرة رفض الحضر الخضوع لمن كانوا يعتبرونهم أقل منزلة منهم وهم سكان الريف، ورغبوا في التعايش مع جماعة الكراغلة شريطة ألا يخضعوا لهم، وقد مال رأي الغالبية منهم فيما بعد إلى تحبيد وجود سلطة فرنسية بالمدينة تضمن هذا التعايش، وهذا ما لاحظه الكابتان كافينياك (Cavaignac) في اتصاله بهم وسجله في خطاب أرسله من تلمسان في ٨ من أكتوبر ١٨٣٦ م إلى الجنرال لوتان (Letang) حاكم وهران (٨٠٥).

إن هذا السلوك من جماعة الحضر كان له تأثير في تعامل الأمير عبدالقادر مع أعيانهم، بل جعله يتخوف من تحولهم عنه وعدم الوقوف بجانبه في أوقات الشدة، ولعل هذا ما دفعه إلى الإسراع في إنشاء مدن جديدة داخل الجزائر يكون سكانها من القبائل التي يثق بها ويعتمد عليها وقت الشدة، كما أن خشيته من تحول الحضر عنه عند اتصال الفرنسيين بهم هوالذي جعله يتخلى عن مشروع تجديد مدينة معسكر بعد أن اجتاحها المارشال كلوزال وخربها (١٦٨)، وتحول إلى قاعدة تاقدامت التي أنشأها لتكون عاصمة ثانية له قبل أن تضطره الظروف إلى جعل عاصمته في شكل تجمع للخيام (الزمالة) يسهل تحوله وانتقاله حسب مقتضيات الأحوال ومتطلبات الظروف، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

لقد فقد الأمير عبدالقادر بتردد الحضر في اتخاذ موقف واضح من الإدارة الفرنسية وبقائهم رهينة وضعهم الاجتماعي ونشاطهم الاقتصادي، طائفة اجتماعية ذات فعالية وتأثير قد تساعد على تأطير أفضل لدولته واندماج حقيقي للعناصر السكانية بالمدن.

كان موقفهم المعادي للأمير عبدالقادر والرافض لسلطته ينبع من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في العهد العثماني ومن المهام الإدارية والواجبات العسكرية التي كانوا يضطلعون بها، هذه الامتيازات والمهام التي جعلتهم يشعرون بالاعتزاز ويرون أنفسهم في منزلة أعلى من بقية السكان في الريف وبخاصة جماعات الرعية التي ظلت خلال فترة طويلة خاضعة لسلطتهم، حسبما تم التطرق إلى ذلك في الفصل الثالث. وهذا ما جعل شيوخ عشائر المخزن المعروفة بالدوائر والزمالة ، وفي مقدمتهم مصطفى بن إسماعيل البحثاوي وابن أخيه المزاري وسي محمد بن داود ومحمد بن مصطفى بن إسماعيل وإسماعيل بن القاضي كاتب مصطفى بن إسماعيل(٨٧)، يعادون الأمير عبدالقادر، فلم يقبلوا على مبايعته عندما اجتمعت كلمة القبائل حوله، لكن معاملته الحسنة لهم وامتناعه عن أي تصرف قد يشعرهم بالمهانة أويحط من شأنهم، اضطرتهم مكرهين إلى التظاهر بقبول سلطته، وهذا ما عبر عنه الآغا ابن عودة المزاري بقوله في "طلوع سعد السعود": "ولما انعقدت البيعة للأمير عبدالقادر كاتب مصطفى بن إسماعيل بمخزنه للإذعان له بالطاعة والدخول تحت حكمه ليكون واحداً من الجماعة، فأبي ابتداء، ولبّي ثانياً لما رأى الناس بايعته جهاراً. . . وقال له أخوه الحاج الحضري وابن أخيه الحاج المزاري وأخوه لأمه محمد ولد قادي (وهم من زعماء المخزن) إن امتنعنا يلحقنا منه لوم كثير من الحواضر والبوادي"(٨٨).

أثناء ذلك ظل زعماء المخزن وفي مقدمتهم مصطفى بن إسماعيل يضمرون الكره للأمير ويستعدون رجال قبائل المخزن عليه ، فاستخفوا بأمره وحاولوا الحط من شأنه ، فهو حسب رأيهم ينتسب إلى عائلة أقل منزلة من عائلة البحايثية التي ينتمي إليها مصطفى بن إسماعيل الذي كان يذكر الناس بالزمن الذي رأى فيه الطفل عبدالقادر قادماً إلى وهران يعيش حياة بسيطة ويأكل مع خدمه ، وكيف كانت له يد فضلى عليه عندما توسط له حتى يفلت مع أبيه من عقاب باي وهران حسن بن موسى الذي حجر عليهما وهما في طريق الحج ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وحز في قلبه أن يرى

نفسه وقد تغيرت الأوضاع في منزلة أقل منه وفي مكانة دونه، وهذا ما جعله يردد في مجالسه بحسرة: "إن هؤلاء الذين كانوا خدمي أصبحوا أنداداً لي، يحق لهم الكلام قبلي، وبصوت أعلى من صوتي ! وإني لأقسم أن وجهي لن يقابل أبداً وجوههم "(٨١). وبالفعل لم يلتق وجه الأمير عبدالقادر بوجه مصطفى بن إسماعيل حتى سقط قتيلاً في كمين نصبه له رجال الأمير ببلاد فليتة (١٨٤٣م) (١٠٠).

وجدت قبائل المخزن في الفرنسيين بوهران ونواحيها حليفاً موثوقاً به ، بعد أن فضلت التعاون مع العدو الغريب وأنفت الانضمام إلى الحليف القريب، وبعد أن عادت كلمة الجهاد ووضعت نفسها في خدمة من يخالفها في العقيدة ويعاديها في المصلحة ، فخدمت الجيش الفرنسي وارتبطت مع قادته بمعاهدة تكفل لها حماية الجيش الفرنسي، وقعها الجنرال تريزال بوادي الكرمة بتاريخ ٣ من ربيع الأول /١٦ من جوان ١٨٣٥م مع زعيم المخزن مصطفى بن إسماعيل، وقد روى أحد أعيان المخزن وهو أحمد ولد القاضي في تقاييده عن الدوائر والزمالة ظروف انعقاد هذه المعاهدة ومضمونها بقوله : "خرج الجنرال طريزيل (القائد الفرنسي بوهران) بمحلته حينا ونزل بالكرمة (ببلاد الخزن)، فقدم إليه هنالك كبراء الدوائر والزمالة وقالوا له : اعلم أن هذي بلادنا كنا مخزن (أعوان) عند الترك واليوم جينا لنكون مخزن عند الدولة الفرنسوية نخدم معها خدمة صافية صادقة، كما كنا معهم، وأبلغ فنعضدها في القتال مع الحاج عبدالقادر كتعضيدها بدايرتها المقربة إليها ونعاونها فيما تحتاج إليه أمحالها (جيوشها) من إقامة الدواب لحمل الأثقال ومؤونة الجيش من بقر ونحوه، وعليها أن تعتمد علينا في خبرة الطرق واتخاذ الجواسيس والأدلة، كله نقوم به ونضمن فيه، ولكن فالذي نحبه من الدولة أيضاً هوأن تحترم ديننا وتوقره وتبقينا في عوايدنا على الاستمرار والدوام، وإن تحررنا من الجاني الخنزنية وأن التولية مطلقاً لا تكون إلا على أيدينا ومنا"(٩١).

لقد خسر الأمير عبدالقادر بعداء قبائل المخزن له قوة حربية لا يستهان بها، لشدة بأس فرسانهم وكثرة أعداد رجالهم المدربين على الحرب، فكانوا أحسن عون

للفرنسيين، وأشد خصوم الأمير، حيث ألحقوا به خسائر في عدة معارك أشهرها معركة جعافرة (١١ من نوفمبر ١٨٤٣م)، ولم يستطع الأمير عبدالقادر الحد من شوكتهم بالرغم من هزيمتهم أمامه في عدة معارك منها معركة مهاريز (١٢ من جويلية ١٨٣٤م)، التي قضت فيها قوات الأمير على العديد من فرسان المخزن(٩٢).

وقد جر هذا الموقف من عشائر المخزن تحول العامة عنها ومعاداة الخاصة لها، وغدت محل احتقار من كل من أحس بالشرف وعرف قيمة الحرية، مثل الضابط البولندي العامل في الجيش الفرنسي بيستر زونوفسكي (Bystrzonowski . L) الذي اندهش من موقف قبائل المخزن ضد الأمير عبدالقادر وسجل في تقاييده (١٨٤٦م) "أنه عوض أن يتخذ شيوخ قبائل المخزن موقفاً مشرفاً بالانضواء تحت قيادة هذا القائد (الأمير) من أجل طرد الغزاة الأجانب (الفرنسيين) من أرضهم، فإنهم كانوا يخدمون بكل إخلاص وبغيرة الفرنسيين في حربهم ضد هذا القائد الثائر"، كما أبدي احتقاره لهم "لما كان يشاهدهم كيف كانوا يحتفلون مع الفرنسيين ونياشين صلبان جوقة الشرف تلمع على برانسهم البيضاء (٩٦). والانطباع نفسه عن قبائل المخزن سجله أحد الألمان العاملين في الجيش الفرنسي وهو دينيزن، عندما أبدى استغرابه من مدى إخلاص عشائر المخزن للفرنسيين، فذكر أن الجنرال كلوزال كان يرى في تصرفات مصطفى بن إسماعيل وابن أخيه المزاري نموذجاً يجب أن يحتذي، وقد صاح في جنرالاته الذين استاء من تصرفاتهم في حملته على تلمسان (١٣ من جانفي ١٨٣٦م) مشيراً إلى مصطفى بن إسماعيل وجماعته قائلاً: "هاهم الجنرالات الحقيقيون ( (١٤). ( Voilà les ! vrais généraux) وبالفعل أنعم الجنرال بيجو على مصطفى بن إسماعيل بلقب شرفي "قَائد موقع"(Maréchal de camp) سنة ١٨٣٧ م، وهولقب شرفي لا يحقق له مكسبـــاً أويعطي له رتبة وإنما يرضي غروره ويدعم مكانته بين جماعته.

كل هذا يسمح لنا بالقول بأن موقف شيوخ قبائل المخزن المعادي للأمير عبدالقادر والملتزم بخدمة الفرنسيين والذي لا تفسره سوى المصلحة الذاتية ولا يستند إلا إلى الخلفيات التاريخية التي ورثتها الجزائر عن العهد العثماني، كان أحد العوامل الرئيسة

في تراجع دولة الأمير وانهزام جيشه أمام الفرنسيين. هذا ومن الغريب أن هذه الجوانب، التي قد يتستر عليها بعض المؤرخين ويتجاوزها بعض الكتاب، هي في الواقع دروس وعبر يجب أن تستقرأ وتحلل حتى لا تتكرر في واقعنا اليوم وحتى يتعظ من له ضمير بالنهاية المأساوية لقبائل المخزن، فبعد أداء المهمة التي طلبت منها، تم نزع الأراضي منها لتسلم للمعمرين، وحتى يتبين لمن يحاول نسيان الماضي أن بعض هذه السلوكات ظلت تطبع جماعات وربما شرائح من المجتمع فحتى اليوم نلاحظ تصرفات من يفضل التعاون مع العدو ويعادي أبناء دينه ووطنه ويرى في استثصالهم من أجل أفكارهم وقيمهم الحضارية موقفاً تبرره شعارات براقة تخفي الرغبة الجامحة في إزاحة المنافس والقضاء على البديل.

#### د - موقف مرابطي الزوايا ومقدمي الطرق الدينية ،

كان لموقف بعض شيوخ الزوايا ومقدمي الطرق الدينية المعادي للأمير عبدالقادر تأثير ملموس في تراجع قوته وإضعاف نفوذه بين السكان، الذين تحولت جماعات كبيرة منهم بفعل الولاء لشيوخ الطرق المعادين للأمير عن حركته الجهادية ووقفت ضد مشروع دولته. ولعل هذا ما يفسر فشل الأمير في كسب ولاء أتباع الطيبية في المناطق الجبلية من الناحية الوهرانية، وجموع درقاوة بالغرب والوسط الجزائري، ويوضح لنا الموقف الحذر لبعض المنتسبين إلى الطريقة الرحمانية ببلاد القبائل والشرق الجزائري، ويبرر العداء الصريح الذي أظهره للأمير المنتسبون إلى الطريقة التجانية في الجنوب الوهراني وجهات الصحراء الشمالية.

ومن حسن حظ الأمير عبدالقادر أنه وجد المساندة في أول أمره من أنصار الطريقة القادرية الذين رأى الكثيرون منهم فيه شيخ زاوية القيطنة ومقدم الطريقة القادرية التي كان يرأسها أبوه الشيخ محيي الدين (٩٠). كما أن من حظه أيضاً أن الطرق الدينية التي كانت تشكل قوة مؤثرة في الناحية الوهرانية والتي لم تكن تتجاوب معه، كانت في وضع لا يسمح لها بتشكيل خطر على تنظيم دولته وفرض سلطته، فالطريقة الدرقاوية كانت قد استنزفت طاقتها في مجابهة قوة البايليك، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في

الفصل الثالث، ولم تعد تشكل قوة حربية يعتد بها في مواجهة الأمير عبدالقادر، بما سمح له بالسيطرة على القبائل المتأثرة بالدعوة الدرقاوية في نواحي الونشريس وجنوب التيطري، ومكنه من القضاء بسرعة على دعاة درقاوة بهذه الجهات مشل الحساج موسى بن حسن الملقب بأبي حمارة الذي حاول تزعم المقاومة بإقليم التيطري، فتشتت جموعه أمام قوات الأمير عبدالقادر بناحية وامري (أفريل ١٨٣٤م) (٢١)، والحاج مسعود الدرقاوي الذي دخل مدينة المدية في (أفريل ١٨٣٥م)، ثم تراجع عندما تصدى له الأمير عبدالقادر، ونفس المصير عرفته حركة محمد بن عبدالله البغدادي الذي زعم أنه المهدي، والتف حوله المعادون للأمير عبدالقادر بنواحي التيطري، وتوسعت حركته بفضل المساعدة التي وجدها من شيخ قبائل أو لاد مختار محمد بن عودة بالهضاب، فتصدى له خليفة الأمير على مليانة ابن علال، ثم وضع الأمير عبدالقادر نهاية لعصيانه (ديسمبر ١٨٣٧م) (١٧٠).

أما الطريقة الطيبية المتحفظة من الأمير عبدالقادر والتي كان لها ارتباط مباشر بأشراف وزان بالمغرب الأقصى وتأثير ملموس في سكان جبال طرارة شمال غرب تلمسان، وكذلك الطريقة العيساوية المنتشرة في دواوير قبيلة فليتة، فقد تجنب الأمير الاصطدام بهسما، ورأى في الموقف السلبي لأتباع هاتين الطريقة تين ما يدعوه إلى مهادنتهم ومحاولة استدراجهم إلى مناصرته، حتى وإن كان أتباع الطريقة الطببية قد أشاعوا بين الناس أن الوقت لم يحن بعد لإعلان الجهاد، وذهبوا في موقفهم السلبي هذا إلى حد القول بأن أرض الإسلام سوف يحتلها النصارى وسوف يأتي "صاحب الساعة" أو مولى الوقت" (وهوكناية عن المهدي المنتظر)، لطردهم منها، لكنهم غيروا رأيهم بعد تراجع حركة الأمير عبدالقادر الجهادية، ودعوا إلى مواجهة الفرنسيين، وكان في طليعة الذين كانوا يحثون الناس على التصدي للفرنسيين من أتباع الطريقة الطيبية ثلاثة دعاة ادعى كل واحد منهم أنه مولى الساعة وأذاع بين الناس أن اسمه محمد بن عبدالله، وكان في مقدمتهم المدعو بومعزة (١٨٤٥م) الذي التحق به كثير من الناس في نواحي الشلف و دخلوا في طاعته لما أظهره لهم من أمور رأوا فيها ما يؤكد دعوته، فتوجه بهم لمواجهة الفرنسيين، إلا أنه بعد الانتصارات الأولى التي أحرزها

بفعل الحماس والاندفاع لم يستطع الصمود أمام الآلة العسكرية الفرنسية المنظمة ، فتشتّت جموعه وانسحب مع من بقي من أتباعه إلى الصحراء ، ثم التحق بالأمير عبدالقادر وأقام في دائرته فترة قصيرة ، ثم تحول إلى قبيلة فليتة ليواصل المقاومة لكنه ما لبث أن وقع أسيراً في أيدي الفرنسيين (١٣ من ماي ١٨٤٧م) .

وبفعل تأييد أتباع الطريقة القادرية للأمير عبدالقادر ووقوف أغلب أتباع الطرق الأخرى بالناحية الوهرانية (درقاوة، الطيبية، العيساوية) منه موقفاً مهادناً ولكنه حذر مترقب، لم تعد تشكل خطراً على دولته وتحدياً لمشروعه التحرري سوى الطريقة التجانية المنتشرة في الجنوب الوهراني، والتي سبقت الإشارة إليها في الفصل الثالث، ولعوامل نفسية واقتصادية وحتى دينية، زادها التنافس القبلي حدة وإشاعات الساعين عداء أصبحت الطريقة التجانية ألد خصوم الأمير عبدالقادر وغدت الحاجز الذي يحول دون امتداد نفوذه نحو جهات الأغواط وحتى نواحي الفقيق.

إن الطابع الحضري للطريقة التجانية الذي يعتمد على سكان قصور الجنوب الطلاقاً من عين ماضي نحو واحات الجنوب الصحراوي، كان يتعارض مع توجهات الأمير عبدالقادر الذي تقوم قوته على العنصر الريفي، كما أن الطقوس التي أخذ بها مؤسس الطريقة التجانية سيدي أحمد كانت في نظر بعض الفقهاء الذين يمثلون المرجعية الشرعية لدولة الأمير عبدالقادر تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي حسب مبادئ المذهب المالكي، الأمر الذي جعل الأمير يتهم شيخ التجانية في مراسلاته بمخالفة أحكام المذهب المالكي ويطلب منه الرجوع إلى جماعة المسلمين. هذا بغض النظر عن الخلفية التاريخية لأتباع التجانية التي جعلتهم يقفون موقفاً عدائياً من قبيلة هاشم بغريس لأنها تخلت في نظرهم عن الشيخ محمد التجاني الذي استنجدت به ولم تقف إلى جانبه عندما تعرض لمهاجمة قوات الباي حسن بن موسى مما تسبب في قتله وهلاك أتباعه في معركة عواجة (١٨٢٧م).

ومما زاد في توتر العلاقة بين الأمير عبدالقادر والتجانية ما كان يقوم به الحاج العربي بن عيسى الأغواطي شيخ قبيلة الشراقة عندما وفد إلى المدية من تحريض للأمير

عبدالقادر على شيخ التجانية محمد الحبيب (الصغير)، وكان يهدف بوشايته هذه إلى دفع الأمير إلى إعلان الحرب على التجانية، وذلك ما سمح له باسترجاع نفوذه بالأغواط ونواحيها (٨٠).

كل هذه العوامل النفسية والدينية وحتى الاجتماعية والتاريخية دفعت بشيخ الطريقة التجانية إلى رفض زعامة الأمير عبدالقادر للجهاد وإلى عدم الاعتراف به كأمير شرعي يقوم بإمارة المسلمين بعد أن حصل على مبايعتهم، فامتنع عن كل اتصال برجال دولة الأمير عبدالقادر ورفض أن يقابل الأمير عبدالقادر نفسه عندما طلب منه ذلك، وأظهر موقفه العدائي الصريح في جوابه لمبعوث الأمير له بهذه العبارة: "ليعلم سيدكم أني لست ثائراً ولا عدواً ولكن صاحب طريقة لا تهتم إلا بالأمور الأخروية، وأريد أن أتفادى كل علاقة مع أفراد الأرض، وأؤكد من جديد نوايانا الحسنة، لكن إذا أراد السلطان (الأمير) مقابلتي عليه أن يخترق جدران مدينتي ويشق صدور خدمي ((١)).

كل ذلك دفع بالأمير إلى تجريد حملة عسكرية ضد مركز الطريقة التجانية بعين ماضي (١٧ من نوفمبر ١٨٣٨م)، فحط رحاله بها وفرض الحصار على قصورها، وبعد مناوشات متعددة بقصور تاجموت والعافية والحيران ركن الشيخ التجاني إلى شروطه، فرفع الحصار عن مركز عين ماضي في ٢ من ديسمبر ١٨٣٨ م، ليدخلها الأمير عبدالقادر مع جيشه في ١٢ من جانفي ١٨٣٩ م بعد أن غادرها شيخ الطريقة التجانية ولم يبق بها سوى المستضعفين من سكانها.

لم يكن الأمير عبدالقادر موفقاً في حربه ضد الطريقة التجانية، فقد انشغل بسبب ذلك عن مواجهة الفرنسيين في الشمال وكلفته الحملة نفقات كان في أشد الحاجة إليها كما أنهكت قوته العسكرية ودفعت بها إلى جهات نائية صعبة المسالك، ولعل هذا ما دفع ليون روش الذي صاحب الأمير في حملته على عين ماضي وكان يقوم بدور الجاسوس لصالح الفرنسيين إلى مكاتبة دوما قنصل فرنسا في معسكر (ماي ١٨٣٨م) قائلاً: "إن الأمير في حاجة إلى فترة من السلم تمكنه من جمع الضرائب لتعويض خسائر حملته على عين ماضي "(١٠٠)، وهذا ما دفع أيضاً زعيم المخزن المتعاون مع الفرنسيين

محمد المزاري إلى إبلاغ الجنرال كلوزال في رسالة له (٢٧ من نوفمبر ١٨٣٨م): "أن عسكر الحاج عبدالقادر ما زال في عين ماضي مدور بالبلاد. . . وأهل عين ماضي لم يضرهم شيء . . . وأما الأعراش الذين كانوا مع الحاج عبدالقادر كلهم افترقوا عليه ما بقي ولا شيخ أولاد خليف وشيخ أولاد شعيب وزوح متاع الجزائر وشيوخ أولاد شريف باقين مع الحاج عبدالقادر بخيولهم فقط ، ولم يكن معهم شيء ، وهذا الخبر صحيح (السلام) . . . " (١٠١) .

بادر الفرنسيون إلى استغلال الوضع لصالحهم، فربطوا علاقات مميزة مع شيخ الطريقة التجانية سيدي محد الحبيب (الصغير) التجاني في صيف عام ١٨٣٩ م، وأصبحت كلمتهم مسموعة في شؤون الجنوب الوهراني بعدما اقترح شيخ الطريقة التجانية على الجنوال فاليه تأييد سكان البادية وأتباع الطريقة لنفوذ فرنسا والاعتراف بسلطتها عليهم مقابل تحالف الفرنسيين معه وإمداد رجاله بالذخيرة (١٠٢).

بفعل الموقف المتحفظ لبعض شيوخ الطرق الدينية والعداء الصريح من شيخ الطريقة التجانية، حرم الأمير عبدالقادر من طاقة روحية مؤثرة ومن عامل معنوي لا يستهان به في تجنيد السكان ودفعهم إلى مواجهة الفرنسيين، ولعل مجريات الأمور كانت ستتغير لو التف أتباع الطرق الدينية حول الأمير عبدالقادر.

إن الطرق الدينية بمفهوم تلك الفترة وفي ظروف الجزائر آنذاك كانت القوة الفاعلة في الريف والمعبر الحقيقي عن الروح الوطنية بمفهومنا الحالي والعامل المحفز للنضال (الجهاد)، فضلاً عن كونها مصدر شرعية للحاكم ووسيلة إقناع العامة ورضا الخاصة، لكون مقدمي الزوايا وأتباع الطرق (الإخوان) هم أساس الحياة الروحية في الريف والوسيلة الفعالة في إذكاء الحماس الديني، وهذا ما حاول الأمير استغلاله ونجح فيه بعض الشيء لكن لم يصل فيه إلى ما كان يرجوه من تأييد كل الطرق الدينية، نظراً للإرث التاريخي للعهد العثماني وللذهنية الثقافية السائدة آنذاك التي تأثرت بفكرة الاستسلام للمكتوب والرضا بالواقع باعتباره قضاء وقدراً. هذا وقد تفطن الفرنسيون لدور الطرق الدينية وأخذوه بعين الاعتبار في احتلالهم للجزائر وإخضاعهم لسكانه الم

بعد أن اصطدموا بالأمير عبدالقادر وواجهوا بعده المجاهدين من أتباع الطرق الدينية من أمثال بومعزة والطيب بن سالم وبوبغلة وبوزيان ومولاي يعقوب، ولاحظوا تلك الطاقة الروحية التي كانوا مشحونين بها.

وفي ختام معالجتنا لأوضاع القوى المحلية التي تعامل معها الأمير عبدالقادر، لا يسعنا إلا الإقرار بأن الجزائر قد احتلت من طرف الجيش الفرنسي وخضعت لسلطة فرنسا لفترة طويلة (١٨٣٠-١٩٦٢م) ليس بفعل تغلب القوة العسكرية فقط وإنما بفعل عامل التفرقة والخيانة وتحكم شهوة الكرسي في ذوي الكلمة والنفوذ من أبنائها الذين لم يكونوا يدرون أن مصالح الدول ومقدرات الشعوب تتجاوز الاعتبارات الشخصية والمواقف العاطفية (١٠٠٠). فالاحتلال الفرنسي وإن كان يعتبر عاملاً خارجياً يتوافر له القوة والتنظيم والتصميم على تحقيق الهدف، إلا أنه لم يكن ليحالفه النجاح الذي عرفه ولم يكن في استطاعته الإطاحة بمشروع الأمير عبدالقادر لولا الظروف الداخلية المساعدة التي تمثلت في تخاذل القوى المؤثرة في المجتمع وتعاملها مع الأجنبي الدخيل.

حقاً، لقد كان الفرنسيون بحكم مخططهم الاستعماري تتوافر لهم وسائل القوة والإغراء لكن ما كان لهذه القوة ولهذا الإغراء مفعول لولا تعامل الجماعات التي كانت تشكل القوى المحلية لجزائر القرن التاسع عشر، هذه القوى التي فضلت المحافظة على مصالحها الآنية والإبقاء على مكانتها التي توارثتها ولو بدفع ثمن باهظ كلفها في الأخير وجودها، لأن الفرنسيين، بعد أن استخدموا ممثلي هذه القوى للتحكم في الجزائر بواسطة الحكم العسكري المعروف بالمكاتب العربية (١٠٠١)، فاستعملوها واستنزفوا قوتها ثم استغنوا عن خدماتها وحرموها من أسس البقاء، "فقد قضى الفرنسيون منهم الوطر"، وحكموا بهم البلاد في مرحلة معينة، ثم حان وقت التخلص منهم وحتى من أبنائهم وأحفادهم (١٠٠٠)، وهذا ما حز في نفس أحد ممثليهم المتأخرين وهوأحمد ولد أبنائهم وأحفادهم من معاهدات وعهود "لمن ضحوا بأرواحهم من أجلهم"، معقباً أخلوه على أنفسهم من معاهدات وعهود "لمن ضحوا بأرواحهم من أجلهم"، معقباً على موقف فرنسا المتنكر للجميل بقوله: "إن هذا ما تشمئز منه النفوس وينكره

العقل"(١٠٦)، وهذا ما خلده المثل الشعبي القائل: "عربي عربي ولوكان العقيد ابن داود" عبرة بابن داود أحد زعماء المخزن الذي بلغ شأواً في الرتب العسكرية الفرنسية ولكنه ظل يعامل من طرف الفرنسيين كغيره من بني جلدته من الجزائريين.

وبالرغم من معاداة القوى الداخلية المؤثرة لمسروعه، تمكن الأمير عبدالقادر من إيقاد شعلة الكفاح الوطني الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، هذه الشعلة التي ظلت متقدة ولم تنطفئ حتى حققت الجزائر استقلالها بعد مائة واثنتين وثلاثين سنة. إن مقاومة الأمير عبدالقادر ذات الروح الإسلامية والطابع الوطني والهدف التحرري، كانت بحق تجربة رائدة هزت ضمير الجزائريين وأحدثت تحولاً عميقاً في ذهنيتهم، وأوجدت سابقة في التاريخ الجزائري سوف تتجدد كلما تأزمت الأوضاع وأصبحت الجزائر في خطر، وهذا ما تفطن له الألماني موريتس فاغنر عندما كتب عن تأثير الأمير عبدالقادر: "إن الجهاد الذي تزعمه واستمر نيفاً وخمس عشرة سنة (١٨٣٢-١٨٤٧م) أوجد جواً لم يعد محكناً معه نجاح المشروع الاستعماري الفرنسي التوطني على المدى البعيد مع بقاء الجزائريين على أرضهم".

إن تجربة كفاح الأمير عبدالقادر جعلت القوة المادية غير كافية وحدها لحسم الصراع، وتحول معها التفوق العسكري إلى عامل ظرفي محدود الأثر تتحكم فيه الظروف والعوامل الداخلية، وجعل جوهر وعماد المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين العامل الروحي الموحد للصفوف والمحفز للتضحية، وهذا ما عبر عنه الأمير عبدالقادر بنفسه في خطاب له إلى أهائي الفقيق (شوال ١٢٥١ هجرية/ ١٨٣٦م) بقوله: "أما بعد، فإن الغيرة الإسلامية تحق لأمثالكم. . . وكيف لا والعدو الكافر أذله الله جال في بلاد المسلمين وصال، وسعى في خراب مدنهم وقصورهم عبثاً جدها المعدة للغدو والآصال"(١٧٠١)، وأكده أيضاً في رسالة له إلى القائد الفرنسي فالي (٧alée) بتاريخ ٥ من أفريل ١٨٤٠ م، بهذه العبارة: "وبالرغم من أفكم تعتبروننا ضعفاء، فإننا في الحقيقة أقوياء بالله، الذي هو سيدنا وناصرنا . وإنني أقسم لكم بالله الذي شرفنا بالإسلام والذي أعزنا لأننا اتبعنا سيدنا محمد (ص)، وأذلكم لأنكم تعبدون سيدنا المسيح عليه والذي أعزنا لأننا اتبعنا سيدنا محمد (ص)، وأذلكم لأنكم تعبدون سيدنا المسيح عليه

السلام، أقسم أنكم لن تملكوا إيالة الجزائر ولن تكونوا في راحة أبداً، ولن تتمتعوا بها، والذي سيبقى منكم حياً سيراني يوما جالساً على عرش الجزائر ويكون تحت رحمة سيوف المسلمين (١٠٨).

ويحق هذا للقارئ الذكي المستقرئ للتاريخ أن يعتبر أن الأمير عبدالقادر لم يكن يعني نفسه بهذه الكلمات وإنما كان يتكلم للأجيال المقبلة من الجزائريين، بل يوجه كلامه إلى من سوف يحكم الجزائر بعد تحريرها من الفرنسيين ليؤكد له بأن سر قوة الشعب الجزائري يكمن في تمسكه بعقيدته وفي التشبث بالقيم الحضارية العربية الإسلامية. وهوبذلك يقدم درساً لكل متمعن في ملحمته في عدم اليأس والإصرار على تحقيق هدفه والعمل الدائم لإثبات الوجود والفوز بالحرية. فالهزيمة عنده امتحان والغلبة اختبار من الله لنيته وقوة احتماله. وهذا ما أوضحه الحاج محمد الخروبي الذي كان كاتباً للأمير وخليفة له في وثيقته التي قدمها للفرنسيين بعد أن اضطرته الظروف والهزائم وأن القضية الإسلامية بدأت وكان الله قد أهملها فإنني مع ذلك لن أعتبر أن هذه القضية ميؤوس منها، سأنسحب إلى فاس. . . وسأعود عندما تحين فرصة مناسبة لإيقاظ المسلمين الصادقين من الغفلة وعدم الاكتراث الذي هم عليه وسأسير معهم على طريق الله ، وعندها فالويل للكفار !" (١٠٠).

إن الأمير عبدالقادر بهذا السلوك وتلك المواقف يصبح في الذاكرة التاريخية للأمة العربية والإسلامية رمزاً لكل مجاهد محتسب ولكل مضطهد معذب، ولعل هذا ما استقر في الذاكرة الشعبية التي رفضت التسليم بتغلب القوي على الحق والجمود على التطور، ولم تقو على احتمال تخلي الأمير عبدالقادر عن الجهاد، وهذا ما رصده الكاتب الفرنسي روسي (Rousset .C) وسجله بهذه العبارة: "إن خبر تسليم الأمير عبدالقادر انتشر بسرعة البرق وأحدث دهشة وصدمة لدى العرب من تخوم المغرب إلى عدود تونس، ومن سواحل الجزائر الشمالية إلى أعماق الصحراء في الجنوب" (١١٠)، وأكده محمد بن عبدالقادر صاحب «تحفة الزائر» بقوله: "لقد عظم الخطب على أهل

الجزائر، واشتغلت المنادب في المدن والقرى والبوادي وكثر النواح من النساء في ولاية وهران (١١١). حقاً، لقد كان اضطرار الأمير عبدالقادر إلى التسليم في نظر الجزائريين وفي مفهوم كل العرب والمسلمين تحطيماً لآمالهم وتشتيتاً لصفوفهم وإحباطاً لمشاريعهم وقضاء على مستقبلهم ؛ لكن الصدمة ستزول وشعلة الجهاد التي رفعها الأمير عبدالقادر تظل متقدة حتى يحقق الجزائريون الهدف الذي عمل من أجله الأمير عبدالقادر والغاية التي ناضل من أجلها والمشروع الذي استمات في الدفاع عنه، لأن إرادة الشعوب وتضحيات الأمم قادرة على تحقيق أكثر من الحلم وأجمل من الأمنية.

\*\*\*\*

#### هوامش الفصل الخامس

- ١ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ١٥٩-٩٥١.
- ٢ السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر، المصدر نفسه، ص ص. ١٢٩-١٣٠.
  - ٣ ابن عودة المزاري (الأغا)، المصدر نفسه، ج. ٢، ص. ١٠٤.
  - ٤ احمد بن عبدالرحمن الراشدي الشقراني، المصدر نفسه، ص. ٣٥.
    - ه ابن عودة المزاري (الآغا)، المصدر نفسه، ج. ٢، ص. ٩٠.
  - ٦ أحمد بن عبدالرحمن الراشدي الشقراني، المصدر نفسه، ص. ٣٥.
    - ٧ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ١٥٨.
      - ٨ المصدر السابق، ص ص. ١٩٢-١٩٢.
- جاء في السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر أن المبايعة تمت آخر شهر شعبان. المصدر نفسه، ص. ١٣٠.
  - ١٠ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ١٦٤.
    - ١١ المصدر السابق، ص. ١٣١.
    - ١٢ المعدر السابق، ص. ١٦٥.
    - ۱۲ قدور بن رويلة، الصدر نفسه، ص. ٨.
- ١٤ قصيدة القيت في الاحتفال بذكرى مبايعة الأمير عبدالقادر بمدينة معسكر سنة
   ١٩٩١ (غير منشورة).
  - ١٥ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ١٨٠-١٩٠.
    - السيرة الذاتية للأمير عبدالقاس، المصدر نفسه، ص. ١٠٧.
- إسماعيل العربي، العلاقات الديبلوماسية في عهد الأمير عبدالقادر، الجزائر،
   الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٨٢،
- Ch Cockenpot, Le traité Desmichels, Paris, Leroux, 1924
- Général L A Anselin Desmichels, Oran sous le commandement du général Desmichels, Paris, 1835.
  - ١٦ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ٢٦٥.

### - جاء النص الفرنسي بهذه العبارة:

"Desmichels avait voulu se servir d'Abdelkader; c'est Abdelkader qui se servit de lui"

18 - Archives nationales d'Outre-mer, Aix-en-Proyence, F80/1672, Documents du Traité de la Tafna.

- G. Yver, Documents relatifs au traité de la Tafna (1837), in Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, pub. par le Gouvernement général de l'Algérie, Alger, 1924.
- M. Emerit et H. Pérès, Le texte arabe du Traité de la Tafna, in Revue africaine, T. 94, 1950, pp. 85-100.
- 19 Nadir A., Les ordres religieux et la conquête française 1830-1851, in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 4/ 1972, p. 845.
- ٢٠ ذكر كابل بروكلمان أن معاهدة التافئة لم تكن مطلقاً في صالح فرنسا، انظر: كابل بروكلمان، المصدر نفسه، ص. ١١٠.
  - ٢١ انظر الهامش رقم ٣٢ في الفصل الثالث من هذا الكتاب.
- 22 Julien Ch -A. Histoire de l'Algérie contemporaine (Conquête et colonisation :1827-1871), Paris, P. U. F, 1964, pp. 85-87.
- 23 Ch. R. Ageron, op. cit. P. 14.
- ٢٤ إسماعيل العربي، معاهدة التافئة أوانتصار الديبلوماسية الجزائرية، مجلة تاريخ
   وحضارة العرب، عدد ١١-١٩٧٤، ص ص. ٣٤-٣٥.
  - ٧٥ المندن السابق.
  - ٢٦ المصدر السابق.
- ۲۷ إسماعيل العربي، سفارة ميلود بن عراش لدى الملك لويس فيليب (خلفيتها ونتائجها)، مجلة التاريخ، عدد ٦-١٩٧٨، ص. ١٢٧ (اعتماداً على وثائق وزارة الخارجية الفرنسية).

- ٢٩ إسماعيل العربي، سفارة ميلود بن عراش...، المصدر نفسه، ص. ١٠٧ (عن مراسلات فالي).
  - ٣٠ عبدالرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ج. ٤، ص. ١١٥-١١٧.
- 31 J. Pichon, Abd-el-Kader, sa jeunesse, son rôle politique et religieux, son rôle militaire, sa captivité, sa mort 1807-1883, Paris, s. d, p. 140.
- ٣٢ للتعرف أكثر إلى تنظيم دولة الأمير عبدالقادر وعماله (خلفائه) في المقاطعات (الخليفليكات)، راجع:
- J. Pichon, op. cit, pp. 42 & 49.
- L. Roches, Trente-deux ans à travers l'Islam, Paris, F. Didot, 1884, T I, pp. 466-467.
- 33 F. Hellal, La Grande Bretagne et la résistance de l'Emir Abdelkader d'après les correspondances du Consulat général d'Alger (1837-1847), in Revue d'histoire Majallat Et-Tarikh, Alger, nº 11/1981, pp. 22.
- ٣٤ عبدالجليل التميمي، بحوث ووثائق...، المصدر نفسه، ص. ٢٢٤ (رسالة الأمير عبدالقادر إلى السلطان عبدالمجيد (١٢٥٧ هجرية/١٨٤١م).
  - ٣٥ محمد بن عبدالقاس الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ٢٨٨-٢٩٦ و٣٠٠.
- ٣٦ ناصر الدين سعيدوني، النظام الضريبي لدولة الأمير عبدالقادر، ضمن كتاب دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، الجزء الثاني، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٨، ص ص. ٢٥٣ و ٢٥٨.
  - ٣٧ الصدر السابق، ص. ٢٤٨.
  - ٣٨ السيرة الذاتية للأمير عبدالقاس المصدر نفسه، ص. ١٣١.
- ٣٩ قداش، محفوظ، الأمير عبدالقاس، سلسلة الفن والثقافة، وزارة الإعلام والثقافة،
   الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبع مدريد، ١٩٧٤، ص. ٥٣.
  - ٤٠ ديوان الأمير عبدالقادر، المصدر نفسه، ص. ٥٩.
- 41 J. Pichon, op. cit. pp. 39 & 49.
- 2۲ عبدالجليل التميمي، بحوث ووثائق...، المصدر نفسه، ص. ۲۲۶ (رسالة الأمير عبدالقادر إلى السلطان عبدالمجيد (۱۲۵۷ هجرية/۱۸۶۱م).

- ٤٣ قدور بن رويلة، المعدر نفسه، ص. ٧٤.
- ٤٤ للتعرف إلى مدن ومراكز دولة الأمير عبدالقادر وما أنشأ بها من مصانع، راجع:
  - محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ٣١٣-٥٣١.
  - الأميرة بديعة الحسني الجزائري، المصدر نفسه، ص ص. ١٠٧–١٣٨.
- أ.ف. دينيزن، الأمير عبدالقاس والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر، ترجمة وتقديم أبوالعيد دويس الجزائر، دار هرمة، ١٩٩٩، ص. ٦٧.
- Avezac-Macaya M. A. P. d', Abdelkader et sa nouvelle capitale, Paris, Arthur Bertrand, 1863.
- R. Bourouiba, Places fortes et établissements militaires fondés par l'Emir Abd-El-kader, in Revue d'histoire, Alger, n° Spé ial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, 1983, pp. 33-48.
- DJ. Sari, Le rôle de l'espace dans la stratégie de l'Emir Abd-El-Kader, in Revue d'histoire, Alger, n° Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, pp. 49-54.
- M. Bouchenaki, La monnaie de l'Emir Abdelkader 1836-1841, Alger, SNED, 1976.
- A. Benachenhou, L'Etat algérien en 1830 et ses institutions sous l'Emir, Alger, 1969, pp. 74-79.
- M. Emerit, L'Algérie à l'époque..., op. cit.
  - ٥٤ أ.ف. دينيزن، المبدر نفسه، ص. ١٢٨.
    - ٤٦ المعدر السابق، ص. ٦٧.
  - ٤٧ السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر، المصدر نفسه، ص. ١٣٥.
    - ٤٨ المصدر السابق.
- 49 Correspondance du Capitaine Daumas, pub. par G. Yver, in Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, 2è série, T. II, Paris, 1912 (Notice sur les impôts d'Abdelkader).
  - ٥ ناصر الدين سعيدوني، النظام الضريبي...، المصدر نفسه، ص. ٢٥٠.
- P. Azan, op. cit, pp. 227-228.

ed by Till Combine 2 no stall, s are a filed by registered ver

- ديوان الأمير عبدالقادر، المعدر نفسه، ص. ٤١.
- أبوالعيد دودو، جيش الأمير عبدالقادر في نظر راسلوف، مجلة الدراسات التاريخية،
   عدد ۱۱-۱۹۹۷/۱۷ عدد في طريق النشر (عمل مطبوع على الآلة الكاتبة).
  - ٥٣ المصدر السابق.
  - ٥٤ المصدر السابق.
- 55 M. Emerit, L'Algérie à l'époque...., op. cit., pp. 263-299 (Voir ; L Roches, La situation du Sultanat en 1839 ; Second mémoire de Garcin, 2 octobre 1840).
  - ٥٦ للتعرف إلى ديبلوماسية الأمير عبدالقادر ونشاطه السياسي، راجع:
- العربي، إسماعيل، العلاقات الديبلوماسية في عهد الأمير عبدالقاس، الجزائر،
   الشركة الومنية للنشر والتوزيع، ١٩٨٢.
- إسماعيل العربي، دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الأمير عبدالقادر، المجلة
   التاريخية المغربية، مجلد ٧، ص ص. ٢٠٠-٢٤٠.
- 57 Ch. -A. Julien, Le Maréchal Bugeaud "héros sans tache", Une pensée anti-coloniale, Paris, Sindbad, 1979, p. 86
- ٥٨ يوهان كارل بيرنت، الأمير عبدالقادر، ترجمة أبوالعيد دودو، الجزائر، دار هومة،
   ١٩٩٧ (انظر القدمة، ص ص. ٢٠-١٠).
- 59 M. Emerit, L'Algérie à l'époque..., op. cit., pp. 263-287.
- يوسف مناصرية، مهمة ليون روش بالمغرب ضد الأمير عبدالقادر، مجلة التاريخ،
   عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٢، ص ص. ٣٦-٣٧.
- ابن یوسف تلمسانی، الطریقة التجانیة وموقفها من الحکم المرکزی بالجزائر (الحکم العثمانی، الأمیر عبدالقادر، الإدارة الاستعماریة)، ۱۷۸۲–۱۹۰۰، رسالة ماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، ۱۹۹۸، ص. ۱۹۳.
- 61 M. Emerit, L'Algérie à l'époque...., op. cit, pp. 288-299.
  - ٦٢ ناصر الدين سعيدوني، العلاقة بين الأمير...، المصدر نفسه، ص. ١١٢.
    - زكية زهرة، المعدر نفسه، ص ص. ٢١٨–٢٢٤.
- J. Darcy, Cent ans de rivalités coloniales, Paris, Perrin, 1904, p. 149.
- ٦٢ عبدالجليل التميمي، بحوث ووثائق...، المصدر نفسه، ص. ٢٢٣ (رسالة الأمير عبدالقادر إلى السلطان العثماني عبدالمجيد).

٦٤ - المندر السابق، ص. ٢٢٤.

65 - A. Nadir, op. cit., p. 841.

- ٦٦ محمد بن عبدالقاس الجزائري، المعدر نفسه، ص. ٣١٨.
  - ٦٧ المندر السابق، ص. ٤٥٠.
  - ٦٨ المندر السابق، ص ص. ٤٨٧- ٩٠٥.
- السيرة الذاتية للأمير عبدالقاس، المصدر نفسه، ص ص. ١٦١–١٦٨.
  - ٦٩ يحيى بوعزين، رائد الكفاح...، المعدر نفسه.
- بعنى بوعزيز، جهود الأمير عبدالقادر وخلفائه في تدعيم الجبهة الشرقية
   القسنطينية، مجلة الأصالة، عدد ٤٨- أوت ١٩٧٧، ص ص. ٢-٤٤.
- ابوالقاسم سعد الله، أول اتصال للأمير عبدالقادر بالبريطانيين والأمريكيين
   ۱۸۳۰–۱۸۳۰)، ضمن كتاب أبصاث وأراء في تاريخ الجزائر، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ج. ١، ص ص. ٣٠٠–٣٠٠٠.
  - ٧٢ راجع: زكية زهرة، المعدر نفسه، ص ص. ٢٢٩-٢٤٩.
- ٧٣ -- عبدالجليل التميمي، بحوث ووثائق...، المصدر نفسه، ص. ٢٢٣ (رسالة الأمير عبدالمان إلى السلطان العثماني عبدالمجيد).
- المسر الدين سعيدوني، مقاومة الحاج أحمد باي...، المسدر نفسه، ص ص. ٦٦-٦١. ٧٤ ١٥ ٨. Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey 1830-1837,
  Tunis, Publications de la Revue d'histoire maghrébine, 1978, Document n° 21,
  Lettre du 16 janvier 1838.
- المدني، أحمد توفيق، أبطال المقاومة الجزائرية: حمدان خوجة، أحمد باي، الأمير عبدالقادر والدولة العثمانية، في مجلة التاريخ، العدد ٤، ١٩٧٧، ص. ٣٩.
- 77 Archives du Ministère de la Guerre à Vincennes, Lettre de Cavaignac au Général d'Arlanges (le 16 juin 1836), Citée par M. Emerit, L'Algérie à l'époque...., op. cit, p. 112.
- 78 Archives du Ministère de la Guerre à Vincennes, 1H228, Note sur la ville de Mazouna, (25 mars 1841), Hipolite.

- ٧٩ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ١٧٣-٢٥٢.
  - ٨٠ الميدر السابق، ص. ٢٩٥.
- ۱۸ ناصر الدین سعیدونی، موقف الأمیر من بقایا السلطة...، المصدر نفسه، ضمن
   کتاب ورقات جزائریة، بیروت، دار الغرب الإسلامی، ۲۰۰۰، ص. ۲۴٤.
  - ٨٢ إسماعيل العربي، سفارة ميلود بن عراش...، المصدر نفسه، ص. ١٠٥.
- ۸۳ محمد الهادي الشريف، الاتجاهات الجديدة في المغرب العربي: الجزائر، تونس، ليبيا، تاريخ إفريقيا العام، المجلد الساسس، نشر اليونيسكو، الطبعة العربية، بيروت، حبيب درغام، ١٩٩٦، ص. ٩١٤.
- ٨٤ محمد الصالح العنتري، فريدة مؤنسة أوتاريخ قسنطينة، نقلاً عن لمنور مروش،
   المصدر نفسه.
- 85 M. Emerit, L'Algérie à l'époque..., op. cit, p. 116.
- 86 J. Berque, L'Emir Abdel-Kader demande à Fès une consultation sur le Jihâd, in Maghreb Histoire et société, Alger, S. N. E. D., Duclot, 1974, pp. 66.
- 87 Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence F80/1672, Liste des principaux (30 octobre 1836).
  - ٨٨ ابن عودة الزاري (الأغا)، المعدر نفسه، ص. ١٠٧.
- 89 M. Lacheraf, op. cit p. 56.
- P. Azan, op. cit, p. 33.
- ٩٠ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ٤٣٢.
- ٩١ أحمد ولد القاضي، كتاب الدوائر والزمالة، تقاييد، طبع ١٨٨٣.
- ٩٢ محمد بن عبدالقادر الجزائري، الممدر نفسه، ص. ١٦٨ و١٧٣ و٤٣٤.
- 93 E. Reklajtis, op. cit, p. 98.

٩٤ - 1ف. دينيزن، الميدر نفسه.

- 95 De Neveu, op. cit, p. 26.
  - ٩٦ عبدالرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ج. ٤، ص. ٨٨ و١٥٠.
    - ٩٧ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ٤٨١.

- ۹۸ ابن يوسف تلمساني، المصدر نفسه، ص. ۷۳.
  - ٩٩ المصدر السابق.

- 100 L. Roches, op. cit, T. I, p. 295.
- 101 Archives du Ministère de la Guerre à Vincennes, 1H5, Correpondance de El-Mazari à Clauzel (27 novembre 1838).
  - ١٠٢ ابن يوسف تلمساني، المصدر نفسه، ص. ٢٠٠.
- ١٠٥ أبوالقاسم سعد الله، آخر الأعيان ونهاية الأرستقراطية العربية في الجزائر، مجلة المنارة، المجلد ٢، العدد ٢، ١٩٩٧، جامعة إل البيت، الأربن، ص. ٨٣.
  - ١٠٦ أحمد ولد القاضي، المصدر نفسه.
- 107 Gognalons L., Une proclamation de l'Emir Abdelkader aux habitants du Figuig en 1838, in Revue africaine, n° 289, T. 57/1913, pp. 248.
- 108 Maréchal Valée, Correspondance, pub. par G. Yver, T. V. (Septembre 1840-mars 1841), Paris, Larose, 1958, p. 105.
- 109 Archives du Ministère de la Guerre à Vincennes, 1H99 (1844).
- 110 Rousset C., La conquête d'Alger (1841-1847), Paris, Plon, 1889, p. 192.
  - ١١١ محمد بن عبدالقادر الجزائري، المصدر نفسه، ص. ٥١٠.

\*\*\*

# خاتمة

# الأمير عبدالقادر الجزائري في ذاكرة الأجيال

- Y00 -

# الأمير عبدالقادر الجزائري فسي ذاكسرة الأجيسال

إن ما سبق تناوله في فصول هذا الكتاب لم يكن تسجيلاً للأحداث أوعرضاً للوقائع بقدر ما كان محاولة لتناول ملحمة الأمير القادر من خلال مواقفه وعلاقاته وتفاعلاته وتجاوبه مع ظروف عصره وحاجات بيئته، وهذا ما يتطلب من الباحث تحديد إشكالية مكانة الأمير عبدالقادر ودوره من خلال ظروف عصره وشروط بيئته. هذه الإشكالية التي يمكن أن تصاغ في سؤالين أساسيين: الأول هو: هل كان الأمير عبدالقادر نتاج ذلك العصر وتلك البيئة، باعتباره محصلة قوى اجتماعية وفكرية واقتصادية وروحية ؟ فيكون بذلك أسير توجه فُرض عليه من خلال شروط المكان وظروف الزمان، بما يحدد دوره المتميز في التاريخ، ويجعل جانب العظمة والزعامة فيه محدداً بتلك الأحوال والظروف، فكما قال جول ميشلي (J. Michelet) (ت. ١٨٧٤م) : "فإن التاريخ يبين أن الشعب يكون في العادة أهم من قادته، فكلما أوغلت في البحث التاريخي ازداد اطمئناني إلى أن خير ما هنالك كامن تحت السطح وفي الأعماق. . . وأن أولئك (أي الزعماء) الغير هوالذي يدفعهم أكثر بما يدفعون الغير، وأن الممثل الأول في دراسة التاريخ هوالشعب . . . إنني اضطررت إلى أن اكتشف الشعب من جديد وأن أرده إلى دوره الطبيعي، وأن انتقص من أحجام تلك الدمي الطامحة التي يحرك الشعب خيوطها والتي تتوهم أنها المحرك الحقيقي للتاريخ (١). وهذا التناول للتاريخ الذي يتجاوز دور البطل ويؤكد مكانة الشعب، هوالذي جعل بليخانوف يرى في عظماء التاريخ -ومنهم نابليون - مجرد نتاج علاقات اجتماعية تبلورت في شكل ملاحم فردية غير قادرة على التأثير في الأحداث أوتحوير مسارها العام، "فالعظماء نتاج تلك العلاقات سواء في ميادين السياسة أوالحرب بل حتى في الفن والأدب والعلم" (٢). أما السؤال الثاني فهو: هل كان الأمير عبدالقادر فلتة جاد بها الزمن وبطولة تمخض عنها المجتمع ؟ فينطبق عليه وصف توماس كارليل (Th. Carlyle) (ت. ١٨٨١ م) عندما حاول تحديد دور البطل في التاريخ من خلال شخصية المصلح البروتستانتي مارتن لوثر: "بأنه فريد، رسول من قبل عالم الغيب للإنسانية، إنه البشرى للشعب. . . إن ما ينطق به من كلمات ليست لأحد غيره لأنها كلمات نابعة من جوهر الحقائق. . . "(٢).

من خلال مفهوم البطل في التاريخ الذي أخذ به كارليل، يصبح العظماء، ومنهم الأمير عبدالقادر، استجابة للعلاقات الإنسانية وجواباً عن التناقضات الاجتماعية والاقتصادية. فالرجل العظيم، وهوالبطل الذي يغير مجريات التاريخ، تستدعي ظهوره الأزمات الحادة وتتطلبه حاجة اجتماعية ويصبح وكأنه أداة اقتضتها "الحتمية التاريخية" لإزالة تلك التناقضات وتجاوز تلك المشاكل، فيصبح دوره حيوياً في حياة الشعب ورئيساً في صنع الأحداث، بل قد يتسبب غيابه في فشل الشعب وخيبة آماله، فتجارب التاريخ برهنت على ذلك، فكما يقول كارليل: "هناك شعوب تصرخ مستغيثة بأعلى صوتها: أين البطل؟! أين الزعيم؟! إنه ليس هناك، لم تبعث العناية الإلهية به بعد، وينهار المجتمع لأن البطل لم يظهر حين نودي عليه !!" (٤)

ولتجاوز اختلاف النظريات في تفسير دور الشعب ومكانة البطل، يتوجب علينا الرجوع إلى نظرية المفكر الإيطالي فيكو (G.B.Vico) (ت. ١٧٤٤ م) في تفسيره لتطور أحداث التاريخ ومعالجته للخيارات المتاحة للشعوب التي تعيش الأزمات أوتكون مهددة بالغزو أو خاضعة للاحتلال، والتي ضمنها كتابه "علم جديد حول الطبيعة العامة للشعوب" (١٧٢٥ م)، ففيكو في تفسيره للتاريخ البشري من خلال منظور حضاري وانطلاقاً من مفهوم التطور الذاتي الذي يرى أن قانون الحياة وناموس الطبيعة لا يسمح بتوقف التاريخ ولا يسلم بانتفاء حل المشاكل المطروحة على المجتمعات في حالة الجمود والأزمات والفوضى، فهناك "علاج داخلي" تستجيب له الشعوب الحية

بظهور بطل أوزعيم أوبنشر فكرة أوإيديولوجية تغير واقع المجتمع وتجدد حيوية الأمة، فإذا تعذر ذلك فهناك "علاج خارجي" تتطلبه الشعوب التي فقدت حيويتها ولم تعد قادرة على مجابهة المشاكل من خلال قدراتها الذاتية، ويكون ذلك العلاج في صورة جيش غاز أوتحكم أمة أقوى أوإيديولوجية مقتبسة، وعندما لا تسمح الظروف بأحد الحلين (الانبعاث الذاتي أوالتدخل الأجنبي) تطبق "العناية الإلهية"، حسب مفهومه، دواءها الأخير وهواستمرار حالة الفوضى وانفلات الأمور من ذوي السلطة، فيحكم التاريخ بفناء ذلك الشعب، ليس بموت أفراده وإنما باندماجهم في غيرهم (٥).

وفي إطار هذا التصور الذي اقترحه المفكر فيكو لمعالجة حالات التأزم التي تعيشها الشعوب، يكون دور البطل ضرورياً لكونه العامل الموحد والزعيم الموجه والقدوة التي تحتذى، بحيث يصبح مستقبل الأمة مرتبطاً بظهور البطل والقيام بدوره. ولقد كان الأمير عبدالقادر، بهذا الفهم لتطور أحداث التاريخ، استجابة موفقة للأزمة التي كان يعيشها الجزائريون مع مستهل القرن التاسع عشر، لأنه وحد قواهم لحماية وطنهم والدفاع عن عقيدتهم، فهو يكرس ظاهرة المقاومة المتجددة دائماً في تاريخ الجزائر، وهذا ما لاحظه الكاتب الألماني لودفيغ بوفري وسجله في كتابه (مستقبل الجزائر في ظل السيادة الفرنسية) الذي نشر ببرلين عام ١٨٥٥ م والذي رفعه إلى نابليون الثالث عربوناً عن إعجابه بفرنسا، عندما ذكر: "إن أوصاف يوغرطة كما ذكرها لنا سالوست مرة أخرى في شخصية الأمير عبدالقادر، عندما اقتضت الظروف ظهوره على مسرح الأحداث" (١).

فهل كان حقاً الأمير عبدالقادر ذلك البطل الذي اقتضته الأوضاع المتأزمة والظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر ؟ فنودي عليه فاستجاب وقام بدوره وأدى واجبه نحو أمته ووطنه . . . إن كل قراءة متأنية للتاريخ لا تستبعد ذلك ، ولعل هذا التوجه هو الذي أوحى إلى الشيخ عبدالرحمن الجيلالي أن يصف ظروف ظهور الأمير القادر بهذه العبارات : "بينما كان الشعب الجزائري كله في إرهاق وضغط محدقاً بالخاطر من جميع الجهات تفترسه قوات الاحتلال محتاراً في شأنه لا حامي ولا مجير . . . وحينما كان الناس إذ ذاك في حيرة وارتباك إذا بصوت الوجد أن يصيح بهم

من أعماق القلوب المخلصة والضمائر الحرة منادياً صارخاً: رويدكم يا قوم عليكم برياطة الجأش وثبات الجنان، وهاهو بينكم البطل المقدام والسيف الصارم عبدالقادر بن محيى الدين، فهومنكم وإليكم فأين تذهبون، فاطمأنوا إليه وارتاحوا له" (١٠).

إن استقراء أوضاع أوربا وتفهم حالة الجزائر من خلال التطورات التي عرفها النصف الأول من القرن التاسع عشر، تسمح لنا بالقول بأن دور البطل في التاريخ الجزائري جسدته ملحمة الأمير عبدالقادر التي شكلت في هذا المنظور الحل الداخلي الذي يجدد طاقات الشعب الجزائري ويسمح له ببناء نفسه من خلال مقوماته قبل فشله بانتصار الآلة الحربية الفرنسية التي تمكنت لعوامل ذاتية وظروف خارجية، فكان ذلك تكريساً لتطبيق الحل الخارجي المعتمد على مبدأ القوة والمتمثل أساساً في إخضاع الجزائريين وإرغامهم على قبول الاحتلال باستيلاء المستوطنين الأوربيين (الكولون) على الأراضي. إن هذا الحل في نظرنا، وإن كان منطقياً ويتماشى مع تفسير فيكو للدورة التاريخية ويتماشى مع توجه القرن التاسع عشر المتميز بالتوسع الاستعماري وتحكم الدول الأوربية في مصاير ومقدرات الشعوب وإخضاع كل مقاومة له مهما كانت قوتها أمام الآلة العسكرية الأوربية ، إلا أن كل ذلك لم يكن قلراً محتوماً لولا الخيانة الداخلية والتواطؤ مع الأجنبي الذي كان أحد عميزات الأوضاع الداخلية للبلاد العربية والإسلامية ومنها الجزائر آنذاك.

إن مكانة الأمير عبدالقادر في التاريخ الجزائري ومنزلته في الذاكرة التاريخية العربية الإسلامية تستوجب منا استقراء الدروس من تجربته والاستنتاجات من ملحمته. ومع إقرارنا بأن هذا يتطلب دراسة متوسعة ومعمقة، إلا أننا نكتفي في هذه الخاتمة بعرض ثلاثة استنتاجات نراها من الأهمية بمكان لانعكاسها على واقعنا اليوم، وهي:

## ١ - نجاوب الأمير القادر مع حاجات عصره ومتطلبات بيئته :

لقد تعرف الأمير عبدالقادر إلى التطورات التي تميز بها عصره، فاطلع على واقع الدولة العثمانية في صغره عندما زار المشرق وأدى فريضة الحج، ولاحظ ما كان يقوم به محمد علي في مصر من تحديث وإصلاح، كما لمس اختلاف أسلوب الحياة بين المسلمين والأوربيين أثناء أسره بفرنسا، وبعد الاصطدامات الأولى مع الجيش الفرنسي

لمس مدى التفوق العسكري الأوربي، كما تعرف في تعامله مع الفرنسيين إلى مستوى معارفهم التقنية ومهاراتهم الحربية وخططهم العسكرية. فلاحظ ما قد ينجم عن تقدمهم العسكري من مخاطر من جراء ضعف المسلمين وقوة الأوربيين.

ولعل الأمير عبدالقادر في ذلك تيقن أن واقع عصره جعل كل مواجهة مفتوحة مع أية دولة أوربية محكوم عليها بالفشل، بل قد تكون سبباً مباشراً في توسع الاستعمار وضياع المزيد من بلاد المسلمين، بحيث تصبح المقاومة الجزائرية الباسلة ضد الاحتلال الفرنسي منذ ١٨٤٧ م وحتى الحرب العالمية الأولى عملاً لا يُرجى من ورائه تحقيق النصر وإنما هومجرد رد فعل إيجابي قد يُشعر الشعب بالعزة ويُبقي شعلة الحياة مُتَّقدة في الأمة وذاكرة الأجيال (٨). ولا نبالغ إذا قلنا في هذا الجال أن الأمير عبدالقادر أثناء إقامته بالمشرق قد اتخذ موقف التيقظ والحيطة إزاء كل عمل عاطفي متسرع قد يجر المآسى على المسلمين، فبادر أولاً إلى إطفاء نار الفتنة في الشام (١٨٦٠ م) وحال دون تنفيذ المخطط الأوربي لتقسيم الدولة العثمانية في تلك الفترة المبكرة، كما لم يتردد في الوقوف ضد محاولة إشعال ثورة أخرى بالجزائر في السبعينيات من القرن التاسع عشر، لأنها في نظره مدعاة إلى جر ويلات على المسلمين هم في غنى عنها آنذاك، وهذا ما يفسر غضبه من موقف ابنه محيي الدين ، الذي حاول الالتحاق بالثوار بمنطقة الجريد بالجنوب التونسي من غير علمه ومشورته، ونقمته عليه عندما اتصل بالثوار من أولاد خليفة بناحية تبسة، فلم يتردد في مراسلة قناصل فرنسا في كل من دمشق وطرابلس وتونيس طالباً منهم أن يعيدوا ابنه إلى المشرق، وراسل في هذا الشأن ابن عمه في معسكر ليحث الناس على مقاطعته، وقد ذهب في موقفه هذا إلى حد التبرؤ من عمل ابنه (٩).

إن هذا الموقف لا يمكن تفسيره، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ يحيى بوعزيز، بالعطف الأبوي أوالخوف من المصير المجهول لابنه ولاحتى بتقيده الحرفي بالعهود التي أخذها الأمير على نفسه في تعامله مع الفرنسيين، وإنما هو يندرج في نظرنا في إطار نهج رسمه الأمير عبدالقادر لنفسه وخطة حاول الالتزام بها لصالح المسلمين انتظاراً لتطور الأوضاع وتغير الظروف، فمصلحة المسلمين هي التي تحكمت في موقفه هذ وهي التي جعلته يستغل مكانته للتوسط لكل مضطهد أومأسور سواء كان في داغستاد كالإمام شامل، أوفي بلاد المغرب كمحمد الكبلوتي وابن الطاهر رزقي وابن ناصر بو شهرة الذين كاتب الأمير عبدالقادر في شأنهم بايات تونس ووزراءها وكان له تأثير فيهم في إطلاق سراحهم (١٠).

لقد أسس الأمير عبدالقادر بمواقفه هذه في المشرق العربي لسياسة بديلة عن مواجها الاستعمار بالقوة أساسها القبول بالوضع وعدم الدخول في منازلة تنتهي حتماً لصالح الأوربيين، والعمل في الوقت نفسه على تغيير المعطيات لتكون مستقبلاً في صالح المسلمين وذلك بتربية خلقية قويمة وتعامل نزيه لا يضحي بكرامة الفرد ولا بمصلحة الجماعة ويأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه تطور المجتمع وتقتضيه مصلحة الأمة ، ولذلك حاول التفتح على أوربا والأخذ منها والتعامل معها، لكن الأمير عبدالقادر لم يذهب في ذلك بعيداً لأن المخططات الأوربية كانت تعمل على الدوام من أجل إحباط هذا المسعى وتتسبب دائماً في رد فعل من المسلمين دفاعاً عن النفس ورداً على المظالم الواقعة بهم والإجحاف الذي لحق بهم، فظل الانفعال أساس تصرف المسلمين مع الغرب والهزائم طابع العلاقة معه. وهذا ما يجعل من الأمير عبدالقادر رائد العمل السياسي السلمي في المطالبة بتغيير الأوضاع بعدأن خبر استحالة النصر بالاعتماد على القوة العسكرية، وهذا ما سوف تأخذ به حركات التحرر الوطني في العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى ويصبح أساس التطورات الإيجابية في العالم العربي الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية. فكان الأمير عبدالقادر بحق في توجهه هذا رائداً في العمل السياسي الهادف إلى التعامل مع الغرب الأوربي في إطار المحافظة على القيم الحضارية للعالم الإسلامي، كما كان زعيماً مجاهداً يقارع الأعداء ويتصدى للجيوش.

## ٢ - محاولة ملء الفراغ والاستجابة للتطلبات المصر وحاجات المجتمع،

إذا تجاوزنا النظرة الرسمية المركزية إلى التاريخ الجزائري، التي تركز في أعمال الحكام وتبرز تطلعات النخبة على حساب ميول ورغبات عامة الشعب ولا ترى في

الفترة العثمانية سوى مواجهة للأوريين وتدعيماً للمكانة السياسية للجزائر، يتضح للباحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للجزائر في تلك الفترة، أن الجزائر تعيش حالة أزمة عميقة متعددة الجوانب جعلت نهاية الجزائر العثمانية أمراً حتمياً لا مفر منه منذ سنة ١٧٩١ م (١١)، وأن البديل للحكم العشماني في الجزائر أصبح مطروحاً من خلال نشاط الطرق الدينية ودعوتها لإقامة حكم عادل وشرعي. فحسب نظرة المؤرخ فيكو، التي سبقت الإشارة إليها، فإن البلاد الجزائرية مع مستهل القرن التاسع عشر كانت مهيأة لتقبل أحد الحلول الثلاثة لتجاوز أزمتها، فإما حل "داخلي" في شكل تجدد للطاقات بقيادة زعيم ويفعل تيار فكري، أوحل "خارجي" قد يكون في شكل جيش غاز يفرض إرادته ويخضع الجميع لسلطته، أوحل "عدمي" عندما تعجز الجماعة عن إيجًاد الحافز الداخلي ولا تسمح الظروف الخارجية بغزو أجنبي، فتعم الفوضي والفتن ويدخل المجتمع في حالة جمود واضطراب قد تنتهي بتحلل بنية الشعب وتوجيهه في شكل مغاير لسيرورته التاريخية ومناف لمقوماته الحضارية.

كانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي مهيأة للحل الداخلي ومتقبلة للحل الخارجي في آن واحد، فهيكلها الإداري العثماني يتصف بالجمود وعلاقاتها الخارجية القائمة على الجهاد البحري عرفت تراجعاً مستمراً، إلا أن بنيتها الاجتماعية بقيت دائماً نابضة بالحياة تواقة إلى التجديد بفعل العامل الروحي المتمثل في العقيدة الإسلامية والشحنة الحضارية التي تختزنها التقاليد المتوارثة وتراث السلف. وقد أصبح البديل الداخلي في إطار تطور وتجديد نظام البايليك غير ممكن بعد أن انقطعت صلة التعاون والتعاضد بين الطرق الدينية المتمثلة بشيوخ الزوايا والبايليك المتمثل في الموظفين وأعوانه وأفراد جنده، برغم أن هذا التعاون والتعاضد قد أعطى شرعية للحكم المركزي بالجزائر في القرن السادس عشر وسمح له بالاستمرار في مواجهة الأخطار الأوربية والتهديدات المحلية.

هذا وقد أكدت هذه القطيعة بين الجهاز الحاكم (البايليك) والقوة الدافعة (الطرق الدينية) انتفاضات درقاوة والتجانية وتحول الطيبية والرحمانية والقادرية عن الوقوف بجانب موظفي البايليك. وقد كان ذلك في الواقع تعبيراً عن تغير في موازين القوى بين الطرق الدينية التي استطاعت اكتساب ولاء السكان والبايات المعادين لرجال الدين

منذ صالح باي في الشرق ومحمد الكبير في الغرب. ولعل قراءة متأنية للأحداث تسمح لنا بالقول بأن نظام البايليك في الجزائر العثمانية قد تلقى في هذا الصراع ضربتين قاسيتين في معركتين فاصلتين لم يعد بمقدوره تجاوز آثارهما، الأولى معركة "خناق عليهم" بنواحي الميلية بالشمال القسنطيني التي قتل فيها الثائر ابن الأحرش الباي عصمان وأبيدت القوة العسكرية المصاحبة له (١٨٠٣ م)، والثانية معركة فرطاسة (وادي الأبطال) (١٨٠٤ م) التي سحق فيها الثائر القادر بن الشريف الدرقاوي قوات الباي مصطفى المنصالي العجمي والتي عبرت عن الآثار التي تركتها قصيدة الشاعر الشعبي بوعلام بن الطيب السجراري، التي نقتطف منها هذه الأبيات (١٢):

كي قصصة الأجسواد مع اتراك النوبة يوم أن فرعهم ابن الشريف أوجساوا نوك أتراك الكرسي دهر فساتوا رهبسة قالوا الأجواد على حرمستنا نزكاوا تغلبوا الاتراك واسلموا في الضربة أهل القعدة البيضية كامل تعراوا

جسد هذا الصراع بين البايليك والطرق الدينية الذي سبق الاحتلال الفرنسي إمكانية تحقيق حل داخلي من خلال أخذ القوى المحلية المتمثلة في الطرق الدينية زمام المبادرة، وهذا ما يجعل جهاد الأمير عبدالقادر وعمله من أجل إقامة دولته استمرارا لمحاولات إيجاد بديل داخلي يجدد الدولة الجزائرية، وكان ذلك أمراً ممكناً لولا تغلب الآلة العسكرية الفرنسية التي أسقطت الحل الداخلي البديل وكرست الحل الخارجي المفروض بالقوة والمتمثل في الاستعمار الأوربي الاستيطاني.

# ٣ - محاولة نتحقيق مصالحة مع الذات والتغلب على العجز الذاتي :

كانت حركة الأمير عبدالقادر في مظهرها الحربي وطابعها المدني مصالحة مع الذات فرضها تطور الأوضاع التي لم تعد فيها الجزائر نظاماً عسكرياً مغلقاً مشدوداً إلى البحر ومرتبطاً بشكل أوبآخر بمركز الدولة العثمانية كما كان الحال عليه في الفترات الاولى من الحكم العثماني، وإنما أصبحت وبخاصة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر طاقات بشرية موجهة إلى الداخل تحركها طاقات ذاتية وإمكانيات محلية. فكان الأمير عبدالقادر تعبيراً صادقاً عن هذا التوجه عندما استطاع بجهاده أن يقدم نموذجاً حياً للحاكم المأمول سواء في الإخلاص للوطن أوالذود عن حرمة الإسلام أوفي الالتزام بصفات التسامح واحترام المبادئ الإنسانية الرفيعة، فألغى الصورة الكريهة للحاكم العثماني المنغلق على نفسه والمستبد بأمره وأبرز وجهاً مشرفاً للقائد الكفء المتشبث بقيم حضارته العربية الإسلامية.

لقد كانت حركة الأمير عبدالقادر الجهادية ومحاولته بناء دولة حديثة استجابة موفقة لتجاوز العجز الذاتي الذي عاشه العرب والمسلمون لعدة قرون بعد أن تحطمت قدراتهم الذاتية. فالمحلل لمعطيات التاريخ الجهادي للأمير عبدالقادريرى أن هذه التجربة كانت موفقة إلى أقصى حد بالرغم من قصر مدتها وذلك لتوافر ثلاث صفات في الأمير قلما تجتمع في غيره، الأولى لها بعد عسكري، والثانية ثقافية، والثالثة لها طبيعة دينية.

إن استقراء التاريخ يؤكد لنا أن كل الحركات المؤثرة في تاريخ المسلمين بصفة عامة وتاريخ الجزائر بصفة خاصة ، تتطلب تلاحم العوامل الدينية والثقافية والعسكرية في وضع التصور وتنفيذ القرار . وقد استطاع الأمير أن يجمع هذه الأبعاد الثلاثة في سلوكه وثقافته وتصرفاته ، وحقق بذلك تكامل القوة العسكرية مع نظرة الإنسان المثقف ومع الدافع الديني ، فَسِر عبقرية الأمير القادر يكمن في أنه استطاع أن يكون قائداً عسكرياً محنكاً قادراً على جمع الكلمة ، وفقيها عارفاً بأحكام الشرع وملتزماً بتطبيق الشريعة ، وعالماً واسع الفكر متسامحاً مع الآخر ومتفتحاً على واقع مجتمعه ومقتضيات عصره . ولعل الأزمة التي عاشتها حركة المقاومة الجزائرية بعده (١٨٤٧ – الفاهرة الدينة نوفر الوحدة والأمن باعتبارها البد الفاعلة ، والظاهرة الدينية

التي تشكل الدافع إلى العمل والحافز للانطلاق، والأرضية الثقافية التي تسمح لذوي العلم والخبرة بتأطير الدولة والإسهام بالبناء.

إن ملحمة الأمير عبدالقادر الجهادية بالرغم من قصر مدتها الزمنية ونجاح الفرنسيين في وضع نهاية مأساوية لها، إلا أنها في مجال اللاكرة التاريخية للأجيال العربية كانت وستظل تجربة رائدة للإسهام العربي في صنع الأحداث وتغيير الواقع، فقد جمعت بين مواجهة العدو وبناء اللات في آن واحد، ووافقت بين القيم الحضارية والأحكام الدينية ومتطلبات المجتمع وحاجاته بحيث يتكامل عمل الفقيه في المدينة مع نشاط المرابط في الريف، وتتلاحم مهمة موظف الإدارة في المدينة والجندي في الثكنة مع طبيعة عمل المشتغل في الحرك والقائم على فلاحة الأرض، وهذا أساس نجاح الأم وسر" تقدم الشعوب.

من خلال هذه النظرة وبالرجوع إلى تجربة الأمير عبدالقادر الرائدة، نقر بأن واقع الأقطار العربية والإسلامية المتصف بالعجز والجمود يرجع سببه إلى فقدان هذا التلاحم والتكامل والتنسيق في أداء العمل، فالحركة الوطنية الجزائرية المعاصرة عجزت عن التطور من خلال تيار فكري أوتوجه إبديولوجي أودعوة إصلاحية متكاملة ومتفاعلة ومجددة وقادرة على خلق الميكانيزمات الكفيلة بنقل الإنسان الجزائري من منزلة الرعية إلى مرتبة المواطنة. وبذلك تكرس عجز المجتمع الجزائري وقصر دون تحقيق المصالحة مع نفسه ومع غيره، وتجدد في حياتنا، بفعل غياب تكامل النظرة ومنطقية العمل وتحديد الهدف، الموروث التاريخي العثماني، بما يتميز به من تأزم اجتماعي وعجز اقتصادي وانغلاق فكري وتبعية خارجية زادتها مؤثرات الاستعمار الفرنسي حدة وخطورة.

هذا وحتى تكتمل صورة الأمير عبدالقادر في الذاكرة التاريخية للأجيال العربية ، يكون من الضروري في نهاية هذا الكتاب أن نثبت بعض الانطباعات والأحكام المتعلقة به والتي أدلى بها من تعامل معهم وحاربهم أوسجلها من ظلت ذاكرته حية في ضمائرهم. فقد وصفه أعداؤه من الفرنسيين ومنهم الكاتب اليميني لويس فويو ضمائرهم. فقد وصفه أعداؤه من الفرنسيين ومنهم الكاتب اليميني لويس فويو (Louis Veuillot) بأنه "عدوخطير. . . مثل كل القوى التي تحارب فرنسا . . . إنه

تولى الصدارة بين أهله في جميع الأمور، وهو أفضل الفرسان وأبرع المحاربين وأفقه العلماء وأذكى السياسيين وأفصح الخطباء وأتقى المسلمين، وهو المنظم الأوحد. . . وأقدر واحد على تحفيز الإيمان" (١٣). كما قال عنه الجنرال دوما (Daumas) الذي تعرف إليه عن كثب عندما كان قنصلاً لفرنسا بمعسكر بأنه "رجل رفيع المنزلة وأن التاريخ سوف ينصفه ويجعله يحتل مكانة كبيرة (١٤). وحتى خصمه اللدود الجنرال بيجو (Bugeaud) الذي وضع حداً لمقاومته، لم يخف إعجابه بجوانب العظمة في الأمير عبدالقادر، وهذا ما أعرب عنه في العديد من رسائله (١٥)، فوصفه في إحداها (٢٥ من ماي ١٨٣٧م) بأنه "الرجل القادر وحده على توحيد العرب نحو طريق الحضارة والتجارة"، وفي رسالة أخرى (١٤ من ماي ١٨٤٠ م) أبدى تخوفه من قلرة الأمير عبدالقادر ودهائه وحنكته التي جعلته خطراً على الفرنسيين"، وفي رسالة ثالثة (٢٣ من مارس ١٨٤٣م) أقر بأن "الأمير عبدالقادر رجل معتبر جداً لدرجة أن التاريخ يجب أن يضعه بجانب يوغرطة"، وفي رسالة رابعة (٢٨ من جوان ١٨٤٣م) وصفه بأنه "عدو نشيط وذكي وسريع الحركة، وله تأثير في العرب بفعل عبقرية وعظمة القضية التي يدافع عنها . . . فهوأمل المسلمين المتحمسين". وحتى بعدما اضطر الأمير عبدالقادر إلى التحول إلى حرب العصابات فإن المارشال بيجو، رغم عدائه له، نجده يؤكد في رسالة خامسة أنه رغم الضائقة التي أصبح فيها الأمير والمحنة التي ألمت به، إلا أنه لم يتخل عن الدفاع عن الوطن، لأن روح المقاومة لديه قادرة على التصدي لكل المحن"، كما وصفه بعد تسليمه في رسالة له بتاريخ ١٧ من جوان ١٨٤٨ م بأنه "أحد الوجوه التاريخية الكبيرة لعصرنا".

وأما الكولونيل سكوت (Scott) (181 م) فإنه اعتبر الأمير عبدالقادر مع محمد على بأنهما "أعظم الشخصيات في العالم الإسلامي في العصر الحاضر (القرن التاسع عشر)"، وشاطره الرأي الضابط والكاتب الفرنسي جانتي دوبوسي (Genty de Bussy) الذي ذكر بأن "الرجلين (محمد علي وعبدالقادر) آنذاك أكثر الرجال اعتباراً على أرض إفريقيا" (١٦). كما نوه الماريشال سولت (Maréchal Soult) بالأمير أمام البرلمان الفرنسي قائلاً: "إنه بعد تواري نابليون بونابرت عن مسرح الأحداث فإن الأمير عبدالقادر الجزائري أحد ثلاثة رجال هم عظماء عصرهم إلى جانب محمد علي والإمام شامل" (١٧).

هذا وقد سجل العقيد الإنكليزي تشرتشل، صديق الأمير عبدالقادر وكاتب سيرته، أول انطباع عنه عندما التقى به بقوله: "إنه يتصرف ويتكلم كرجل اعتاد على السلطة وبطريقة سيد عظيم، إنه بحق سيد أحاسيسه إلى حد لا يمكن تصوره" (١٨). وقال عنه بيستر زونوفسكي البولندي الذي تعرف إليه في فترة كفاحه : "إنه رجل ورع المنزع، متين الخلق من غير تعصب . . . يفي بالوعد ولكنه في مفاوضاته ديبلوماسي محنك وداهية، فقلما يغضب ويحتد ويعرف كيف يسيطر على نفسه . . . إن هذا الرجل يقدم نموذجاً حقيقياً لقائد أمة . . . وإن أيامه يمكن أن تنتهي بالقتل في ساحة الحرب أوالأسر في يد العدو، ولكن التاريخ العادي سوف يمنحه مكانة بين الرجال الأكثر أهمية في عصرنا" (١٩). أما كليميرالت الألماني فقد نقل عنه صديقه بوكلير موسكاو ما سجله عن الأمير عبدالقادر في أول لقاء به بهذه العبارة: "إن الانطباع الذي تركه الأمير في نفسي هو انطباع سياسي أوربي حاذق أكثر منه انطباع محارب عربي مخيف". وهذا ما اقتنع به أحد الضباط البولنديين الذي عملوا في الجيش الفرنسي وسجله في مذكراته بقوله: "إنها سعيدة تلك البلاد التي تُوجد في مثل هذه الظروف رجلاً موهوباً فائق القدرة كالذي (أي الأمير عبدالقادر) يقود العرب اليوم (١٨٤٦م)، إنه بحق فارس الإيمان وزعيم الاستقلال الوطني، وإن الظروف الآتية سوف تنقل اسمه إلى الأجيال كمثال يقتدون به" (٢٠).

أما المؤرخ والمستشرق الألماني كارل بروكلمان فقد ذكر الأمير عبدالقادر في كتابه "تاريخ الشعوب الإسلام ومنقذه" (٢١). تاريخ الشعوب الإسلام ومنقذه" وماثله في رأيه المؤرخ والمستشرق الروسي لوتسكي في "تاريخ الأقطار العربية الحديث" بقوله: "كان محارياً جريئاً وفارساً ماهراً وقناصاً صائباً وقائداً عسكرياً عبقرياً، كان خطيباً ملهماً يسر السامعين كلامه الحكيم الفصيح، وكاتباً فذاً ومنظماً قديراً" (٢٢).

ولا ننسى في هذا الجال أن نسجل آراء بعض الكتاب العرب المسلمين، ومنهم الرحالة التونسي محمد السنوسي الذي زار الأمير عبدالقادر في منزله الريفي وهو في مرضه الأخير، ووصفه في رحلته بهذه العبارات: "وبالجملة فهذا الأمير عبدالقادر قد

جمع الله له خصالاً حميدة من سعة العلم والأدب والصلاح والخيرية وسعة الفضل والكرم وكرم النفس والشجاعة ورغد العيش وطول اليد ونفوذ الكلمة ويرور الأبناء مع حسن الأخلاق القوي المذاق" (٢٢). كما خصه أبوالقاسم الحفناوي بهذا الوصف في كتابه "تعريف السلف": "هوالإمام الأوحد والعالم الفرد والعارف بالله، والتقي الأداة، عالم الأمراء وأمير العلماء" (٤٢). وقال عنه الشيخ الإمام ابن عاشور في الذكرى المثوية لوفاته: "إن الإيمان الذي كانت نفس الأمير القادر عامرة به هو الذي جعل مواطنيه ينقادون له، ويبايعونه، ويسيرون من ورائه لتحرير الجزائر، وإن اسم الأمير عبدالقادر يمكن أن يطلق على كل مجاهد عربي في كل مكان" (٢٠٠).

إن صدى الأمير عبدالقادر في ذاكرة الأجيال تدفعنا في ختام هذا الكتاب أن نردد مع الشاعر الجزائري أبوعبيد صالح هذه الأبيات من قصيدته الرائعة في مآثر الأمير عبدالقادر (٢٦):

ما عاش عبد (القاس) الجبّار حيّ المناس عبد (القاس) الجبّار حيّ المناس الله بروائع الأثار بطلٌ يهدز نفسوسنا ذكسر اسممِه وتميد رعباً مهمجة الأشسرار لا غسرو: تلك مسهابة الرجل الذي في الحسرب قسضتى زهرة الأعسمار عاماً في الحسام يصول في وجسه العسدوالخائن الغسدّار الغسدوالخائن الغسدّار

•••

لاقى العدوالويل منك فحما نجا إلا بفحصل الغصدر والإنكار ما خانك العرم الوطيد أيا سليك النصار البحساس، لكنْ قلّة الأنصار

\*\*\*\*

#### هوامش الخاتمة

- 1 G. Monod, La vie et la pensée de Michelet, Paris, s.d.
- بليخانوف، تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ، ترجمة محمد مستجير، القاهرة، دار
   الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٩، ص. ١٠٤.
- 3 Th. Carlyle, On Heros and Hero-worship.
- عن أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1940، ص. ٦٤.
  - ٤ المعدن السابق، ص. ٦٢.
  - التعرف إلى نظرية فيكو في تطور التاريخ وتعاقب عصوره، راجع:
- G. B. Vico, La science nouvelle, Traduit de l'italien par Trivulzio, Paris,
   Gallimard, 1993.
- G. B. Vico, Ouvres choisies, Tradultes et présentées par J. Chaix-Ruy, Paris, P. U. F, 1946.
  - 7 أبوالعيد دويو، الجزائر في مؤلفات...، المصدر نفسه، ص. ٩٩.
    - ٧ عبدالرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ج. ٤، ص. ٦٠.
  - ٨ ناصل الدين سعيدوني، مقاومة أحمد باي...، المسلو نفسه، ص. ٦٦.
  - ٩ يحيى بوعزيز، الأمير عبدالقادر رائد الكفاح...، المصدر نفسه، ص ص. ١٧٩-١٨٠.
- ا يحيى بوعزيز، وثائق جديدة عن موقف الأمير عبدالقادر والدولة العثمانية من الثوار القرانيين عام ١٩٨٧، مجلة الثقافة، عدد ٣٩- جوان-جوبلية ١٩٧٧، ص ص. ١١-٢٤.
- يحيى بوعزيز، موقف الرسميين التونسيين من الصبايحية والكلبوتي، مجلة الاصالة،
   العدد ٦٠-١٩٧٨/١١، ص. ص. ٢٢٢-٣٢٣.
- 11 N. Saïdouni, Indice de la vie rurale en Algérie ottomane : la conjoncture agraire dans l'Algérois de 1791 à 1830, in Actes du VII è Symposium du C. I. E. P. O., Peçs, Hungary, Ankara, 1994, pp. 317-331.
  - ١٢ أحمد بن سحنون الراشدي، المصدر نفسه، ص. ٤٠ (المقدمة).

- 13 L. Veuillot, op. cit., pp. 45, 188, 266.
- 14 M. Habart, op. cit., p. 11.
- 15 Idem, pp. 36 37.
- 16 Genty de Bussy, De l'etablissement des Français dans la Regence d' Alger, T. II, Paris, 1839, Appendice, p. 294.
- 17 M. Habart, op. cit., p. 36.
- 18 Idem, p. 11.
- 19 E. Reklajtis, op. cit., pp. 98 99.
- 20 Idem.

- ٢١ كارل بروكلمان، المعدر نفسه، ص. ١٩٠.
  - ٢٢ لوټسكي، المسر نفسه، ص. ٢٦٠.
- ٢٢ محمد السنوسي، المسدر نفسه، ج. ٣، ص. ٢٢٠.
- ٢٤ أبوالقاسم الحقناوي، المعدر نفسه، ج. ٢، ص. ٢٧٦.
- ٧٥ يحيى بوعزيز، الأمير عبدالقادر رائد الكفاح...، المصدر نفسه، ص. ٣٣٤.
  - ٢٦ المسر السابق، ص. ٣٣٧ .

\*\*\*\*



## المُلحسق (١) ببليوغرافيا أولية عن الأميرعبد القادر

#### ١ المسادرباللغة العربية:

- ابن التهامي، مصطفى، حياة الأمير عبدالقادر، مخطوط بالمكتبة الوطنية، الجزائر، رقم ٢٥٩٢، نشره محققاً ونسبه لمصطفى بن التهامي الأستاذ يحيى بوعزيز، سيرة الأمير عبدالقادر وجهاده، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٥، كما حققه ونشره ونسبه إلى الأمير عبدالقادر الأساتذة: محمد الصغير بناني، محفوظ سماتي، محمد الصالح الجون، تحت عنوان "مذكرات الأمير عبدالقادر»، الجزائر دار الأمة، ط. ٣، ١٩٩٨، واستعملناه في الكتاب بعنوان والسيرة الذاتية للأمير عبدالقادر».
- ابن رويله، قدور، وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر المحمدي اللياني، تقديم وتحقيق محمد بن عبدالكريم، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٦٨ .
- ابن عبدالله (شاعر شعبي)، قصيدة في مبايعة الأمير وتنظيم المقاومة تحت لوائه،
   نشرت ضعن مجموعة «المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون»، من طرف جلول بلس
   وأمقران الحفناوي، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٥، ص ص. ٤٨ ٥٠.
  - ابن عبده، نعمان، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصر، ١٨٩٥، ص ص. ١٣٠-٢٣٤ .
- ابن عودة المزاري (الآغا)، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وهرنسا، تحقيق ودراسة يحيى بوعزيز، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٠، ج١، ص ص ص من ٢٥٠-٢٥٠ .
- ابن محيي الدين (احمد)، تاريخ في سيرة أخيه الأمير عبدالقادر (انظر القسم الأجنبي من الببليوغرافيا).
- أرشيف إستانبول، دفتر إرادة، عدد ٤٤٨١، تاريخ ١٢٦٩ هجرية / ١٨٥٢–١٨٥٣، وثيقة تتعلق بالموقف المشرف للدولة العثمانية بخصوص استقبال الأمير عبدالقادر القادم من منفاه بفرنسا إلى مدينة بورصة.

- أرشيف إستانبول، دفتر خط همايون، رقم ٢٢٤٨١، تاريخ ١٢٥٠ هجرية / ١٨٣٤١٨٣٥، تصور فرنسي لتأسيس دويلة عربية في الساحل الجزائري لتمييع القضية وإثارة الفتنة والبلبلة بين الجزائريين وتفريق كلمة المسلمين في الجزائر، ونلك في السنوات الأولى من الاحتلال (بالتركية).
- أرشيف إستانبول، دفتر خط همايون، رقم ٢٢٤٨١، تاريخ ١٢٦٥ هجرية / ١٨٤٨- ١٨٤٩، وثيقة خاصة بإسكان ٣٠٠ نفر من المهاجرين الجزائريين الذين توجهوا إلى المالك العثمانية بمدينة صيدا وضواحيها (بلاد الشام) (بالتركية).
  - الأزهري، اليواقيت الثمينة، مصر، ١٣٢٤ هجرية، ج١، ص ص. ٢١٦-٢١٨ .
- الأمير عبدالقاس الجزائري، ديوان الأمير عبدالقاس، شرح وتحقيق ممدوح حقي، ط. ٣،
   بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥ .
- الأمير عبدالقادر الجزائري، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، تحقيق وتقديم ممدوح حقي،
   بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٦ .
- الأمير عبدالقادر الجزائري، مراسلاته مع إسبانيا وحكامها العسكرين بمليلية، نشر
   وتعليق يحيى بوعزيز، الجزائر، قسنطينة، ١٩٨٢، ط٢، ١٩٨٦.
- الأمير عبدالقادر الجزائري، المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحاد، نشر محمد بن عبدالله الخالدي المغربي، بيروت، دار مكتبة الحياة، بدون تاريخ.
- الأمير عبدالقائر الجزائري، المواقف الروحية والإلقاءات السبوحية، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم ٢٥٩٣، ٢٥٩٥ .
- الأمير عبدالقادر الجزائري، المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، مراجعة لجنة من علماء دمشق، ثلاثة أجزاء، ط٢، دمشق، دار اليقظة العربية، ١٩٦٧ (طبعة القاهرة، مطبعة الشعب، ١٣٤٤ هجرية).

- الحفناوي، أبن القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، ط۲, ، بيروت، مؤسسة الرسالة،
   ۱۹۸۲، ج۲, ، ص ص. ۳۱۳–۳۲۲ .
- السنوسي، محمد، الرحلة الصجازية، تحقيق على أشنوفي، تونس، الشركة الوطنية للتوزيم، ١٩٧٨، ج٢٠, ص ص. ٢١٧–٢٢٠ .
- الشقراني، احمد بن عبدالرحمن الراشدي، القول الأوسط في اخبار بعض من حل بالمفرب الأوسط، تحقيق وتقديم ناصر الدين سعيدوني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩١، ص ص. ٣٤–٤٤.
- بيرم الخامس، محمد، صنفية الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، بيروت، دار صادر، ج ٤ ص ص. ١٠ ١٠.
- بیرنت، یوهان کارل، الأمیر عبدالقادر، ترجمة أبو العید دودو، الجزائر، دار هومة،
   ۲۲۸ مر.
- تشرشل، هنري، حياة الأمير عبدالقادر، ترجمه وقدم له أبق القاسم سعد الله، ط. ١،
   تونس، ١٩٧٤، ط٢, الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٨٧ .
- دينيزن، 1.ف.، الأمير عبدالقادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر، ترجمة وتقديم
   ابو العيد دوبو، الجزائر، دار هومة، ١٩٩٩، ١٣٣ ص.
- سكوت، الكولونيل، مذكرات عن إقامته في زمالة الأمير عبدالقادر (١٨٤١)، ترجمة وتعليق إسماعيل العربي، الجزائر، الشركة الولمنية للنشر والترزيع، ١٩٨١ .
- مالتسان، هاينريش فون، ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا، ترجمة أبوالعيد دودو، ج١، ١٩٧٦، ص ص. ١٩٧٦، ص ٢٥٣–٢٥٢ و٢٦٢–٢٦٢، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم.
- محمد السعيد، مذكرات عن القضايا العربية والعالم الإسلامي، دمشق، دار اليقظة
   العربية، ١٩٦٤ .
- محمد بن الأمير عبدالقائر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقائر،
   ط١، الإسكندرية، المطبعة الأهلية، ١٩٠٣، ط. ٢، جزآن في مجلد ١، شرح وتعليق ممدوح
   حقى، دمشق، دار اليقظة العربية، ١٩٦٤.

محمد بن الأمير عبدالقادر الجزائري، نزهة الخاطر في قريض الأمير عبدالقادر،
 القاهرة، مطبعة المعرفة، ١٥٤ ص، بدون تاريخ.

#### ٢ - الراجع والدراسات الحديثة باللفة العربية ،

- ابن السبع، عبدالرزاق، الأمير عبدالقادر الجزائري وأدبه، ط١، الكويت، مؤسسة جائزة
   عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى، ٢٠٠٠.
- أبوعمران، الشيخ، الصحافي "لويس فويو" والأمير عبدالقادر، ١٨٤١، ضمن الكتاب التكريمي للاستاذ د. أبو القاسم سعد الله، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحت الطبع.
- البستاني، بطرس، الأمير عبدالقادر الجزائري، بيروت، دائرة المعارف، ۱۸۸۲، المجلد الحادى عشر.
- البستاني، بطرس، محيط المحيط، بيروت، منشورات مكتبة لبنان، د. ت، المجلدان الأول والثاني، (طبعة مصورة عن طبعة ١٨٧٠م).
- البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إستانبول ١٩٥١، بيروت، ١٩٨٧، ترجمة الأمير عبدالقادر، ج١٠، ص. ١٠٥٠.
- البيطار، الشيخ عبدالرزاق، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، حققه وعلق عليه
   محمد بهجة البيطار، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي، ١٩٦٣، الجزء الثاني.
- التميمي، عبدالجليل، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي (١٨٣١–١٨٧١)، تونس، الدار
   التونسية للنشر، ١٩٧٧.
- الجندي، أنور، تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي، القاهرة، منشورات مكتبة الأنجل المصرية ١٩٧٠.
- الجندي. أدهم، أعلام الأدب والفن، دمشق، مطبعة مجلة صوت سورية، ١٩٥٤، الجزء الأول.
- الجيلالي، عبدالرحمن، تاريخ الجزائر العام، بيروت، دار الثقافة، ١٩٨٠، ص ص. ٥٩-٢٤٣.

- الجيلالي، عبدالرحمن، حول سكة الأمير عبدالقادر الجزائري، الجزائر، وزارة التربية، ١٩٦٦ . ٢٠ ص.
- الحاجري، طه، جوانب من الحياة العقلية والأنبية في الجزائر، القاهرة، منشورات معهد
   البحوث والدراسات العربية, , ١٩٦٨
- الحسني الجزائري، الأميرة، بديعة، أصحاب الميمنة إن شاء الله، علم وإيمان، عبقرية عسكرية، ملاحم بطولية للأمير عبدالقادر الحسني الجزائري وفروعه من أبناء وأجداد في حقبة من تاريخ الجزائر والوطن العربي، دمشق، دار السلام للترجمة والنشر، ١٩٩٧.
- الركيبي، عبدالله، الشعر الديني الجزائري الحديث، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر
   والترزيم، ۱۹۸۱.
- الزركلي، خير الدين، الأعلام، ترجمة الأمير عبدالقادر، ج٤, ، بيروت، دار العلم
   للملايين، ١٩٩٧، ص. ١٧٠.
- السيلاوي، أحمد الناصري، الاستقصافي أخبار المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار
   الكتاب، ١٩٥٦، ج ١٩ من من ٢٦ ١٧٠.
  - السندوبي، حسن، أعيان البيان، ط، ١، القاهرة المطبعة الجمالية، ١٣٣٢ / ١٩١٤.
- الشطى، محمد جميل، اعيان دمشق، ط. ٢، بيروت، منشورات المكتب الإسلامي ١٩٧٢.
- الشطي، محمد جميل، روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، دمشق،
   منشورات دار اليقظة العربية، ١٣٦٤ / ١٩٤٥.
  - الصلح، عادل، تاريخ حركة استقلالية قامت في للشرق العربي عام ١٨٧٧ م، بيروت، ١٩٦٦ .
- الطمار، محمد بن عمرو، تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائر،
   الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤، ص ص ٢٤٤ ٧٥٧.
- العربي، إسماعيل، الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسس دولة وقائد جيش (سلسلة الموسوعة التاريخية للشباب: أعلام السياسة والحرب)، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، ١٩٨٤، ١٣٠ ص.

- العربي، إسماعيل، المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبدالقادر، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٧٠ .
- العربي، إسماعيل، معركة سيدي إبراهيم ومصير أسراها (سلسلة الموسوعة التاريخية للشباب: أعلام السياسة والحرب)، الجزائر، المؤسسة الوطنية للقنون المطبعية، وحدة الرغاية، ١٩٨٦.
- العسلي، بسام، المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي (١٨٣٠–١٨٣٨)، بيروت، دار
   النقائس، ١٩٨٠.
- العلوي، محمد الطيب، مظاهر المقاومة الجزائرية ١٩٥٠–١٩٥٤، طا قسنطينة، دار البعث، ١٩٨٥ من ص، ٢٦٦٤. ط٢، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ١٩٩٤، ص ص ٢٩٢٢.
  - المدنى، أحمد ترفيق، كتاب الجزائر.
- المرابط، جواد، التصوف والأمير عبدالقائر الحسني الجزائري، دمشق، دار اليقظة العربية، ١٩٦٦، ١٣٦٨ ص.
- الهرمسي، محمد عبدالباقي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، بيروت، مركز دراسات
   البحدة العربية، ۱۹۸۷.
- بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبدالحليم النجار، ط. ٢، القاهرة، دار
   المعارف ١٩٦٩، الجزء الثالث.
- بوحوش، عمار، التاريخ السياسي للجزائر، من البداية إلى غاية ١٩٦٢، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٧، ص ص. ١٠٨٠-١١٥ .
- بوعزيز، يحيى، الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري ط٢، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣ (ضمنه رسائل الأمير التي نشرها والمقالات التي كتبها عنه)، ط. ١، تونس، ١٩٥٧

- بوعزیز، یحیی، الجدید فی علاقات الأمیر عبدالقادر مع إسبانیا وحکامها العسکریین بملیلیة،
   ترجمة وتعلیق یحیی بوعزیز مع میکیل إبالزا قسنطینة، دار البعث، ۱۹۸۲، ۱۳۳ ص.
- بوعزیز، یحیی، ثورات الجزائر فی القرنین التاسع عشر والعشرین، الجزائر-قسنطینة،
   دار البعث ۱۹۸۰، (ما یتعلق بالأمیر عبدالقادر ص ۱۵ ۲۷)
- بوعزیز، یحیی، کفاح الجزائریین من خلال الوثائق، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للکتاب
   ۱۹۸۲ (مجموعة وثائق تتعلق بالأمیر عبدالقادر، ص ۱۰۰۵ و۲۲۰ ۲۳۰).
- بونفيحة، فتيحة، الإنتاج الفكري الجزائري المخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية،
   دراسة تحليلية للمخطوطات، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ١٩٩٩، ما يهم الأمير:
   ص ص. ٢٥-٧٢٥ .
- تلمساني، ابن يوسف، الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم العثماني، الأمير عبدالقاس، الإدارة الاستعمارية)، ١٧٨٢–١٩٠٠، رسالة ماجستير، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ١٩٩٨، ص ص. ١٥١–٢٠٦.
- تيمور، أحمد، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة، منشورات لجنة المؤلفات التيمورية، ١٣٨٧ / ١٩٦٧.
- حقي، إحسان، الجزائر العربية، أرض الكفاح المجيدة، بيروت، منشورات المكتب
   التجاري، ١٩٦١.
  - خازن، سمعان، يوسف بك كرم في المنفى، طرابلس لبنان، مطبعة الإنشاء ١٩٥٠.
- خرفي، صالح، الجزائر والأصالة الثورية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
   ۱۹۷۷ (ما يهم الأمير: ص ص. ٩-١٠).
- داغر، يوسف أسعد، مصادر الدراسة الادبية، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت،
   المكتبة الشرقية، ۱۹۷۷، الجزء الثالث، القسم الأول.
- دودو، أبو العيد، الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان (١٨٣٠–١٨٥٠)، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٧٥ .

- زوزي، عبدالصميد، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر (١٨٣٠-١٩٠٠)، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤، ص ص. ٧٤-٨٢ .
- ريادة، عبدالقادر والغالي الصادق، تاريخ المغرب العربي الحديث، الجزائر، المهد التربوي الوطني، ١٩٨٢ (الدروس الخاصة بالأمير عبدالقادر).
- ستودارت، لوثروب، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض، ط٢، مصر، ١٣٥٧ . هجرية، ج٢، ص ص. ١٦٦-١٧٤ .
- سركيس، يوسف إليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، القاهرة، مطبعة سركيس 1787 / ١٩٤٨ / ١٩٤٨ .
- سعد الله، أبو القاسم، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، ط٣, ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٨٢ .
- سعدالله، أبو القاسم، الصركة الوطنية الجزائرية (١٩٠٠ ١٩٣٠م)، بيروت، منشورات
   دار الآداب ١٩٦٩، ص ص، ٤٩٠٠.
- سعدالله، أبو القاسم، القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني، دراسة ونصوص، ط٢،
   الجزائر، المؤسسة الوطنية الكتاب، ١٩٨٥ .
- سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨،
   ج٤,، ص ص. ٤٨٤–٢٩٤، ج٥، ص ص. ٤٨٣–٢٨٦، ج٧، ص. ١٦٥، ٢٣٦–٢٣٩، ج٨،
   ص ص. ٥٠٨ ٢٠٠ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٩٢ ٢٩٠ ٢٠٠ ٣١٦ ٢١٢ .
- سعيدوني، ناصر الدين، محمد باشا الجزائري، ضمن كتاب من التراث التاريخي
   والجغرافي للغرب الإسلامي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٩، ص ص. ٦٠٣ ٢٠٠ .
- شنیرب: روبیر، القرن التاسع عشر، ترجمة یوسف اسعد داغر وفرید محمد داغر، طـ
   ۱، بیروت، منشورات عویدات، ۱۹۶۹.
- شيخو اليسوعي، الأب لويس، الآداب العربية في القرن التاسع عشر، ط، ٢، ج،٢، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٢٦.

- صالح السيد، فؤاد، الأمير عبدالقادر متصوفاً وشاعراً، الجزائر، المؤسسة الوطنية
   للكتاب، ١٩٨٥، ٣٤٩ ص.
- صلاح، أحمد، التصوف والإصلاح عند الأمير عبدالقادر، دراسة تحليلية (رسالة ماجستير).
  - صيام، زكريا، ديوان الأمير عبدالقاس، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
- طرشون، نادية، الهجرة الجزائرية إلى الشام (١٨٤٧-١٩١١ م)، رسالة ماجستير،
   جامعة دمشق، ١٩٨٥، عمل غير مطبوع.
- غرايبة، عبدالكريم، سورية في القرن التاسع عشر (١٨٤٠-١٨٧٦ م)، محاضرات،
   جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، ١٩٦١-١٩٦٦، ص. ٢٠٥٠.
- قداش، محفوظ، الأمير عبدالقادر، سلسلة الفن والثقافة، وزارة الإعلام والثقافة،
   الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم، طبع مدريد، ١٩٧٤.
  - كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ترجمة الأمير عبدالقاس، ج٢,، ص. ١٩٨.
- كوران، أرجمند، السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر (١٨٢٧ ١٨٤٧)،
   ترجمة عبدالجليل التميمي، ط ٢، تونس، الشركة التونسية للفنون والرسم، ١٩٧٤.
- لوتسكي، ف.، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، موسكو، دار
   التقدم، ۱۹۷۱، ص ص. ۲۰۵–۲۱۶ .
- محمد كامل حسن، المحامي، الأمير عبدالقادر الجزائري، سلسلة عظماء الإسلام،
   بيروت، المكتب العالمي، ۱۹۸۰.
  - مكى، جلول، المساهمة الجزائرية في النهضة العربية ببلاد الشام (١٨٥٦–١٩١٨).
- مناصرية، يوسف، مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب (١٨٣٧ ١٨٣٧)، الجزائر،
   المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٩٠، ١٠٩٠.
- منشورات وزارة الإعلام والثقافة، المقاومة بقيادة الأمير عبدالقادر، الجزائر، ١٩٧٣،
   ١٠٣ ص.

- منشورات وزارة الإعلام والثقافة، كيف تحررت الجزائر، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٤، ص ص. ١٢-٢٤.
- نايت بلقاسم، مولود قاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل ١٨٣٠، ط١، قسنطينة، دار البعث، ١٩٨٥، ج٢، (ما يهم الأمير عبدالقادر ص ص. ٢٧٢–٢٨٢).
- نويصس، مصطفى، الجذور التاريخية للوعي القومي الحديث بالجزائر (١٨٣٠–١٨٤٧ م)، مذكرة سنة أولى ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، ١٩٨٣، عمل غير مطبوع (ما يهم الأمير ص ص. ٤٠–٨٠).
- نويهض، عادل، معجم أعلام الجزائر، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،
   ط١، ١٩٧١، ترجمة الأمير عبدالقادر، ص ص. ٩٥-٩٦ .
- نيكلسون، رينولد، في التصوف الإسلامي وتاريخه، نقلها إلى العربية وعلق عليها أبو
   العلاء عفيفي، بيروت، مطبعة لجنة التأليف، ١٩٦٥,
- هلال، عمار، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (١٨٣٠ ١٩٦٢م)، الجزائر، ديوان
   المطبوعات الجامعية، ١٩٩٥ (تاثير الأمير عبدالقادر على الهجرة إلى سورية: ص ص ٥٠ ١٠٠).
  - وزارة الأخبار، إدارة الوثائق، عودة الأمير عبدالقاس، الجزائر، ١٩٦٦. ٣

### ٣- المقالات باللغة العربية ،

- ابن الأعلام، محمد الصغير، من تاريخنا الوطني، الأمير عبدالقادر، القبس، عدد ٣.
   ماي ١٩٦٦، ص ص. ٣٨-٥٤.
- ابن حراث، عبدالقادر، جوانب من شخصية الأمير من خلال مؤلفاته الأدبية مجلة آمال، العدد ٨، جويلية ١٩٧٠، ص، ص، ٢٩ ٤٠.
- ابن حراث، عبدالقادر، جوانب من شخصية الأمير من خلال مؤلفاته الأدبية، مجلة آمال، العدد ٨، جويلية ١٩٧٠، ص ص. ٢٦٠-٢٧٧ .
- أبوعمران، الشيخ، مراسلات الأمير عبدالقادر مع الإمام شميل من القوقان، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٧٥ماي-جوان ١٩٨٣، ص ص. ١٦٩–١٧٤.

- البربير، عبدالرحمن خليل، الأمير عبدالقادر الجزائري، مجلة الكشاف، بيروت،
   ۱۹۲۸/۱۳٤٦ للجاد الثاني، الجزء التاسع.
- البوعبدلي، المهدي، أضواء على مذكرات الأمير عبدالقادر، مجلة الأصالة، الجزائر،
   العدد ٢٢فيفري-مارس ١٩٧٥، ص ص. ١١-٢١ .
- التميمي، عبدالجليل، الأمير عبدالقاس بدمشق (١٨٥٠–١٨٦٠)، المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد ١٥٠-١٠، ص ص. ٥-٣٣.
- التميمي، عبدالجليل، انطباعات حول اهمية الدين في المتلكات الفرنسية بإفريقيا، المجلة
   التاريخية المغربية، تونس، العدد ١، جانفي ١٩٧٤, ٣٣٠, ٣٩٠ .
- التميمي، عبدالجليل، ثلاث رسائل جديدة للأمير عبدالقادر موجهة إلى رجال الدولة العثمانيين، المجلة التاريخية المفريية، تونس، العدد ٣٣–٣٤، جوان ١٩٨٤، ص ص. ١٧٧–١٨٧
- التميمي، عبدالجليل، ثلاث رسائل للباي الحاج أحمد إلى الباب العالي، مجلة تاريخ
   وحضارة المغرب، العدد ٩جويلية ١٩٧٠، ص ص. ٧–٢٨ .
- التميمي، عبدالجليل، مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة ١٨٣١، المجلة التاريخية المغربية، العدد ٥، ١٩٧٦، ص ص. ٥-١٩ .
- الجزائر، أخبار ووثائق، الأمير عبدالقادر المناضل ورجل الدولة، العدد ٩، أكتوبر
   ١٩٧٢,
- الجزائري، الأمير محمد سعيد، الأمير عبدالقادر والجمعية الماسونية، مجلة الحقائق،
   دمشق ١٣٢٩ هجرية، المجلد الثاني، الجزء الثاني.
- الجندي، أحمد، الأمير الشاعر، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٥٠ماي جوان ١٩٨٣، ص ص. ٣١٩-٣٤٠ .
- الحسني، جعفر عبدالقادر، الأمير عبدالقادر، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق
   ١٣٤٤ / ١٩٢٦، المجلد السادس، الجزء الخامس.

- الخالدي، سهيل، المهجرين الجزائريين إلى بلاد الشام، فيه فصل نشر في مجلة تاريخ
   وحضارة العرب، عدد ١١/١٩٧٤، ص ص. ٣٣-٢٦.
  - الركيبي، عبدالله، وفاء وعبرة، مجلة الجيش، الجزائر، العدد ٣٨، جويلية ١٩٦٨ .
    - الريحاني، البرت، الموسوعة العربية، بيروت، منشورات دار الريحاني، ١٩٥٥.
- الزبيري، محمد العربي، المقاومة في الجزائر (١٨٣٠-١٨٤٠ م)، مجلة الأصالة، العدد
   ٢٩، ٣٠، جانفي وفيفري ١٩٧٦ .
- الزبيري، محمد العربي، من مدونة الكفاح التحريري المسلح بالجزائر: الأمير عبدالقادر، الجاهد الاسبوعي، الجزائر، ، اعداد سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر ۱۹۷۸.
- السائمي، محمد الأخضر عبدالقاس، أشعار الأمير عبدالقاس (شعر)، المجاهد الأسبوعي، العدد ١٠٨٥، ٢٢ من ماي ١٩٨١، ص. ٤٥ .
- العربي، إسماعيل، التمثيل الديبلوماسي بين الأمير عبدالقادر وفرنسا، مجلة الثقافة،
   ص ص. ٣٣-٣٥ .
- العربي، إسماعيل، حكومة الأمير عبدالقادر، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٧٠، ماي –
   جوان ١٩٨٣.
- العربي، إسماعيل، دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الأمير عبدالقادر، المجلة التاريخية المغربية، العدد التاريخية المغربية، العدد ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١٠ ما ١١٠ ما ١١٠ ما ١١٠ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١٠
- العربي، إسماعيل، دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الأمير عبدالقادر، المجلة التاريخية المغربية، التاريخية المغربية، مجلد ٧، ص ص. ٥١٧-٢٤٠ و كذلك المجلة التاريخية المغربية، العدد ١٧-١٩٨٠ ، ص ص. ١٩٨٠ ، ص ص. ٢٧٠-٢٤٠ .
- العربي، إسماعيل، سفارة ميلود بن عراش لدى الملك لويس فيليب (خلفيتها ونتائجها)،
   مجلة التاريخ، عدد ٦-١٩٧٨، ص ص. ١٠١-١٣٠ .
- العربي، إسماعيل، معاهدة التافنة أو انتصار الديبلوماسية الجزائرية، مجلة تاريخ وحضارة العرب، عدد ١٩٧٤، ص ص. ٣٣-٥٠ (نشر كذلك ضمن كتاب المفارقة الجزائرية).

- العربي، إسماعيل، مقاومة أحمد بن سالم خليفة الأمير عبدالقادر في بلاد القبائل،
   مجلة الأصالة، عدد ٧٩-٨١/١٩٨٠ ص ص. ٧٤-٨٨ .
- العربي، إسماعيل، ولاية أحمد بن سالم خليفة الأمير عبدالقادر على بلاد القبائل، المجلة التاريخية المغربية، العدد ٣٠-٣، ١٩٨٤، ص ص. ٤٥-٨٦.
- الغيطاني، جمال، الأمير عبدالقادر، البطولة بعين فرنسية، مجلة العربي، الكويت، العدد
   ۲۹۲، جويلية ۱۹۸۳، ص. ۷۳.
- المدني، احمد توفيق، أبطال المقاومة الجزائرية : حمدان خوجة، أحمد باي، الأمير
   عبدالقادر والدولة العثمانية، في مجلة التاريخ، العدد ٤، ١٩٧٧، ص ص. ٣١–١٣٤ .
- المدني، أحمد توفيق، الأخوة الجزائرية التونسية أواخر أيام الأمير عبدالقادر، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٥٧ماي-جوان ١٩٨٢، ص ص. ٥٣١-١٦٨ .
- المدني، أحمد توفيق، الأمير عبدالقادر الجزائري وحوادث سورية المحزنة والدولة العثمانية ١٨٦٠، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ٥-١٢.
- المدني، الصمد ترفيق، هل كانت هناك خلافات بين الأمير عبدالقادر وأحمد باي في
   مقاومتهما لاحتلال الفرنسيين؟ جريدة النصر، الجزائر، ٢٤ من أفريل ١٩٧٨، ص١٠.
- المغربي، عبدالفني، الشخصية الجزائرية من ماسينيسنا إلى عبدالقادر، المجاهد الأسبوعي، عدة أعداد، ماي وجوان ١٩٨١ .
- النجاري، علي حيدر، الأمير عبدالقادر الجزائري، مجلة الثقافة، العدد 77، فيفري مارس، 1977، من من 70-9 .
- بركات، أنيسة، الجانب الأدبي في شخصية الأمير عبدالقادر، مجلة التاريخ، عدد خاص
   بالذكرى المثوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ١٠٥-١١٤ .
- بقطاش، مرزاق، الأمير عبدالقادر في قصيدة للشاعر فكتور هيفر، المجاهد الأسبوعي، نوفمبر ١٩٧٤، العدد ١٠٠٤، ص ص. ٧٢-٧٣.

- بلحاج صالح، حمزة، الأمير عبدالقاس الجزائري، منهج التغيير ومنظومة القيم، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ١١٤، ١٩٩٧، ص ص. ٢٧-٤٢.
- بلغراد، محمد، الجانب الصوفي والثقافي في حياة الأمير عبدالقادر، مجلة التاريخ،
   عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير عبدالقاس، ١٩٨٣، ص ص. ٤٩-٧٩.
- بن هدوقة، عبدالحميد، الأمير عبدالقادر والمواجهة اللامتكافئة، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٧٠ماي-جوان ١٩٨٣، ص ص. ١٩٢-٢١٢ .
- بناني، محمد الصغير، الأمير عبدالقادر ومشروعه الإنساني، أعمال ملتقى الأمير عبدالقادر، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ١٢٢-١٢٨ .
- بناني، محمد الصغير، عهد الأمير عبدالقادر: ظروف إيقاف القتال وإنهاء المقاومة
   الجزائرية، جريدة السلام، الجزائر، الخميس ٧ من مارس ١٩٩١، ص. ٢ .
- بوباكير، عبدالعزيز، الأمير عبدالقادر في المؤلفات الروسية، اعمال ملتقى الأمير
   عبدالقادر، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ١١٦-١٢١ .
- بوطبة، زكية، تحليل سيرة الأمير عبدالقائر الجزائري في الكتاب المدرسي الجزائري، المجلة التاريخية المفاربية، السنة ١٨، عدد ٦٣–١٩٩١/ ١٤، من ص. ٤٣٣–٤٣٦ ملخص لبحث بالفرنسية (انظر القسم الأجنبي من هذه البيبليوغرافيا).
- بوعزيز، يحيى، اتصالات الأمير عبدالقاس بإسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية، مجلة الثقافة، عدد ١٩٨١/١٥٠، ص ص. ١٥-٣٣٠.
- بوعزيز، يحيى، الأمير عبدالقادر ومشروع قناة قابس والبحر الإفريقي، مجلة الأصالة،
   الجزائر، العدد ٢٥ماي-جوان ١٩٧٥، ص ص. ٧٧-١١٨ .
- بوعزيز، يحيى، الجديد في علاقة الأمير عبدالقادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية، مجلة الثقافة، العدد ٦٤جويلية الوت١٩٨١، ص ص. ١٦–٢٤، والعدد ٦٠ اكتوبر- ديسمبر ١٩٨١، ص ص. ١٥- ٣١- ٢٠
- بوعزيز، يحيى، اللقاء التاريخي بين الأمير عبدالقاس وحاكم مليلية الإسباني، مجلة الثقافة، العدد ٧٥ماي-جوان١٩٨٣، ص ص. ١٢١-١٢١ .

- بوعزیز، یحیی، تدخل الأمیر عبدالقادر لدی سلطات تونس لصالح الثائرین الکبلوتی وا
   بن شهرة، مجلة جمعیة الجغرافیة والآثار لدینة وهران، الجزائر، ۱۹۷۷–۱۹۷۸ .
- بوعزيز، يحيى، جهود الأمير عبدالقادر وخلفائه في تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينية،
   مجلة الأصالة، عدد ١٩٧٨، ص ص ص. ٢-٢٤ .
- بوعزیز، یحیی، سیاسة نابلیون الثالث تجاه الجزائر من خلال أقواله ورسائله (۱۸۰۲-۱۸۰۸)
   ۱۸۷۰)، مجلة الأصالة، عدد ٥٠مارس-أفریل ۱۹۷۹، ص ص. ۲۲-۳۳.
- بوعزيز، يحيى، علاقات الأمير عبدالقادر وخلفائه بالملكة التونسية، أعمال ملتقى الأمير
   عبدالقادر، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ٨٤-١١٢ .
- بوعزيز، يحيى، عودة إلى مراسلات الأمير عبدالقاس ومواقفه من رفاق السلاح بالجزائر، مجلة التاريخ، الجزائر، العدد ٢٠–١٩٨٥، ص ص. ١٠١–١٢٣ . و كذلك المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد ٢١–٢٤٤، جوان ١٩٨٦، ص ص. ١٣٥–١٤٤ .
- بوعزين، يحيى، كفاح الأمير عبدالقاس، المجاهد الأسبوعي، العند ١١٢٤، ص ص. ٤٠-٤٩.
- بوعزيز، يحيى، من تاريخ كفاح الجزائر في القرن التاسع عشر، آريعة أحداث في ثلاث وثائق (الثالثة والرابعة تخص الأمير عبدالقادر)، مجلة الثقافة، العدد ٤٠، الجزائر، جويلية ١٩٧٨، ص ص. ٩-٢٤ و المجلة التاريخية المغربية، العدد ٢، تونس، جويلية ١٩٧٧، ص ص. ٤٤-١٠٢.
- بوعزیز، یحیی، موقف بایات تونس من ثورة الأمیر عبدالقاس، مجلة الأصالة، الجزائر،
   العدد ۲۲جانفی فیفری ۱۹۷۰، ص ص. ۲۲–۳۲.
- بوعزيز، يحيى، وثائق جديدة حول محارية الأمير عبدالقاس للشيخ التجاني بعين ماضي
   ولقبائل المخزن بوهران وقضايا أخرى، المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد ٥٥-٥٠، ديسمبر ١٩٨٩، ص ص. ٢٢٢-٢٤٢ .
- بوعزيز، يحيى، وثائق جديدة عن دور محيي الدين بن الأمير عبدالقادر في ثورة ١٨٧١ وعن موقف أبيه والسلطات التونسية منه، مجلة الأصالة، الجزائر، العدد ١٩٧٨ كتوبر ١٩٧٦، ص ص. ٢٥–٦٢ .

- بوعزيز، يحيى، وثائق جديدة عن موقف الأمير عبدالقاس والدولة العثمانية من الثوار المقرانيين عام ١٨٧١، مجلة الثقافة، عدد ٣٩جوان-جويلية ١٩٧٧، ص ص. ١١-٢٤.
- بوعياد، محمود، عبدالقادر الإنسان، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٥٠ماي-جوان ١٩٨٣، ص ص. ٢٧٧-٢٨٤ .
- بوكوشة، حمزة، صفحات من الكفاح الجزائري: الأمير عبدالقادر، مجلة المعرفة، العدد 11-11ماي-جوان ١٩٦٤، ص ص. ٣٢-٢٣.
- بونار، رابح، الأمير عبدالقادر صياته وأدبه، مجلة أمال، الجزائر، العدد ٨، جويلية 19٧٠، ص ص. ١١-٢٧ .
- بونار، رابح، تعليق على شعر الأمير عبدالقادر، مجلة آمال، الجزائر، العدد ٨، جويلية
   ١٩٧٠، ص ص. ٤١-٩٣.
- بونار، رابح، نظام الحكم في إمارة الأمير عبدالقادر، مجلة الأصالة، الجزائر، العدد ٢٢فيفري-مارس ١٩٧٥، ص ص. ٤٢-٠٠ .
- بونار، ربح، الأمير عبدالقادر حياته وأدبه، مجلة أمال، الجزائر، عدد ٨، جويليه ١٩٧٠، ص. ص. ٧٠ ٢٠.
- تابليت، علي، اتصالات الأمير عبدالقاس بالقنصلين البريطاني والأمريكي في المغرب (١٨٣٠-١٨٣٨)، اعمال ملتقى الأمير عبدالقاس، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ٧١-٨٣٨.
- تكور ف، جديد، فرن، إبراهيم ب.، تعليق حول نداء الأمير عبدالقادر لأهل فجيج، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ٩٧-١٠٤.
- تلمساني، ابن يوسف، الأمير عبدالقادر والتجانية، مجلة الرؤية، العدد ١، جانفي
   ١٩٩٦، ص ص. ٧١-٨٣.
- ثابت، كريم، الأمير عبدالقاس، وكيف نودي به أميراً على الجزائر، مجلة الهلال، القاهرة / ١٣٥٢ / ١٩٣٣، المجلد التاسع والخمسون، الجزء الثامن.
- جاماتي، حبيب، من أبطال العرب، الأمير عبدالقائر الجزائري، مجلة الهلال، القاهرة ١٣٧٠ / ١٩٩١، المجلد التاسع والخمسون، الجزء الثاني.

- جحا، فريد، عبدالقادر الجزائري متصوفاً، مجلة المعرفة السورية، عدد ١٨٥، جويلية
   ١٩٧٧، ص ص. ١٢٠–١٤٠ .
  - جرجى، أحمد، نبذة عن حياة الأمير عبدالقاس، مجلة الوان، العدد ١٩٨٣٠ .
- حاجيات، عبدالحميد، الأمير عبدالقادر وإنتاجه الأنبي، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المثرية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ٨١-٩٥ .
- حرب، أديب، التاريخ المسكري للأمير عبدالقادر الجزائري (١٨٣٥ ١٨٣٧م) أطروحة دكتوراه، جامعة القديس يوسف، بيروت، ١٩٧٨، غير منشورة.
- حساني، مختار، العلاقات بين الأمير عبدالقادر والسلطان المغربي مولاي عبدالرحمن من خلال مخطوط محمد السعيد...، أعمال ملتقى الأمير عبدالقادر، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ٧٧-٤٣ .
- حمان، عبدالحفيظ، وثائق عن موقف السلطة المركزية تجاه معركة إيسلي (١٨٤٤)، من خلال رسائل عبدالرحمن إلى ولده سيدي محمد، المجلة التاريخية المغاربية، السنة ١٨، عدد ٦٣-١٩٩١، ص. ٤٠١ .
- خرفي، صالح، الأمير عبدالقادر هل تغزل في سيدة فرنسية ٩-، مجلة الثقافة، العدد٤،
   جوبلية ١٩٧٦، ص ص. ١٧-٣٣.
- خرقي، صالح، الفروسية العربية في شعر الأمير عبدالقادر، مجلة المعرفة، عدد ١٠٠
   أكترير ١٩٦٤، ص ص. ٧٧-٩٠، عدد ١٦ نوفمبر ١٩٦٤، ص ص. ١٩٦٤.
- دانتزیقر رفائیل، عبدالقاس والجزائریون، تعریب علی تابلیت، جریدة الشعب، ۱۱–۱۳– ما ۱۸–۱۳–۱۰ جوان ۱۹۹۱ .
- دهيئة، عطاء الله، نضال الأمير عبدالقادر ضد الاحتلال الفرنسي، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المنوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ١٩-٣٤.
  - لودو، أبو العيد، الوجه الآخر لمقابلة تافنة، المجاهد الثقافي، العدد ٨، ١٩٦٩ .
- دوبو، أبو العيد، جيش الأمير عبدالقادر في نظر راسلوف، مجلة الدراسات التاريخية،
   عدد ١١-٩١٩٩٩١، عدد في طريق النشر.

- ذكرى وفاة الأمير عبدالقادر، مجلة الجيش، ، العدد ٣٨، ماي ١٩٦٨ .
- رزاقي، عبدالعالي، حديث للمناسبة (حول الأمير)، مجلة أمال، عدد خاص بالأمير عبدالقادر، السنة ١٣، عدد ٥٠، ملى جوان ١٩٨٣، ص ٢٥ ٢٦.
- نروقي، إسماعيل، الدولة الوطنية وإصالتها عند الأمير عبدالقادر، مجلة سيرتا،
   قسنطينة، العدد ۱۲، جوان ۱۹۹۹، ص ص. ۱۳۷–۱٤۳.
- زوزو، عبدالحميد، رسائل الأمير عبدالقادر إلى الجنرال ديميشال، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص. ١٢٧ وما بعدها.
- زيدان، جرجي، الأمير عبدالقادر الجزائري، مجلة الهلال، القاهرة، السنة الأولى . ج، ٥ و ١٣١٠ / ١٨٩٣.
- نيدان، جرجي، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ط ٢، القاهرة، مطبعة الهلال، ١٩٩٠، الجزء الأول.
- سعد الله، أبو القاسم، السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر، كتاب أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج٤, ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٦، ص ص. ١٨٠-١٨٠ .
- سعد الله، أبو القاسم، العثور على النسخة المسروقة من كتاب "تحفة الزائر"، كتاب أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ج٢,، ص ص. 1١٥-١٠٥ .
  - سعد الله، أبو القاسم، انتصار الأمير عبدالقادر، المجاهد الثقافي، العدد ٨، ١٩٦٩ .
- سعد الله، أبو القاسم، أول اتصال للأمير عبدالقادر بالبريطانيين والأمريكيين (١٨٣٥- ١٨٣٦)، مجلة تاريخ وحضارة العرب، عدد ١٣-١٩٧١، صص. ١٩-٣٩. و هو ترجمة لمقال دانتزيقير (و. طخف خض شرخم)، انظر القسم الأجنبي للبيبليوغرافيا.
- سعد الله، أبو القاسم، بين الشائلي القسنطيني والأمير عبدالقاس، مجلة الأصالة، عبد ١٢، جانفي ١٩٧٣، الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ص. ١٩٧٩، الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ص. ١٩٧٩، الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ص. ١٩٧٩، الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ص. ١٩٧٩، الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ص. ١٩٧٩، المنافقة ا

- سعد الله، أبو القاسم، جهاد الأمير عبدالقادر، المجاهد الثقافي، العدد ٨، ١٩٦٩.
- سعد الله، أبو القاسم، حياة الأمير عبدالقادر، المجاهد الثقافي، العدد ١١-١٢، أفريل- ماى ١٩٧٠ .
- سعد الله، أبو القاسم، رهلة منسوبة إلى الأمير عبدالقادر سنة ١٨٨٠، مجلة التاريخ،
   عدد خاص، ١٩٨٣، نشرت في كتاب أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦، ص ص. ١٦٩-١٧٤.
- سعد الله، أبو القاسم، ميزات بارزة من حياة الأمير عبدالقاس، كتاب أبحاث وآراء في تاريخ
   الجزائر، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٨، ج١,، ص ص. ١٢٨-١٣٣.
- سعيدوني، ناصر الدين، العلاقة بين الأمير عبدالقادر والصاج احمد باي وانعكاسها على المقاومة في أوائل الاحتلال الفرنسي، ضمن كتاب الجزائر منطلقات وأفاق، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٩٨-١١٩ .
- سعيدوني، ناصر الدين، النظام الضريبي لدولة الأمير عبدالقادر، ضمن كتاب دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، الجزء الثاني، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٨.
- سعيدوني، ناصر الدين، مقاومة الحاج احمد باي بالأوراس، ضمن كتاب الجزائر
   منطلقات وآفاق، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٤٦-٨٢ .
- سعيدوني، ناصر الدين، موقف الأمير عبدالقادر من بقايا السلطة التركية بالجزائر (جماعة الكراغلة وعشائر المضزن)، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المتوية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ٣٩-٤٨ نشر في كتاب ورقات جزائرية، بيروت، دار الفرب الإسلامي، ٢٠٠٠، ص ص. ٣٣
- سماتي، محفوظ، العلاقات الخارجية امتداد لشرعية دولة الأمير عبدالقادر، اعمال
   ملتقى الأمير عبدالقادر، الجزائر، دار الحكمة، ١٩٩٨، ص ص. ١٢٩ وما بعدها.
- شريط، عبدالله، مشكلة الحكم الإسلامي في دولة الأمير ونظرية ابن باديس، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٧٥٥ع، جوان ١٩٨٣، ص ص. ٢٣٧-٢٥٣.

- طالبي، عمار، الأمير عبدالقادر والتصوف، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٥٠ماي-جوان ١٩٨٣، ص ص. ٢٦٠-٢٦١ .
- عبدالمجيد: فائزة، مع صانعي التاريخ، الأمير عبدالقادر، مجلة العربي، الكويت، ١٣٨٣ / ١٩٦٣، عبد ٥٧.
- عبسي، علي، الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبدالقادر، مجلة الأصالة، الجزائر، العدد ٢٣ منيفري-مارس ١٩٧٥، ص ص. ٣٥-٤١ .
- عليبة، محمد أسامة، من ماثر الأمير عبدالقاس، مجلة الرسالة، القاهرة ١٣٦٧ / ١٩٤٨،
   السنة السادسة عشرة، عدد ١٨٨٤.
- عماد، حاتم، الأمير عبدالقادر، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ١٤ أفريل-ماي ١٩٧٣، ص ص. ١٢١-١٢٨ .
- فايد، محمد عبدالوهاب، الأمير عبدالقادر وتحرير الجزائر، مجلة الرسالة، القاهرة،
   ١٣٦٦ / ١٩٤٦، السنة الرابعة عشرة، عدد ٧٠١.
- قداش، محفوظ، جيش الأمير، تنظيمه وأهميته، ترجمة حسن بن ماضي، مجلة الثقافة،
   الجزائر، العدد ٥٧ماي-جوان ١٩٨٣، ص ص. ٥١-٧٤.
- مجلة الجزائري في اوريا، لسان حال الهجرة الجزائرية، باريس، عدد خاص، يوم ٥ جويلية ١٩٦٦، عدد ٩، يتعلق بالأمير عبدالقادر.
  - مجلة المقتطف، خطب عظيم، حزيران ١٨٨٢، المجلد السابع، الجزء الحادي عشر.
- مروش، لمنور، نشاة فكرة الوطن في الجزائر، ضمن نشمرية: دراسات عن الطبقة
   العاملة في الوطن العربي، الجزائر، العدد الأول، أفريل ١٩٧٩، ص ص. ١٨-١٠.
- مزیان، عبدالمجید، تقدیم، عدد خاص بالأمیر عبدالقادر، مجلة آمال، السنة ۱۳، عدد ۷۰، مای جوان ۱۹۸۳، ص ص ۵ ٤.

- مناصرية، يوسف، مهمة ليون روش بالمغرب ضد الأمير عبدالقادر، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المثرية لوفاة الأمير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ٢٥–٣٨ .
- مياسي، إبراهيم، بناء دولة الأمير عبدالقادر، جريدة المساء، عدد ٩٢٠-٩٢١، ١٨ و.٢٠
   من سبتمبر ١٩٨٨ و نشر كذلك في كتاب "من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر،
   الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ١٩٩٩، ص ص. ٧٧-٣٧ .
- نادر، وديع، الأمير عبدالقادر الجزائري، مجلة المورد الصافي، بيروت ١٩١١، المجلد
   الثاني، الجزء الثالث.
- نايت بلقاسم، مولود قاسم، استمرارية الدولة الجزائرية في نظر الأمير عبدالقادر، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد ٧٠ماي-جوان ١٩٨٣.
- يلس، شهاب الدين، بمشاركة: تكور ف، جديد ف.ز.، سباح س.، بيبليوغرافية حول الأمير عبدالقادر (باللغة العربية)، مجلة التاريخ، عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الامير عبدالقادر، ١٩٨٣، ص ص. ١١٠–١٢٤.

\*\*\*

## ٤ - المصادر ووثائق الأرشيف باللغات الأجنبية :

- Abdelkader (Emir), Le cheval arabe pur sang, lettre de l'Emir- Abd el Kader au Général Daumas, in Revue contemporaine, 31 mars 1867.
- Abdelkader (Emir), Lettre aux Français: notes brèves destinées à ceux qui comprennent pour attirer l'attention sur des problèmes essentiels. Traduction intégrale sur les manuscrits originaux par R. Khawam, Paris, Phébus, 1977.
- Abdelkader (Emir), Rappel à l'intelligent avis à l'indifférent. Considérations philosophiques, religieuses, historiques, traduit avec l'autorisation de l'auteur sur le manuscrit original de la Bibliothèque impériale par Gustave Dugat, Paris, Benjamin Duprat, 1858.
- Abdelkader, Isthme des isthmes (Barzakh al-Barazikh), par Bruno Etienne.
- Anonyme. Vie. aventures, exploits, amours et prise d'Abd-el-Kader.
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. III (3 nov. 28 dec. 1844), p. 506.
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XVI (jan.-mar. 1848), pp. 376-377.
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibid, p. 606.
- Anonyme, Abdelkader and Londonderry, Littel's Living Age, Vol. XXIX (apr.-jun. 1851), pp. 429-430.
- Anonyme, Abdelkader on horseback, Littel's Living Age, Vol. XXXVII (1853), pp. 643-645.
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XI (oct.-dec. 1855), p. 251.
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibld, p. 440.
- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LIV (2 dec. 1882), pp. 726-728.
- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LV (2 jun. 1883), pp. 688-689.
- Anonyme, Abdelkader's Favourite Resort, Littel's Living Age, Vol. LXXI (1890), pp. 703-704.
- Anonyme, Algeria, Littel's Llving Age, Vol. IV (jan.-mar. 1845), p. 391.
- Anonyme, The Arabs and Abdelkader at Amboise, Bently's Miscellany, XXXI (1852), pp. 258-52.
- Anonyme, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, London, 1880, Vol.V.
- Anonyme, The Civilisation of Algeria, The Knickerbocker Magazine, LIV (1859).
- Anonyme, France and Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XXVIII (jan.-mar. 1851), pp. 234-235.

- Anonyme, The Last Struggle of Abdelkader, a Glance at French Policy in the Levant, Freser's Magazine, XXXVII (1848), pp. 658-665.
- Anonyme, Proclamation by Abdelkader and Londonderry, Littel's Living Age, Vol. IX (apr.-jun. 1846), p. 300.
- Anonyme, A Memoir of Abdelkader, Dublin University Magazine, XXI (1843), pp. 704-742.
- Anonyme, Narrative of a Compaign against the Kabailes of Algeria; with the Mission of M. Suchet to the Emir Abd el Kader, for an Exchange of Prisoners, Eclectic Review, XXV (Jan.-Jun. 1849), pp. 180-189.
- Anonyme, The Roumi in Kabyiia, Lippincott Magazine, XI (1873).
- Anonyme, The Sahara and its Tribes, Edimburgh Magazine, LXXXIV (Jul-Oct. 1846), pp. 47-76.
- Anonyme, Northern Africa, New Monthly Magazine, LX (Sep.-Dec. 1860), pp. 126-139.
- Anonyme, Pursuit of Arabs, Littel's Living Age, VIII (Jan.-Mar. 1846), pp. 194-195.
- Anonyme, The Regency of Algiers, Westminster Review, XX (Jan.-Apr. 1845), pp. 132-141.
- Archlyes du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / I:

Prisonniers d'Abd-el-Kader (note nº 24 contenant un extrait du journal d'opérations du général Lamoricière).

Expédition de Mascara, note no 30 (marquis de la Tour du Pin).

Occupation de Masacara sous le gouvernement du général Bugeaud (général Bentzmann).

Défaite de la Macta (général Lamoricière).

Caractère de la guerre d'Afrique (général Changamier).

Premiers événements militaires après la rupture de la paix en 1839 (général Changarnier).

Suite des événements militaires après la rupture de la paix en 1839, occupation de Cherchell et de Médéah. Prise de Mouzaïa (général Changarnier).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / IV :

Occupation de Mascara.

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / IX :

Copie du traité du 16 juin 1835.

Copie de l'organisation des cavaliers du Makhzen

Copie d'un lettre du Général Lamoricière sur le retrait de la solde du Makhzen.

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XV :

Lettre d'Abd-el-Kader au général Bugeaud (5 octobre 1837).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXIX :

d by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version

Affaire du Maroc, préliminaires - Hostilités. Traité de paix - Récit du Dr. Warnier.

- Archives du Mlnistère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXX :

Copie du journal des prisonniers de guerre chez Abd-el-Kader par le Colonel Courby de Cognord du 28 septembre 1845 au 25 novembre 1846 avec annotations marginales et suivi des observations du Dr. Cabas l'un des prisonniers (manque).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXII :

Expédition de Mascara, récit du capitaine Bernier de Maligny.

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXIII :

Macta jusqu'à Arzew, rapport du capitaine Bernier de Maligny.

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXVI :

Note sur les événements militaires de la province d'Oran de 1842 à 1846 (général de Cerny).

- Archlyes du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XL:

Abd-el-Kader, sa vle et son histoire par le Dr. Warnier (manuscrit très curieux).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XLI:

Ravitaillement de Médéah - Combat de Miliana - Affaire du 5 mai contre les réguliers de l'Emlr - Autres opérations militaires.

Expédition de Tagdempt (Rapport officiel du maréchal Bugeaud, copie).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H 235 / XLII :

Journal des expéditions dans la province d'Oran, depuis l'expédition de Mascara, qui suivit la rupture de la paix jusqu'au traité de la Tafna (1835, 1836, 1837), par le capitaine de Martimprez.

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / LIII :

Gouvernement du Khalifat-ben-Allal - Notice sur l'administration d'Abd-el-Kader (Document officiel).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.236 :

Biographie d'Abd-el-Kader (1839).

Séjours d'Abd-el-Kader (1845).

Itinéraire d'Abd-el-Kader (janvier à novembre 1846).

Itinéraire d'Abd-el-Kader (janvier, juin, juillet et août 1847).

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.54, Algérie, janvier-février 1830 :

by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered ver

- -Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, F. 80/1672, Traité de la Tafna, Paris le 7 octobre 1837, Traduction officielle et observations.
  - Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, F.80/1672
  - رسالة من الأمير عبدالقادر إلى وزير الحربية الفرنسي برون برنار، بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٢٥٣ هجرية. رسالة من الأمير عبدالقادر إلى السيد دوبيش Dupuch بوردو، ٢٤ من صفر ١٢٦٥ هجرية.
    - Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, Archives du Gouvernement général de l'Algérie, Série E.

1E113 à 117, Négociations avec Abdelkader (1837-1839).

1E123 à 151, Maréchal Vallée (1837-1840).

1E211 à 241, Documents relatifs à Abdelkader (1838-1892).

2E1 à 19, Fonds Bugeaud (1832, 1836, 1849, 1852).

1E75 à 81, Maréchal Clauzel (1835-1837).

1E90 à 100, Province d'Oran, Correspondance des généraux commandant la Province (1831-1838).

Affaires indigènes, Série H.

7H., Chefs indigènes d'Oranie (1830-1907).

- Aumale (Duc d'), Rapport sur la prise de la Smala.
- Avezac-Macaya (M.A.P. d'), Abdelkader et sa nouvelle capitale, Paris, Arthur Bertrand, 1863.
- B. Algeria and Tunis in 1845, Dublin University Magazine, XXVIII (1846), pp. 285-298.
- Ballesteros L., L'Emir Abdelkader en l'Algérie, Paris, 1865.
- Bareste E., L'Emir Abdelkader, Paris, 1848.
- Baudicour L. de, La guerre et le gouvernement de l'Algérie.
- Bell (G. pseud. Hounan Joachim), Abdelkader, Paris, 1861.
- Bellemare A., Abd el Kader, sa vie politique et militaire, Paris, 1863, 2è éd., Hachette, 1854.
- Berbrugger A., Négociations entre Monseigneur l'Evêque d'Alger et Abdelkader pour l'échange des prisonniers, Paris, J. Delahaye, 1844.
- Berbrugger A., Relation de l'expédition de Mascara, Paris, 1836.
- Berbrugger A., Voyage au camp d'Abd el Qader à Hamzah et aux montagnes de Wannou-

d by Tiff Combine - (no stam, s are a, lied by re\_istered version)

- rhah en décembre 1837 et janvier 1838, Toulon, 1839. Publié dans la Revue des Deux-Mondes, 15 août 1898.
- Berbrugger A., Voyage au camp d'Abd-el-Kader, in L'Algérie 1830-1962, Les trésors retrouvés de la Revue des Deux-Mondes, Paris, Maisonneuve et Larose/Valmonde, 1999, pp. 57-88.
- Berbrugger A., Ouichah el Kataïb, Règlement relatif à l'armée d'abd-el-Kader, in Revue africaine, T.8, p. 98.
- Berndt (J.-C.), Abdelkader ou trois années de captivité au milieu des peuplades de l'Afrique (Trad. de l'Allemand par M. Louis de L.), suivi d'un aperçu général sur l'histoire de l'Algérie jusqu'en 1848 et sur son état actuel ainsi que d'une notice sur l'Empire du Maroc et sur l'Etat de Tunis, Parisn Sagnier et Bray, 1848.
- Blofeld J.H., Algeria, Past and Present.. , London, T.C. Newby, 1844.
- Bongrain M. de, Les captifs de la daïra d'Abdelkader, Sidi Brahim et Sidi Moussa 1845-1846. Souvenirs de la vie militaire en Afrique, Paris, Laffont, 1864.
- Borrer D., A Narrative of a Compaign against the Kabailes of Algeria; with the Mission of M. Suchet to the Emir Abd el Kader, for an Exchange of Prisoners, London, Longman, Brown, Green, Longman & Co., 1848.
- Brooks L.A.E., A Memoir of Sir Drummond-Hay..., London, John Murray, 1896.
- Bugeaud (Duc), Relation de la bataille d'Isly, Alger, 1854, 31 p.
- Bugeaud (Le Maréchal), Le traité de la Tafna. Discours prononcé à la chambre des députés (8 juin 1838), Paris, 1925.
- Bugeaud, Le Maréchal, Correspondances, Paris, 1923
- Bystrozonowski L., A propos de l'Algérie et surtout des événements survenus dans le pays depuis que les Français s'en sont emparés, 2 volumes, Leipzig, 1846.
- Campagne d'Afrique (1835-1848), Lettres adressées au Maréchal de Castellane par les Maréchaux de l'Armée française, Paris, Plon, 1898, p. 480.
- Campbell T., Letters, New Monthly Magazine (May-Aug. 1836), pp. 137-159.
- Cardon E., L'Emir Abdelkader, Paris, 1860 (Biographie contemporaine. Algérie et colonies, T.I, 1ère livraison).
- Cerfberr de Medelshein A.-E., Combat d'Aîn Taguin, prise de la Smala d'Abd-el-Kader, Aurillac, 1843, 8 p.

verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version

- Chodkiewiez M., Emir Abdelkader, Ecrits spirituels (présentés et traduits de l'arabe), Paris, Le Seuil, 1982, 225 p.

- Churchill Ch. H., The Druzes and the Maronites under the Tukish Rule from 1840 to 1860, London, Bernard Quaritch, 1862.
- Churchill Ch. H., The Life of Abd el Kader, ex-Sultan of the Arabs of Algeria, written fron his own dictation, and compiled from other authentic sources, London, Chapman & Hall, 1867.
- Churchill Ch. H., La vie d'Abd-el-Kader, Introduction, traduction et notes de Michel Habart, 2è édition, Alger, S.N.E.D., 1981. (Life of Abdel Kader, ex-Sultan of the Arabs of Algeria, London, Chapman & Hall, Piccadilly, 1867).

رسالة الأمير عبدالقادر إلى الجنرال ديميشال ( Desmichels)، ٦ من جمادى الآخرة ١٢٤٩ هجرية/ ٣٠ من أكتوبر ١٨٣٣م .

> رسالة الأمير عبدالقادر إلى الجنوال بوجو (Bugeaud)، ١٥ من سبتمبر ١٨٤١م. رسالة الأمير عبدالقادر إلى لويس فيليب (Louis Pilippe)، نوفمبر ١٨٤٦م.

رسلة الأمير عبدالقلار إلى الكولونيل تشرتشل (Churchill)، امن جمادي ١٢٧٣ هجرية/ ٢٥ من ديسمبر ١٨٥٦م).

- -Civry, Comte E. de, Napoléon III et Abd-el-Kader: Charlemagne et Witiking: étude historique et politique. Biographie de l'Emir, Paris, 1853.
- Clive E., Jugurtha and Abdelkader, Bentley's Miscellany, XX (1846), pp. 83-91.
- Dales A., Notice biographique sur l'Emir Abdelkader, sauveur de 13000 Chrétiens en Syrie; sa prochaîne arrivée à Paris, Paris, 1865.
- Daumas E., Les chevaux du Sahara et les moeurs du désert, 3è éd. rev. et augm. Avec des commentaires par l'Emir Abdelkader, Paris, 1858.
- Daumas E., Renseignements historiques sur la Smala d'Abdelkader tombée au pouvoir de S.A.R. Mgr. Le duc d'Aumale, dans la ghazia exécutée le 16 mai à Taguine, Paris, 1843.
- Daumas E., Voyage de l'Emir Abd el Qader dans l'Est algérien en 1839, in Spectateur militaire, 1844.

ted by lift Combine - Ino stam, s are a , lied by re\_istered version

- Daumas, Capitaine (Consul à Mascara, 1837-1839), Correspondance du Capitaine Daumas, pub. par G. Yver, in Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, 2è série, T. II, Paris, 1912 (Notes sur l'infanterie de l'Emir par Daumas le 31 décembre 1837, pp. 564-626).
- Debay A., Biographie d'Abdelkader écrite dans le pays même où est né le célèbre bédouin, relation de sa défaite et de sa soumission, Paris, 1848.
- Decker (C. Von), Biographie d'Abdelkader extraite d'un ouvrage intitulé "de l'Algérie et du système de la guerre qu'on y fait". Pub. d'après les renseignements recueillis sur le théâtre de la guerre. Trad. de l'Allemand par Thouissen, Anvers, 1846.
- Delpech A., Histoire d'El Hadj A'bd-el-Kader par son cousin El Hossin ben A'li ben Abi
   T'aleb, Traduction partielle in Revue africaine T. 20/1876, pp. 417-455.
- Desmichels (Général L.-A.), Oran sous le commandement du général Desmichels, Pariş, Anselln, 1835.
- Du Martray E.B., En Algérie au temps d'Abdelkader. Carnet de route et correspondance de Sabretache, 1926.
- Duc d'Orléans, Récit de campagne, Paris, Calmann-Lévy, 1890.
- Dugat G., Le livre d'Abdelkader, Traduction, Paris, 1858.

- Dupin Ch., Notice sur l'expédition qui s'est terminée par la prise de la smala d'Abdelkader, le 16 mai 1848, s.d.
- Dupin Ch., Abdelkader, empereur d'Arabie, Paris, 1860.
- Dupuch Ed., Abdelkader, sa vle intime, sa lutte avec la France, son avenir, Paris, Bourgeois de Soye, 1860.
- Dupuch Ed., Abd-el-Kader au château d'Amboise, 3è éd., Bordeaux, mai, 1849.
- Esterhazy W., Notice historique sur le Maghzen d'Oran.
- France (Napoléon M., pseud. A. de), Les prisonniers d'Abdelkader ou cinq mois de captivité chez les Arabes, Paris, Ernest Alby, 1837.
- Gabeau A., L'Emir Abdelkader à Amboise, in Bulletin de la Société archélogique de Tou-

- raine, T.XI, 1è-2è trimestres, 1898, Tours, Deslis Frères, 1898, pp. 348-383.
- Genty de Bussy, De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger, T.II, Paris, 1839, pp. 289-298.
- Hamet I., Le gouvernement marocain et la conquête d'Alger, présenté par Ali Tablit, Alger, Thala/Chihab, 1998.
- Histoire d'Abdelkader depuis sa naissance suivie du rapport de sa soumission à la France, Paris, 1848.
- House of Commons Papers Relating to the French Occupation of Algiers, 1839 (155), L., pp. 45-64.
- House of Commons Papers. Copy of a Dispatch Relating to the French Occupation of Algiers, 1842 (94) XLV, L., p. 25 (1).
- Howson J.S., French Algeria, Quarterly Review, XCIX (Jun.-Sep. 1856), pp. 331-371.
- Jones H. Longueville, The French in Algeria, Blackwood's Edinburgh Magazine, L (Jul.-Dec. 1841), pp. 183-199.
- Kearney Ph. Major Gen. U.S. Army, Officer in the United States Army Service with the French Troops in Africa, in Kearney in Africa, New York, 1844, pp. 1-60.
- Klock E., Portrait légende sur Abdelkader, Paris, 1847.
- L... (L. de), Abdelkader ou trois années de captivité au milieu des peuplades de l'Afrique (Trad. de l'Allemand).
- La Porte des Vaux (J.P.A. de), Les captifs de la daïra d'Abdelkader, Sidi Brahim et Sidi Moussa 1845-1846. Souvenirs de la vie militaire en Afrique par..., Lille, 1867.
- Lacroix A. de, Histoire privée et politique d'Abdelkader renfermant des détails curieux sur sa famille, sa naissance, son mariage, son élévation au rang d'Emir, Paris, 1848.
- Lamenaire (M. Marle, pseud.), Vie, aventures, combats, amours et prise d'Abdelkader, Paris, 1848.
- Lamoricière De, Rapport officiel sur la massacre des prisonniers français en Afrique par l'ordre d'Abd el Kader.
- Langlois H., Souvenirs d'un prisonnier d'Abdelkader, Paris, 1859.
- Lapène, Tableau historique de la province d'Oran de 1792 à l'élévation d'Abd el Kader.

- Leblanc de Prebois F., L'Algérie prise au sérieux.
- Loyer Ch., La vérité sur l'échange des prisonniers français et des prisonniers arabes, Paris, 1870.
- Mac Carthy O., L'Algérie en 1845 et 1846, in Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies, 1847.
- Mornand F., La vie arabe, Paris, 1856, Ch. XX, pp. 299-319.
- Morrel J. R., Algeria: the Topography and History, Political, Social, and National, of French Africa, London, Nathaniel Cooke, 1854.
- National Archives, Washington D.C., Group 59 (General Records), Vol 5 & 6.
- Notice sur Abdelkader et sur sa famille, Paris, 1848.
- Notice sur le combat de Sidi Brahim, in Bulletin Soc. Géog. Archéol., Oran, 1879.
- Notice sur l'expédition qui s'est terminée par la prise de la smala d'Abdelkader, le 16 mai 1843.
- Organisation des réguliers d'Abdelkader, Paris, 1844.
- Ottone J., L'Algérie, Youssef-Bey et Abdelkader, Paris, 1837.
- Oudinot (Lt. Général Marquis), Abdelkader et l'Algérie en 1839, in Spectateur militaire,
   T. XXVII.
- Oudinot (Lt.-Général Marquis), Abd el Qader et la province d'Oran (signé officier général), in Spectateur militaire, 1838.
- Pascal L., Histoire d'Abdelkader suivie de détails circonstanciés et officiels sur les combats qu'il a soutenus pendant 18 ans contre les Français jusqu'à sa soumission à notre gouvernement, Paris, 1848.
- Péllissier de Reynaud, Annales algériennes, Nouvelle édition corrigée et continuée jusqu'à la chute d'Abdel-Kader, avec un appendice contenant le résumé de l'histoire de l'Algérie de 1848 à 1854 et divers mémoires et documents, Paris, 1854, 3 vols.
- Pioneau (Abbé E.), Vie de Mgr Dupuch, Bordeaux, 1866.
- Plée L., Abdelkader, nos soldats, nos généraux et la guerre d'Afrique, Paris, Plon, 1854.
- Plessis, A. du, Les Arabes à Amboise (décembre 1851), in Mémoires de la Société des sciences et des lettres de la ville de Blois, T.V, 1856, pp. 217-250.

- Poésies d'Abdelkader, Les règlements militaires, Paris, Alger, 1848.
- Public Records Office, London, G.B., FO 3, FO 27, FO 52, FO 99, FO111, FO112, FO113, FO403, FO413.
- Raban, Histoire privée; politique et militaire d'Abdelkader depuis sa naissance jusqu'à sa soumission et son arrivée en France, Paris, 1848.
- Reddition d'Abdelkader (de Canal J.), La conquête de l'Algérie, Tunis, 1914?.
- Reddition d'Abdelkader chef des Arabes à Mgr. Le Duc d'Aumale Gouverneur général de l'Algérie, Paris, 1847.
- Reeve H., The Sahara and its Tribes, Edimburgh Review, LXXXIV (Jul.-Oct. 1846), pp. 47-76.
- Robin C., Notes historiques dur la Grande Kabylie de 1838 à 1851.
- Roches L., Trente-deux ans à travers l'Islam, Paris, F. Didot, 1884, T.I, pp. 474-482 (Notice sur les impôts et leur mode de perception sous la domination de l'Emir El-Hadj Abdel-Kader).
- Rosetty, Règlements donnés par l'Emir Abd el kader à ses troupes régulières, in Spectateur militaire, T. XXXVI.
- Schmitz (Général I. P.), Histoire des derniers prisonniers français faits par Abdelkader en 1845, Paris, 1852.
- Scott (Lt. Col.), A Journal of a Residence in the Esmailia of Abd-El-Kader: and of Travels in Morocco and Algiers, London, Whittaker & Co., 1842.
- S.E.W. "Algiers", Blackwoods's Edimburgh Magazine, CCXCII, Feb. 1840, pp. 217-218.
- Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, T.12/1892.
- Suchet (Abbé), Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, Tours, 1840.
- Tableau de la situation des établissements français en Algérie, 19 vols., 1830-1863 (1838, 1839, 1840).
- Torra R., Abdelkader. Détail curieux sur la vie et la soumission de ce célèbre personnage, Limoges, 1848.
- Tournier (Abbé), La conquête religieuse de l'Algérie, 1830-1845, Paris, Plon, 1830?
- Urbain (T.-I.), L'Algérie pour les Algériens, Paris, M. Levy, 1861.

ted by liff Combine - Ino stam, s are a , lied by re\_istered version

- Urquhardt D., The French in Africa (Algeria, Morocco), London, J. Maynsrd, 1844.
- Valée (Maréchal), Correspondance du maréchai Valée, publiée par G. Yver, Paris, Larose, 1949-1958 (5 volumes).
- Veuillot L., Les Français en Algérie, souvenirs d'un voyage fait en 1841, Tours, Mame, 1845, 2ème édition 1847.
- Vie d'Abdelkader, Emir el Moumenin, prince des croyants et Sultan des Arabes..., ornée de son portrait et de diverses scènes d'Algérie, Paris, 1848.
- Warnier Dr. A., L'Algérie devant l'Empereur, Paris, Challamel, 1865.

## ٥ - الدراسات والكتب باللفات الأجنبية :

- Abdelkader (Emir), Alger, Ministère de l'Information, 1974.
- Abderrahim Z., Analyse et présentation des biographies de l'Emir Abdelkader en langues arabe et française, Mémoire pour l'obtention du D.E.A., Aix-en-Provence.
- Aberrahim Zakia, née Boutaba, La personnalité de l'Emir Abdelkader dans les écrits algériens et français, Analyse critique, Thèse de 3è cycle soutenue à l'Université de provence le 7.7.1987, sous la direction du Pr. Bruno Etienne, Résumé paru in Revue d'histoire maghrébine, Tunis, n° 49-50, juin 1988, pp. 105-108, Extrait paru in Revue d'histoire maghrébine, Tunis, n° 53-54/1989, pp. 7-12.
- Abun Nasr J. M., The Tijjaniyya, a Sufi Order in the Modern World, Oxford University Press, 1965.
- Ageron Ch. R., Abdelkader, in Les Africains, T I, édition J.A.
- Ageron Ch. R., Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1966), Collection Que sais-je?, Paris, P.U.F, 1966, pp. 14-20.
- Ageron Ch. R., Les Algériens musulmans et la France, Paris, P U.F., 1968, 2 tomes.
- Ageron Ch. R., Politiques coloniales au Maghreb.
- Aire (Marie d'), Abdelkader, sa jeunesse, rôle politique et religieux, rôle militaire, sa captivité, sa mort, Paris, J. Pichon, 1905.
- Aire (Marie d'), née Boissonnet, Abd-el-Kader, Quelques documents nouveaux lus et approuvés par l'officier en mission auprès de l'Emir, Amiens, 1900, pp. 160-189.

في ص. ١١ من هذا الكتاب: رسالة من الأمير إلى حاكم وهران بتاريخ أول من شوال ١٢٤٩ هجرية / ١٥ من فيفري ١٨٣٤م.

- Alberola C., L' uvre du général Cavaignac en Algérie, Mémoire de D.E.S., Université d'Alger, s.d.
- Aragon Mme., Correspondance concernant la campagne du Maroc. La bataille d'Isly et le Traité de Tanger (1844), Maîtrise, Toulouse, 1969.
- Azan P., Bugeaud et l'Algérie, Paris, éd. Le petit parisien.
- Azan P., L'Armée d'Afrique de 1830 à 1852, Collection du Centenaire, Paris, 1936, 524 p.
- Azan P., L'émir Abd-El-Kader, (1808-1883), Paris, Hachette, 1925.
- Azan P., L'émir Abd-El-Kader, m Bull. Soc. Géog. Archéol., Oran, 1923.
- Azan P, Récits d'Afrique. Sidi Brahim, Paris, Charles-Lavauzelle, 1906.
- Benachenhou A., L'Etat algérien en 1830 et ses Institutions sous l'Emlr, Alger, 1969.
- Bencherif O., Les relations de l'Emir avec la Grande Bretagne et les Etats-unis, in Actes du Colloque sur l'Emir Abdelkader, Alger, 1998, Editlon Dar El-Hlkma, pp. 151-156.
- Bernard Au., L'Algérie, Paris, F. Alcan, 1929, pp. 177-239.
- Berque J., L'Emir Abdel-Kader demande à Fès une consultation sur le Jihâd, ln Maghreb Histoire et société, Alger, S.N.E.D., Duclot, 1974, pp. 65-81.
- Berque J., L'intérieur du Maghreb (XVè XIXè siècles), Paris, Gallimard, 1978, pp. 506-546.
- Bessaih B., De l'Emir Abdelkader à l'Imam Chamyl, Alger, Dahlab, 1997.
- Blunt W., Desert Hawk: Abd el Kader and the French Conquest of Algeria, London, Methuen, 1947.
- Bodley R.V.C., Algeria from within, London, Hutchinson & Co., 1927.
- Bouarnrane Ch., L'Emir Abdelkader et l'Etat français. Le traité Desmichels d'après la correspondance du Gouverneur Drouet-D'Erlon (27 juillet 1834-8 juillet 1835), ln Actes du Colloque sur l'Emir Abdelkader, Alger, 1998, Edition Dar El-Hikma, pp. 157-162.
- Bouchenaki M., La monnaie de l'Emir Abdelkader (1836-1841), Alger, S.N.E.D., 1976
- Bourgine J., Correpondance du général Bugeaud du 12 janvier au 12 août 1841, Maîtrise, Toulouse, 1968, 393 p.

- Bouslama M., L'mage de l'Algérie dans les écrits de la conquête (1830-1850), D.E.A., Université d'Alger, 1963.
- Bradin P., Algériens et Tunisiens dans l'Empire ottoman de 1848 à 1914, Paris, C.N.R.S., 1979.
- Brooks L.A.E., A Memoir of Sir Drummond-Hay..., London, John Murray, 1896.
- Burton I., The Inner Life of Syria, Palestine and the Holy Land, London, H.S. King, 1875.
- Cabanes H., Correpondance du maréchal Bugeaud avec le ministre de la guerre du 4 novembre 1844 au 30 juin 1845, Maîtrise, Toulouse, 1968, 168 p.
- Caillé J., Une mission de Léon Roches à Rabat en 1845, Thèse, Alger, 1947
- Camilleri P., Correpondance du maréchal Bugeaud avec les officiers de la province d'Oran (2 août 1845 au 7 avril 1846), Maîtrise, Toulouse, 1974, 227 p.
- Cardon E., L'Emir Abdelkader, Paris, 1860 (Biographie contemporaine. Algérie et colonies, T.I, 1ère livraison).
- Chambon H., Correpondance de Bugeaud avec la province d'Alger du 31 août 1843 au 16 mai 1845), Maîtrise, Toulouse, 1968.
- Christellow Jr. A., Baraka and Bureaucracy. Algerian Muslim Judges and the Colonial State (1854-1892), 2 Vols., Ph.D., University of Michigan, 1977.
- Clayton V., The Phantom Caravan, or Abd el Kader, Emir of Algeria, 1808-1883, New York, Exposition Press, 1975.
- Cockenpot Ch., Le traité Desmichels, Paris, Leroux, 1924.
- Collot C., Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1862), Paris, C.N.R.S., Alger, O.P.U., 1987 (L' uvre unificatrice d'Abd-El-Kader (1834-1843), Ch. II, Section I, pp. 29-31).
- Cordier E.-H., Napoléon III et l'Algérie, Thèse, Université d'Alger, 1937.
- Cossé-Brissac Ph. de, Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête de l'Algérie (1830-1847), Paris, 1931, 176 p.
- Dambies Ch., Mustapha ben Ismaël, agha chez le Maghzen d'Oran, Maréchal de camp (1768-1843), Oran, L. Fouque, 1923 (in 8°, 115 p.).

- ted by Tiff Combine (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)
  - Danziger R., Abd-Al-Quadir and the Algerians. Resistance to the French and Internal Consolidation, 1832-1839, New York and London, Holmes & Meier, 1977.
  - Dermenghem E., Les souvenirs de l'Emir dans la région de Mascara, Documentation algérienne, synthèses de l'activité algérienne, 1849, Alger, 1950.
  - Dermenghem, Dernlers efforts et soumission d'Abdelkader, Paris, 1847.
  - Du Martray E.B., En Algérie au temps d'Abdelkader. Carnet de route et correspondance de Sabretache, 1926.
  - Duc d'Orléans, Récit de campagne, Paris, Calmann-Lévy, 1890.
  - Dugat G. (Traduction de), Le livre d'Abdelkader.
  - Dumons A., Correpondance du général Bugeaud et du maréchal Soult du 18 mars au 20 septembre 1843, Maîtrise, Toulouse, 1973, 198 p.
  - Emerit M., L'Algérie à l'époque d' Abdelkader, Collection Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, 2è série, documents divers, T.IV, Paris, Larose, 1951.
  - Estailleur- Chanteraine Ph., Abd-El-Kader, Paris, Librairie de France, 1931 (Archives du Chillon). سالة على إمان الامير
  - Estailleur-Chanteraine Ph., Abdelkader, l'Europe et l'Islam au XIXè siècle, Paris,
     J.B. Janin, Collection d'études historiques, 1947.
  - Estailleur-Chanteraine Ph., L'Emir magnanime Abdelkader le croyant, Paris, 1959.
  - Falgas M., Correpondance générale et correpondance avec la province d'Alger du général Bugeaud du 30 décembre 1840 au 20 juillet 1842, Maîtrise, Toulouse, 1968, 169 p.
  - Parochon P., Abd-el-Kader, In Les contemporains, Parls, s.d.
  - Fillppi R., Correpondance de Bugeaud avec la province d'Oran du 23 janvier au 8 janvier 1844, Maîtrise, Toulouse, 1968, 115 p.
  - Flournoy F.R., British Policy towards Morocco In the age of Palmerston (1830-1865), London, King & Son, Baltimore, J. Hopkins, 1935.
  - Frémeaux J., La conquête de l'Algérie et les débuts de la politique indigène (1845-1847), Paris, Sorbonne, 1972.
  - Frémeaux J., La France et l'Islam depuls 1789, Paris, 1991.

- by lift Combine Ino stam, s are a , lied by registered vers
  - Gailing A., Correpondance du général Bugeaud avec le ministre de la guerre du 12 août 1842 au 18 mars 1843, Maîtrise, Toulouse, 1968, 305 p.
  - Ganiage L., Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours.
  - Germain R., La politique indigène de Bugeaud, Collection de documents inédits et d'études sur l'histoire de l'Algérie, Paris, Larose, 1955, 383 p.
  - Granval L., Abdelkader l'Indomptable, Paris, Jules Tallandier, 1932.
  - M. Habart, Introduction et notes de traduction de la vie d'Abd-al-Kader de Ch. H. Churchill, 2 è édition, Alger, S.N.E.D., 1981.
  - Harb A., La vie militaire de l'Emir Abdelkader, Beyrouth, Université de Saint Joseph, 1979, Thèse de doctorat.
  - Home A., A Savage War of Peace, New York, Vicking Press, 1979.
  - Hugonnet (Capitaine F.), Français et Arabes en Algérie. Lamoricière, Bugeaud, Daumas, Abdelkader, etc., Paris, 1931.
  - Hull Lucilla H., The United States and Morocco, 1776-1956, New Jersey, The Scarecrow, 1971.
  - Julien Ch.-A., Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, P.U.F., 1964.
  - Julien Ch.-A., Une pensée anti-coloniale. Positions 1917-1979, Paris, Sindbad, 1979, pp. 81-86.
  - Kaddache M., L'Emir Abdelkader, Collection Art et Culture, Alger, S.N.E.D., 1974.
  - Kateb Y., Abdelkader et l'indépendance algérienne.
  - Lacaze R., Correpondance du maréchal Bugeaud avec le ministre de la guerre de février à mai 1847, Maîtrise, Toulouse, 1968, 159 p.
  - Lacoste Y., Nouschi A, Prenant A., L'Algérie, passé et présent, Paris, éd. Sociales, 1960, (Chapitre VII: La résistance de 'Abd-El-Kader, pp. 271-343).
  - Laffont P., Histoire de la France en Algérie, Paris, Plon, 1980, pp. 120-180.
  - Laffont P., L'Algérie des Français, Paris, Bordas, Collection Voir l'histoire, 1981, pp. 35-43.
  - Laroui A., Histoire du Maghreb, Paris.
  - Lataillade L., Abdelkader, adversaire et ami de la France (1808-1883), Paris, Pygmalion/ G. Watelet, 1984, 252 p.

- Latreille (Capitaine A.), Campagne de 1844 au Maroc. La Bataille d'Isly, Paris, 1912.
- Laurie G.B., Major, The French Conquest of Algeria, London, Hugh Rees Ltd., 1909.
- Layak A., Le monde arabe à la veille d'un tournant.
- Layoun N., Nedjmi A., L'Emir 'Abdul Kadar.
- Leblanc de Prebois F., L'Algérie prise au sérieux.
- Legras J., Abd-el-Kader, Paris, Berger-Levrault, 1929.
- Leroy J., Correpondance de Bugeaud avec la province de Constantine du 8 mai 1844 au 27 avril 1847, Maîtrise, Toulouse, 1968.
- Lucas-Dubreton J., Bugeaud le soldat, le député, le colonisateur, Paris, A. Michel, 1931.
- Marchant P., La politique indigène de Lamoricière (1830-1847), D.E.S., Aix-en-Provence,
- Mestre F., L' uvre du maréchal Clauzel en Algérie de 1835 à 1837 d'après la correspondance officielle, Maîtrise, Toulouse, 1976, 221 p.
- Monin F., Abdelkader littérateur et philosophe, Lyon, 1896.
- Morrel J. R., Algeria: the Topography and History, Political, Social, and National, of French Africa, London, Nathaniel Cooke, 1854.
- Patorni F., L'Emir Hadj Abdelkader: règlements militaires avec appendice, in Bulletin de correspondance africaine, 5è année, 1886, pp. 5-61.
- Pegues J.L., Souvenirs militaires algériens. Combats de Sldi Brahim et défense héroïque du Marabout suivis de la Révélation de l'Inhumation des cadavres du massacre des prisonniers, de la prise d'Abdelkader, de la description des monuments commémoratifs et de nombreux détails inédits, Alger, 1887.
- Père J.-P., Correpondance du maréchal Bugeaud avec le ministre de la guerre du 21 décembre 1843 au 22 mai 1844, Maîtrise, Toulouse, 1969, 243 p.
- Perkins K. J., Qaids, Captains and Colons: French Military Administration in the Colonial Maghrib, 1844-1939, New York, Africana Pub. Co., 1981.
- Perret E., Abdelkader, Paris, 1890.
- Pichon H., Abdelkader militaire, sa captivité, sa mort (1807-1883), Paris, 1899.
- Pichon J., Abd-el-Kader, sa jeunesse, son rôle politique et religieux, son rôle militaire, sa cap-

- tivité, sa mort (1807-1883), Paris, s.d., Nouvelle édition, Tlemcen, Th. Desbonnet, s.d., 192 p.
- Playclair L., A Bibliography of Algeria from the expedition of Charles V (1541) to 1887 (from Supplemetary papers of Algeria Society Vol.1, Part. II), London, s.d.
- Proobster, Abd el Qader und die Erobering Algerians, in Welt des Islams, 1940.
- Rambaud A., L'Emir Abdelkader, Paris, 1902 (L'armée à travers les âges, les mémoires.
   Conférence faite en 1900 à l'Ecole spécilae militaire de Saint Cyr).
- Rassam M., Correspondance de Bugeaud avec la province d'Alger du 20 juillet 1842 au 31 août 1843, Maîtrise, Toulouse, 1968, 162 p.
- Relzler S., L'Emir Abd el Qader et la papauté, Compte rendu des séances académiques,
   Sci. Outre-mer, 1959.
- Relation médico-chirurgicale de la captivité des prisonniers français chez les Arabes, Thèse pour le doctorat en Médecine.
- Retour (le) des cendres de l'Emir Abdelkader, Alger, 1966.
- Rey-Goldzeiguer A., Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III, 1861-1870, Alger, S.N.E.D., 1977.
- Ridley J.B., Marshall Bugeaud, the July Monarchy and the Question of Algeria, 1841-1847, a Study in Civil-Military Relations, Ph.D., University of Oklahoma, 1970.
- Rousset C., La conquête d'Alger (1841-1847), Paris, Plon, 1889.
- Roughton R.A., French Colonialism and the Resistance in Central and Western Algeria, 1830-1851, Ph.D., University of Maryland, 1973.
- Ruedy J., Land Policy IN Colnial Algeria, Near Eastern Studies, X 1967, University of California Press.
- Sahli Med. Ch., Adelkader le cavalier de la foi, Alger, 1965.
- Saker M., The Life of Abd al Qadir al Jaza'iri, a Comparison of three accounts based on his recollection, Master of Arts, London, School of Oriental and African Studies, 1978.
- Sari D., Le Ryaume arabe et l'Emir Abdelkader, in Actes du Colloque sur l'Emir Abdelkader, Alger, 1998, Edition Dar El-Hikma, pp. 163-178.
- Seille M., Correpondance du général Bugeaud avec le ministre de la guerre du 23 janvier au 10 août 1842, Maîtrise, Toulouse, 1968, 255 p.

- Serres J., La politique turque en Afrique du Nord sous la Monarchie de juillet, Paris, 1925, pp. 207-216.
- Soual H., née Pelletier, Correspondance d gouverneur général Bugeaud avec la province d'Oran du 15 janvier 1844 au 1 août 1845, Maîtrise, Toulouse, 1971, 212 p.
- Sullivan A.T., Thomas Robert Bugeaud, France and Algeria, 1804-1849: Polltics, Power, and the Good Society, Ph.D, University of Michigan, 1976.
- Swain J.E., Anglo-French Relations in Regard to Algeria, from 1830 to 1848, Ph.D, University of Pennsylvania, 1926.
- Swain J.E., The Struggle for the Control of the Mediterranean prior to 1848. A Study in Anglo-French Relations, The Stratford Company Publishers, Bodton, Massachusetts, 1933.
- Teissler H., L'Emir Abdelkader et les Chrétiens, In Actes du Colloque sur l'Emir Abdelkader, Alger, 1998, Edition Dar El-Hikma, pp. 179 et suivantes.
- Teissier H., L'entourage de l'Emir Abdelkader et le dialogue islamo-chrétien (extraits d'un ouvrage lnédit), T.15, 1975, pp. 41-69.
- Turin Y., Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale, école, médecine, religion (1830-1880), Paris, Maspéro, 1971, pp. 110-141.
- Urquhardt D., The French in Africa (Algeria, Morocco), London, J. Maynsrd, 1844.
- Valentine W.H., Modern Copper Coins of the Muhamadan States, London, Spinks & Sons, 1911.
- Valet R., La conquête de l'Algérie (1828-1838) et l'occupation de la Tunisie (1880-1881) devant le Parlement, Thèse, Alger, 1924.
- Varigault (Capitaine), Vie politique et militaire d'Abdelkader. Conférences faites à la réunion des Officiers d'Alger, Paris, 1879.
- Vatin J.-C., L'Algérie, politique, histoire et société, Saint-Just, imp.Richat P.F.N.S.P, 1974, pp. 137-147.
- Wentworth L., Thoroughbred Racing Stock, London, G. Allen & Unwin, 1938.
- Wentworth L., The Authentic Arabian Horse, London, G. Allen & Unwin, 1943.
- Yver G., Documents relatifs au traité de la Tafna (1837), in Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, pub. par le Gouvernement général de l'Algérie, Alger, 1924.

## ٦ - المقالات باللغات الأجنبية ،

- Abdelkader (Emir), Le cheval arabe pur sang, lettre de l'Emir Abd el Qader au Général Daumas, in Revue contemporaine, 31 mars 1867.
- Abdelkader (Emir), Poèmes, Europe (567-568), juillet-août 1976, pp. 15-18.
- Abdelkader (Emir), Promesses, no spécial, juillet 1970.
- Aberrahim Zakia, née Boutaba, Analyse de la biographie d'Abd-el-Kader dans les manuels scolaires algériens, in Revue d'histoire maghrébine, 18è année, nº 63-64, juillet 1991, pp. 245-258.
- Aberrahim Zakia, née Boutaba, La personnalité de l'Emir Abdelkader dans les écrits algériens et français, Analyse critique, Thèse de 3è cycle soutenue à l'Université de provence le 7.7.1987, sous la direction du Pr. Bruno Etienne, Résumé paru in Revue d'histoire maghrébine, Tunis, nº 49-50, juin 1988, pp. 105-108, Extrait paru in Revue d'histoire maghrébine, Tunis, nº 53-54/1989, pp. 7-12.
- Ageron Ch. R., Abdelkader, souverain d'un royaume arabe d'Orient, in Revue de l'Occident musulman, nº spécial, 1970, pp. 15-30.
- Alima, La vie de l'Emir Abd el Qader : repères biographiques, in Promesses, Algérie, n°7, juillet 1980, pp. 11-19.
- Anonyme, L'ambassadeur d'Abdelkader, Ben Arch..., in L'Afrique française, nº6.
- Anonyme, Algeria, Encyclopedia Britannica, Cambridge, Cambridge University Press, 1875, 9th ed., pp. 562-569.
- Anonyme, Abdelkader, Encyclopedia Britannica, Cambridge, Cambridge University Press, 1875, 9th ed., p. 30.
- Anonyme, Abdelkader, Encyclopedia Britannica, Cambridge, Cambridge University Press, 1911, p. 32.
- Anonyme, Algeria, Encyclopedia Britannica, Cambridge, Cambridge University Press, 1911, pp. 642-653.
- Anonyme, Abdelkader, The New Encyclopedia Britannica in 30 vols. The Macropaedia, Chicago, London, Toronto, W. Benton Pub. Co., 1974, Vol.1, pp. 7-8.
- Anonyme, Rozet's Voyage and Selimasso's Book on Africa, Foreign Quarterly Review,
   XIX, pp. 1-35.

- Anonyme, The War in Algeria, Littel's Living Age, I 2nd s. (Apr.-Jun. 1953), pp. 237-254.
- Arnaud T., Siège d'Aîn Madhi par El Hadj Abd-el-Kader ben Mohiedin, in Revue africaine, T.8, 1864, pp. 354-371 et 435-453.
- Arnaud T., Traduction d'une poésie d'Abd-el-Kader, in Revue africaine, T.5, p. 314.
- Amaudies F., Le Maréchal Bugeaud, Compte rendu par Marcel Emerit, in Revue africaine, nº 94, 1950, p. 195.
- Aubier (Lt. Colonel A.), La bataille de la Sikkak (6 juillet 1836), in La revue de cavalerie (à part Berger-Levrault 1905).
- Ayandele E.A., Abdelkader and the French Occupation of Ageria, 1830-1847, Tarikh, I, 1965, pp. 53-65.
- P. Azan, Bugeaud et l'Algérie, Compte rendu par Gabriel Esquer, in Revue africaine, nº 71, 1930, pp. 416-417.
- P. Azan, Le Général Bugeaud (1804-1863), in Revue africaine, nº 50, 1906.
- Balta P., Figures de l'Islam: Abd-El-Kader, le guerrier fou de Dieu, in Le Monde, 22 janvier, 1982, p 14.
- Bayaud P., Abdelkader à Pau, in Bulletin Soc. Sci. Lettres, Pau, 1956, Série 3, T. 13.
- Belhamissi M., Les combats de Mazagran (février 1840), légende et réalité, in Revue d'histoire et de civilisation maghrébines, nº 12/1974, pp. 35-51.
- Ben Cheneb M., La guerre de Crimée et l'Algérie par le Cheikh Mohamed Ben Ismail, in Revue africaine, 1907, p. 169.
- Benchetrit M, Les débuts de la colonisation française en Oranie, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, nº 1, janvier 1966, pp. 75-90.
- Benharrath A., L'uvre littéraire de l'Emir Abd el Kader, in Europe (567-568), juillet-août 1976, pp. 7-14.
- Benharrath A., L' uvre littéraire de l'Emir Abd el Kader, in Promesses, Algérie, nº7, juillet 1980, pp. 53-64.
- Benkhenafou R., Le 163è anniversaire de la Moubaya révèle la vie et l' uvre de l'Emir Abdelkader, in La tribune, Alger, jeudi 18 janvier 1996, pp. 12-14.
- Berque J., L'Emir Abdel-Kader demande à Fès une consultation sur le Jihâd, in Maghreb Histoire et société, Alger, S.N.E.D., Duclot, 1974, pp. 65-81.

- - Berque J., L'intérieur du Maghreb (XVè XIXè siècles), Paris, Gallimard, 1978, pp. 506-546.
  - Bessis S., Abdelkader, un guerrier mystique, in Jeune Afrique, nº spécial (nº 1180-1181), 17-24 août 1983, pp. 52-59.
  - Bourouiba R., Places fortes et établissements milltaires fondés par l'Emir Abd-El-kader, in Revue d'histoire, Alger, n° Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, 1983, pp. 33-48.
  - Bouroulba R., Tagdemt, capitale de l'Emlr Abd el Qader, in Majallat Et-Tarikh, nº 12, 1982, pp. 25-50.
  - Bouyad M., Bibliographie de l'Emir Abdelkader, in Promesses, nº 8 (5-7-1970), pp. 117-133.
  - Bouyad M., L'Emlr Abd el Qader un homme fascinant, in Promesses, Algérie, n\*7, juillet 1980, pp. 21-30.
  - Bouyad M., Un texte précleux de l'Emir Abd el Qader sur l'organisation de l'Etat algérien de 1832 à 1847, ln Promesses, nº 8, 1970, pp. 33-50.
  - Caillé J., Au lendemain de la bataille d'Isly, in Revue Hespéris, 3/4, 1948, pp. 383-402.
  - Caillé J., Le curé de Mascara et l'Emir Abdelkader (1845), in Revue africaine, n° 88, 1944, pp. 227-238.
  - Canard M., Chamil et Abdelkader, in Annales de l'Institut d'études orientales, Alger, T. XIV/1956, pp. 231-256.
  - Chentouf T., Les structures politiques de l'Algérie au 19è siècle : aristocratie et parenté dans l'Etat d'Abd el Qader, in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n° 3, 1979, pp. 495-521.
  - Chodkiewiez M., Emir Abdelkader, Ecrits spirituels (présentés et traduits de l'arabe), Paris, Le Seuil, 1982, 225 p.

## مستخلص من كتاب المراتف باجزائه الثلاثة.

- Cour A., La poésie populaire au temps de l'Emir, Alger, Bastide, Jourdan, Carbonel,
   1918. Extrait de la Revue africaine, T. 59, 1918, pp. 458-493.
- Cour, L'occupation marocaine de Tlemcen (septembre 1830-janvier 1836), in Revue africaine, 1908, pp. 29-73.
- Danzlger R., Abd al Qadir and Abd al Rahman: Religious and Political Aspects of their

- Confrontation (1843-1897), in Maghreb Review, 1981, Vol.6, n\* 1-2, pp. 27-35.
- Danziger R., Abd-Al-Quadir's First Ouvertures to the British and the Americans (1835-1836), in Revue de l'Occident musulman et de la Méditérranée, nº 18/1974, pp. 45-63.
- Danziger R., Diplomatic Deception as a Last Resort : Abd el Qadir's Oblique Pleas to the French end the British 1846-1847, in Maghreb Review, 1979, Vol.4, nº 4-5, pp. 45-63.
- Danziger R., From Alliance to Belligerency: Abd al Qadlr in Morocco (1843-1847), in Maghreb Review, 1980, Vol.3, no 3-4, pp. 63-73.
- Delpech A., Histoire d'El Hadj A'bd-el-Kader par son cousin El Hossin ben A'li ben Abi T'aleb, Traduction partielle in Revue africaine T 20/1876, pp. 417-455.
- Desparmet J., L'entrée des Français à Alger, Poème du Cheïkh Abdelkader, in Revue africaine, Hors série, 1932, p. 425.
- Emerit M. et Pérès H., Le texte arabe du Traité de la Tafna, in Revue africaine, T.94, 1950, pp. 85-100.
- Emerit M., Bugeaud par l'épée et a charrue, écrits et discours, Compte rendu, ln Revue africaine, nº 92, 1948, pp. 420-421.
- Emerit M., La légende de Léon Roches, in Revue africaine, nº 91, 1947, pp. 81-105.
- Emerit M., Le conflit franco-marocain de 1844 d'après les notes de Warnier, in Revue africaine, 1950.
- Emerit M., Toustain du Manoir au pays d'Abd el Kader, in Revue africaine, 1955.
- Emerit M., Un problème de distance morale : la résistance algérienne à l'époque d'Abdelkader, in Information historique, Paris, nº 127, juillet-octobre 1953, pp. 127-131.
- Farochon P., Abd-el-Kader, in Les contemporains, Paris, s.d.
- Filah K., Deux lettres inédites à propos de l'Emir Abdelkader, Revue d'Histolre maghrébine, 18è année, nº 61-62, juillet 1991, pp. 193-196.
- Filalı K., Le différend Quadiriyya-Tidjaniyya en Algérie avec une lettre d'Abdelkader à Al-Tijânî, in Revue d'histoire maghrébine, Zaghouan, Tunisle, n\* 87-88 1997, pp. 301-313.
- Fournier P., L'état d'Abdelkader et sa pulssance en 1841, d'après le rapport du souslntendant militaire Massot, in Revue d'Histolre moderne et contemporaine, avril-juln 1967, pp. 123-157.

- Fourvier P., L'Etat d'Abdelkader 1865, in Cahier Iroise, 1954.
- Gabeau A., L'Emir Abdelkader à Amboise, in Bulletin de la Société archélogique de Touraine, T.XI, 1è-2è trimestres, 1898, Tours, Deslis Frères, 1898, pp. 348-383.
- Galissot R., Abd-El-Kader et la nationalité algérienne, Revue historique, nº 474, juin 1965, pp. 339-358.
- Galissot R., Bugeaud et la nationalité algérienne, in Bulletin historique de l'Univeristé d'Alger, nº 2/1964.
- Galissot R., La guerre d'Abd-El-Kader ou la ruine de la nationalité algérienne, in Hepéris-Tamuda, Rabat, 1964-65, Vol.V.
- Gognalons L., Une proclamation de l'Emir Abdelkader aux habitants du Figuig en 1838, in Revue africaine, nº 289, T.57/1913, pp. 245-264.
- Grammont H.-D. de, L'Emir El-Hadj Abdelkader par Patorni, in Revue africaine, nº 33/1889, pp. 331-332.
- Ghiles F., Civil Administration under Military Rule in Algeria (1830-1834), in Revue d'Histoire maghrébine, nº 5/1976, pp. 79-80 (Compte rendu de thèse).
- Hellal F., Bibliographie de l'Emir Abd-El-kader (en langue anglaise), in Revue d'histoire, Alger, nº Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, pp. 65
- Hellal F., La Grande Bretagne et la résistance de l'Emir Abdelkader d'après les correspondances du Consulat général d'Alger (1837-1847), in Revue d'histoire (Majallat Et-Tarikh), Alger, nº 11/1981, pp. 57-62.
- Julien Ch.-A., Le maréchal Bugeaud, héros sans tache? in Le Monde, 15 mars 1950.
- Kaddache M., Abdelkader franc-maçon par X. Yacono, Notes de lecture, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, nº 3/1967, pp. 88-93.
- Kaddache M., L'armée d'Abd-El-Kader, quelques repères sur son organisation et son importance, in Revue d'histoire, Alger, nº Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, pp. 5-32.
- Korner F., Sources de l'histoire contemporaine de l'Algérie conservées à Oran, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, nº 9/1970, pp. 95-103.
- Le correspondant, nº 150 et 153/1888.
- Le Frottier J., Abdelkader. Souvenirs rétrospectifs, in Bull. Soc. Géog. Archéol., Oran, 1892.

- Lecocq A., L'occupation de Tlemcen en 1836, in Actes du 2è Congrès de la F.S.S.A.N. (Tlemcen, 14-17 avril 1936), T.II, Alger, Carbonel, 1936, pp. 645-663.
- Lerrotier J., Abd el Qader. Souvenirs rétrospectifs, in Bulletin Soc. Géog. Archéol., Oran, 1892.
- Lucas-Dubreton J., Le "Père Bugeaud" à la conquête de l'Algérie, ln Historia, nº spécial : Algérie, histoire et nostalgie (1830-1987), pp. 17-32.
- Mac Kenzie K. M., Abdul Qadir ben Muhiyi al Din, Algerian Resistance Leader, Numismatics International, II nº 4, (apr. 1977), pp. 113-120.
- Maussion, Relation de l'expédition de Mascara 1835, in Revue africaine, nº 68, 1927.
- Merouche L., L'émergence de la notion de patrie en Algérie, in Travaux de la classe ouvrière dans le monde arabe, nº 1/avril 1979, pp. 1-27 (Dactylographié).
- Michel-Bach P., Abd el Kader guerrier et mystique, in Histoire, 1982, nº 43, pp. 93-95.
- Mimoune R., L'homme dans la vie et l'uvre de l'Emlr Abdelkader, in Annales de l'Université d'Alger, nº 4.
- Nadir A., Les ordres religieux et la conquête française (1830-1851), in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 4/1972, pp. 819-872.
- Neggaz Z., Bibliographie de l'Emir Abd-El-kader, in Revue d'histoire, Alger, nº Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, pp. 55-64.
- Notice sur le combat de Sidi Brahim, in in Bulletin Soc. Géog. Archéol., Oran, 1879.
- Patorni F., L'Emir Hadj Abdelkader: règlements militaires avec appendice, in Bulletin de correspondance africaine, 5è année, 1886, pp. 5-61.
- Patorni F., Une improvisation de l'émir Abd-el-Kader, in Revue africaine, n° 40/1896, pp. 278-281.
- Pérès H., La vie d'étude et de méditation d'Abd-el-Kader au château d'Amboise (1848-1852), 2è Congrès national des Sciences historiques, Alger, 14-16 avril 1930, pub. par les solns de la Société historique algérienne, Alger, J. Carbonel, 1932, pp. 333-349.
- Pérès H., Les poésles d'Abd-el-Kader composées en Algérie et en France (1 Illustration), Cinquantenaire de la Faculté des Lettres de l'Université d'Alger (1881-1931), pub. par les soins de la Société historique algérienne, Alger, J. Carbonel, 1932, pp. 357-412.
- Pernas, le Capitaine M., et Boislandry-Duhern E., Abd-el-Kader en exil d'après des documents Inédits, in Revue des Sciences politiques, année 1913, T.XXIX, pp. 213-243, 350-359. عول فترة اسره في تولون

- by lift Combine (no stam, s are a , lied by re\_istered versi
  - -Plessis, A. du, Les Arabes à Amboise (décembre 1851), in Mémoires de la Société des sciences et des lettres de la ville de Blois, T.V, 1856, pp. 217-250.
  - Rashid A., Emir Abd al Qadir and the Algerian Struggle, in Pakistan Horizon XIII (1960), pp. 117-129.
  - Rambaud A., L'Emir Abdelkader, Paris, 1902 (L'armée à travers les âges, les mémoires.
     Conférence faite en 1900 à l'Ecole spécilae militaire de Saint Cyr).
  - Reizler S., L'Emir Abd el Qader et la papauté, Compte rendu des séances académiques,
     Scl. Outre-mer, 1959.
  - Reklajtis E., Contribution à la recherche historique au sujet des relations algéro-poionaises, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, nº 10/1973, pp. 97-99.
  - Rouina A., Bibliographie raisonnée sur l'Emir Abdelkader, in Bull. Soc. Géog. Archéol.
     Oran, Bulletin spécial sur l'Emir Abdelkader (1983), pp. 3-84.
  - Sari D., Le rôle de l'espace dans la stratégie de l'Emir Abd-El-Kader, in Revue d'histolre, Alger, nº Spécial à l'occasion du centenaire du décès d'Abd-El-Kader, pp. 49-54.
  - Shinar A., Abd ei Krim and Abd el Kader, in Asian and African Studies, I (1965), pp. 139-174.
  - Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, T.12/1892.
  - Standing P., French and North Africa, Contemporary Review, CXXXVII, 1930, pp. 629-637.
  - Temimi A., Lettres inédites de l'Emir Abd el Qader, in Revue d'histoire maghrébine, 1978, Vol.5, nº 12, pp. 308-343.
  - Thureau-Dangin P., Etudes d'histoire contemporaine. Bugeaud et Abd el Qader, in Correspondant 1888-1889.
  - Toustain du Manoir, in Revue africaine, nº 109, p. 126.
  - Vatin J.-C., L'Algérie en 1830, in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Voi. VII, nº 4, 1970, pp. 1024-1052.
  - Vauthier G, Intervention d'Emile Olivier en faveur d'Abd el Qader, in Révolution 1848, année 1926-1927.
  - Vidal F.S., Religious Brotherchoods in Moroccan Politics, Middle East Journal, IV (1950), pp. 427-446.

- Vrai (le) visage d'Abdelkader, in Jeune Afrique, nº 535, avril 1971, pp. 48-49.
- White A. S., The Situation in Algeria, Scottish Geographical Magazine, X (1894), pp. 185-195.
- Yacono X., Abdelkader franc-maçon, in Revue Humanisme, nº 57/mai-juin 1966 (nº spécial maçonnique).
- Yacono X., La franc-maçonnerie et les Algériens musulmans (1787-1962), in Annales d'Historia Contemporanea, Université de Murcie, 1987, pp. 103-125.
- Yacono X., L'Algérie depuis 1830, in Revue africaine (Centenaire de la Soc. Hist. Algérienne 1856-1956), T.C. 1956, pp. 145-190 (à part fasc. De 46 p. pub. sous la direction des Beaux-Arts du Gouvernement général de l'Algérie).
- Yacono X., Les prisonniers de la smala d'Abd-el-Kader, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditérranée, nº 15-16/1973, pp. 415-434.
- Yver G., Abdelkader et le Maroc en 1838, in Revue africaine, nº 60, 1919, pp. 93-111.
- Yver G., Abdelkader, propositions faites par des aventuriers français offrant de le livrer (1842-1846), in Revue africaine, nº 55, 1911, pp. 137-159.
- Yver G, Abdelkader, une proclamation de l'émir aux habitants du Figuig en 1836, manuscrit traduit par L. Gognalons, in Revue africaine, n° 57, 1913, pp. 245-264.
- Yver G., Abd-el-Kader, in Encyclopédie de l'Islam, T.I, pp. 44-46.
- Yver G., La colonisation militaire sous Bugeaud de Victor Demontès, in Revue africaine, nº 59, 1918, p. 284.
- Yver G., La question marocaine en 1846, in Revue africaine, 1919.
- Yver G., Les préliminaires de la négociation de Tafna, in Revue africaine, 1923.
- Yver G., Lettre de Ben Allal au maréchal Valée, in Revue africaine, 1914.
- Yver G., Une entrevue du Cap. Daumas et d'Abd el Kader (15 octobre 1839), in Bulletin Soc. Géo. D'Alger, 1908.
- Zemouri K., L'Emir Abd el Kader : le centenaire de la résistance, in R.A., nº 15-19, 5 p.

\*\*\*\*

## الملحق (٢) جدول زمني بأهم أحداث عصر الأمير عبد القادر (القرن التاسع عشر)

## أهم الأحداث بأوربا والدولة العثمانية والبلاد العربية والجزائر السئة قيام الثورة الفرنسية (اقتحام حصن الباستيل في باريس، إعلان حقوق الإنسان). 1444 إقالة السلطان عبدالحميد الأول وتولي السلطان سليم الثالث (٣ من ماي). غوته الألماني يصدر رواية فاوست (التصور الأول) - 1791 النزاع بين أفراد الأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب (١٧٩٠-١٧٩). وفاة محمد بن عبدالله سلطان المغرب. زلازل مدمرة بوهران وجهاتها. - 1741 محاولة هروب الملك لويس السادس عشر وأسرته ثم إلقاء القبض عليه وقبوله بالدستور. نهاية الحرب العثمانية-الروسية بمعاهدة قالاس وفاة محمد عثمان باشا، وتولى بابا حسن "الخزناجي". استرجاع وهران من الأسبان (١٤ من سبتمبر). - 1747 إعلان النمسا وروسيا الحرب على فرنسا الثائرة. انتصار الثوار الفرنسيين في معركتي جيماب وفالمي. إلغاء الملكية في فرنسا وإعلان الجمهورية. معاهدة ياسي والتنازل لروسيا عن شبه جزيرة القرم. الشروع في تشكيل جيش حديث (نظام جديد). استقرار الباي محمد الكبير بوهران (٢٤ من فيفري). عزل مصطفى الوزناجي باي التيطري (الوسط) وتنحية صالح باي قسنطينة

(الشرق) ثم قتله.

- ١٧٩٣ الإرهاب الكبير في فرنسا (١٧٩٣-١٧٩٤)
- إعدام لويس السادس عشر وإنشاء لجنة السلامة العامة.
- التقسيم الثاني لبولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا (١ من جانفي).
  - الشروع في تنظيم الجيش العثماني وإعلان النظام الجديد.
- نهاية حكم علي باشا القرمانلي في طرابلس الغرب (بدأ في ١٧٥٤)، تولي يوسف باشا الحكم (١٧٥٤ ١٨٣٢).
  - ١٧٩٥ تولى حكومة الإدارة السلطة في فرنسا (١٧٩٥-١٧٩٩م).
    - التقسيم الثالث لبولندا.
  - بداية نجم نابليون بونابرت في الصعود في حملاته في شمال إيطاليا.
    - بداية التعليم في "دار الهندسة البرية الهمايونية".
      - تخلى داي الجزائر عن مدينة وجدة للمغرب.
        - المعاهدة الجزائرية -الأمريكية.
  - منح الداي بابا حسن تسهيلات لتصدير الحبوب إلى فرنسا مع قرض.
    - ۱۷۹۷ انتصار نابليون في معركة ريفولي-
  - موت فريدرك غيوم الثاني واعتلاء فريدرك غيوم الثالث المرش في بروسيا.
    - بداية العمل في مطبعة "دار الهندسة" بإستانبول.
  - وفاة آقا محمد مؤسس الأسرة القاجارية في إيران، وتولي فتح على بابا خان حكم إيران.
    - ١٧٩٨ معركة أبو قير البحرية بين فرنسا وإنكلترا.
    - إنشاء إدارة للضرائب المباشرة في فرنسا.
- انطلاق الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت (أول من جوان)، ونزولها بالإسكندرية، ثم معركة الأهرام ودخول الفرنسيين إلى القاهرة (٢١ من جويلية).
- إعلان الدولة العثمانية الحرب على فرنسا (٣ من سبتمبر)، ومجاراة الجزائر الدولة
   العثمانية في ذلك .
  - تولى الداي مصطفى باشا.

- ۱۷۹۰ عودة بونابرت من مصر إلى فرنسا وقيامه بانقلاب ١٨ من برومير وتوليه منصب القنصل الأول.
  - التحالف العثماني-الروسي ثم العثماني-الإنكليزي ضد فرنسا.
  - تقدم نابليون حتى أسوار عكا ومواجهة أحمد باشا الجزار له (ماى).
  - عودة نابليون إلى مصر (سبتمبر) ومنها ينتقل خفية إلى فرنسا (٢٢ من أوت ١٧٩٩).
  - موت محمد الكبير باى وهران (١٧٨٠-١٧٩٩) و تولى ابنه عصمان باي مكانه .
    - ١٨٠٠ إصلاحات نابليون وإنشاء بنك فرنسا.
    - فيخته يصدر كتابه "الدولة التجارية المغلقة" وبيتهوفن ينجز سمفونيته الأولى.
      - ١٨٠١ معاهدة لونيفيل.
      - جلاء الفرنسيين عن مصر (سبتمبر).
      - عصمان باي وهران يهاجم مركز التجانية بعين ماضي .
      - ١٨٠٢ بونابرت يعلن نفسه قنصلاً لمدى الحياة ويوقع صلح آميان.
        - شاتوبريان يصدر "عبقرية السيحية".
    - بداية ثورات درقاوة بإعلان تمرد عبدالقادر بن الشريف الدرقاوي بالغرب الجزائري.
      - تنحية الباي عصمان وتولى الحاج مصطفى المنصالى.
      - ۱۸۰۳ انتفاضة صربية ضدالحكم العثماني (۱۸۰۳–۱۸۱۲).
        - الوهابيون يحتلون مكة المكرمة والمدينة المنورة.
      - تمرد على باشا جنينا على الدولة العثمانية (١٨٠٣-١٨٢).
      - عصمان باي يتولى حكم بايليك قسنطينة (١٨٠٣-١٨٠٤).
      - ١٨٠٤ إعلان الإمبراطورية الأولى في فرنسا (نابليون الأول: ١٨٠٤-١٨١٤).
        - وفاة الفيلسوف الألماني كانت.
        - بيتهوفن ينجز سمفونيته الثالثة .
          - شيلريصدر "وليام تل".

- اشتداد ثورة الصرب.
- نهاية حكم أحمد باشا الجزار.
- ابن الأحرش الدرقاوي يقضي على الباي عصمان وقواته في موقعة 'خناق عليهم'
   (شمال قسنطينة).
  - انهزام قوات باي وهران أمام جموع درقاوة في معركة فرطاسة .
    - ١٨٠٥ الحلف الثلاثي بين النمسا وإنكلترا وروسيا ضد فرنسا.
      - معارك ترافالجار وأوسترليتز.
        - وفاة شيلر.
      - تنصيب محمد على واليا على مصر.
    - تولي محمد المقلش باياً على وهران (١٨٠٥-١٨٠٧).
  - انتفاضة ضد الداي مصطفى وقتله لموالاته لليهود، تولي أحمد (بولالي).
    - ١٨٠٦ معركة بينا، وتأسيس اتحاد الراين من طرف نابليون.
      - احتلال روسيا للأفلاق والبغدان (رومانيا).
    - إلغاء الامتيازات الفرنسية بالسواحل الشرقية وإعطائها للإنكليز.
    - حملة سليمان كاهية بأمر من حميدة باشا باي تونس على قسنطينة.
- ١٨٠٧ معاهدة تيلسيت بين قيصر روسيا وبونابرت، واتفاقهما على اقتسام مناطق النفوذ
   في شرق أوريا وفي الدولة العثمانية .
  - فشل الحملة الإنكليزية على مصر بقيادة فريزر.
- تمرد الإنكشارية، خلع السلطان سليم الثالث (٢٩ من ماي)، وإلغاء جيش 'نظام جديد'. تولي مصطفى الرابع (١٨٠٧-١٨٠٩) وتزايد الاضطرابات وتعطل الحج بسبب اشتداد الحركة الوهابية.
  - ولادة عبدالقادر بن محيي الدين (الأمير).
  - ١٨٠٨ غوته يصدر رواية فاوست (التصور الثاني) وبيتهوفن ينجز سمفونيته السادسة.
- إعدام السلطان سليم الشالث ثم خلع السلطان مصطفى الرابع، وتولي السلطان محمود الثاني (١٨٠٩-١٨٣٩).

- ١٨٠٩ وفاة الموسيقار هيدن.
- شاتوبريان ينجز عمله "الشهداء".
- تولى الداي على الغسال لمدة أربعة أشهر (١٨٠٩)، ثم خلفه الحاج على باشا.
  - اشتداد الخلاف مع تونس وإلحاق الهزيمة بزعيم درقاوة عبدالله بن الشريف.
    - ۱۸۱۰ مدام دی ستایل تصدر عملها حول "جرمانیة".
      - بيتهوفن ينجز رائعة إغمونت.
        - الجزائريون يغزون تونس.
    - ١٨١١ قوات محمد على تواجه الوهابيين في الحجاز ولجد.
    - انتفاضات قبائل عامر وأولاد عبدالنور بالهضاب العليا القسنطينية.
      - ١٨١٢ الحلف الفرنسي-البروسي ثم الحلف الفرنسي-النمساوي.
      - الحملة الفرنسية على روسيا وبداية تراجع نابليون من روسيا.
        - شاتوبریان پنجز الرحلة من باریس إلى القدس-أورشلیم".
- وقف الحرب الروسية -العثمانية بمعاهدة بوخاريست، حصول الصرب على الحكم الذاتي وبداية الثورة في اليونان.
  - حملة محمد على على الوهابيين في الحجاز وتحقيق انتصار عليهم (١٨١٢-١٨٢).
    - العثمانيون يدخلون صربيا مجدداً.
    - ١٨١٣ بروسيا والنمسا تعلنان الحرب على نابليون.
      - فيخته يصدر كتابه في "نظرية الدولة".
    - أولى البعثات العلمية لمحمد على نحو فرنسا.
    - عقد الجزائر معاهدة سلم وتجارة مع دولة البرتغال.
    - تجدد ثورات درقاوة وتولى على قارة باغلى (١٨١٣-١٨١٧).

- ١٨١٤ وفاة فيخته.
- دخول الحلفاء إلى باريس وتنازل نابليون الأول وتولى لويس الثامن عشر (١٨١٤-١٨٢٤).
  - معاهدة باريس الأولى وتولى لويس الثامن عشر عرش فرنسا.
    - بداية مؤتمر فيينا (سبتمبر ١٨١٤-جوان ١٨١٥م).
- وفاة حمودة باشا (١٧٧٧ ١٨١٤) وتولي عشمان باي (١٨١٤) ثم محمد باي (١٨١٤) العرش الحسيني في تونس.
- ۱۸۱۵ عقد الحلف المقدس (Sainte alliance) باقتراح من قيصر روسيا، ثم الحلف الرباعي (Quadruple alliance).
  - إلحاق الهزيمة بنابليون في واترلو، معاهدة باريس الثانية.
    - تنظيم نوادي الشباب الجامعي بألمانيا.
- استحواذ الرايس حميدو على سفينة رئيس البحرية التونسية محمد المورالي بالقرب من سوسة.
  - اغتيال الداي الحاج علي باشا وحدوث انتفاضات بجرجرة.
    - ١٨١٦ بروتوكولات لندن.
  - الهجوم الإنكليزي-الهولندي على مدينة الجزائر (حملة اللورد إكسموث).
    - ١٨١٧ سن القانون الانتخابي في فرنسا.
- إخضاع فليسة واغتيال الداي عمر باشا وتولي على خوجة وقيامه بإصلاح الحكم بالجزائر، ونقل مركز الحكم من قصور الجنينة إلى حصن القصبة.
  - تولى الباي حسن بن موسى بايليك وهران (١٨١٧-١٨٣١).
- ١٨١٨ عقد الحلف الخماسي لمواجهة القلاقل في ألمانيا، وإنشاء الزلفراين (الاتحاد الجمركي الألماني)، وعقد مؤتمر إيكس لاشابيل.
  - تولى الداي حسين باشا وتنصيب يحيى آغا قائداً للجيش (١٨١٨ -١٨٢٨).
    - انهزام درقاوة .
    - انتشار الطاعون في تونس والجزائر.

- ١٨١٩ قطع من الأسطول الفرنسي-الإنكليزي تبلغ الداي حسين مقررات إيكس لاشابيل بشأن "القرصنة".
  - مهاجمة يحيى آغا لمقر التجانية بعين ماضي .
    - النزاع التونسى-الجزائري على الحدود.
  - مصطفى بومزراق يتولى بايليك التيطري (١٨١٩-١٨٣٠).
  - ١٨٢٠ الحلف المقدس، برتوكولات لندن، اجتماع تروياو، مؤتمر فيينا حول الأوضاع بألمانيا.
    - حملة محمد على على السودان.
    - حاكم يانينا على باشا يعلن الثورة على الدولة العثمانية مما شجع اليونان على التمرد.
      - إبرام اتفاق سلام بين الجزائر وتونس بوساطة الباب العالي.
        - ١٨٢١ اجتماع لايباخ في إطار تأكيد الوفاق الدولي.
      - القديس باتراس يعلن ثورة اليونانيين في الأفلاق والمورة (فيفري-مارس).
- مشاركة سفن جزائرية في عمليات الأسطول العثماني المصري في حرب اليونان (١٨٢١-١٨٢١).
  - ١٨٢٢ اجتماع فيرونا في إطار الوفاق الدولي.
  - ثوار اليونان يعلنون استقلالهم (جانفي).
  - ١٨٢٤ موت لويس الثامن عشر وتولي شارل العاشر (١٨٧٤-١٨٣٠) عرش البوريون بفرنسا.
    - تدخل قوات محمد على لإخماد الثورة اليونانية في شبه جزيرة المورة.
      - تولي العربي الحسيني باي تونس (١٨٢٤-١٨٣٥).
  - هجوم بحري إنكليزي على مدينة الجزائر (بقيادة هاري نيل) (٢٢-٢٩ من جويلية).
    - ١٨٢٥ موت القيصر ألكسندر الأول وتولى نيقولا الأول عرش آل رومانوف بروسيا.
      - وفاة المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي.
      - تدخل القوات المصرية في شبه جزيرة المورة.
        - مهاجمة سفن سردانيا لطرابلس الغرب.

- رحلة عبدالقادر وأبيه الشيخ محيى الدين إلى الحج، وزيارتهما لأقطار المشرق.
  - زلزال عنيف يدمر مدينتي البليدة والقليعة.
  - ١٨٢٦ موت يوحنا السادس ملك البرتغال، وعقد مؤتمر باناما
  - استيلاء الجيش العثماني المصري على ميسولنغي باليونان.
- إلغاء أوجاق الإنكشارية ، إقامة جيش جديد "العساكر المنصورة المحمدية" وتنظيم مذبحة ضد الإنكشارية .
  - تولى الحاج أحمد باى قسنطينة والانتهاء من إخضاع المناطق الشرقية للجزائر.
    - ١٨٢٧ اتفاق لندن.
    - التنظيم السرى لنوادى الشباب الألماني .
      - روسيني ينجز رائعة "المخطوبين".
    - سقوط أثينا ونجاح الحملة المصرية على اليونان (جويلية).
- معركة نافارين (٢٠ من أكتوبر) وانهزام الأسطول العثماني-المصري بمشاركة سفن جزائرية.
  - · تقدم التجانية نحو معسكر وانهزامهم في معركة عواجة بسهل غريس.
  - حادثة المروحة وفرض الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية بقيادة الضابط تولي.
    - ١٨٢٨ استقالة حكومة فيلال وتعيين مارتينياك مكانه في فرنسا.
    - إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية (٢٦ من أفريل).
      - صدور جريدة الوقائع المصرية.
      - الانتهاء من إخضاع الجهات الغربية من الجزائر.
- ۱۸۲۹ انتهاء الحرب الروسية العثمانية الثانية وعقد صلح أدرنة والاعتراف باستقلال اليونان (۱۶ من سبتمبر).
  - ١٨٣٠ انتفاضة باريس ونهاية حكم شارل العاشر وتولي لويس فيليب (١٨٣٠-١٨٤٨).
    - إعلان استقلال بلجيكا عن الأراضي المنخفضة (هولندا).

- تعيين دوبورمون قائداً للجيش الفرنسي (١١ من أفريل).
- مغادرة الأسطول الفرنسي (١٠٤ سفن تحمل ٣٧٦١٧ جندياً) لتولون لاحتلال الجزائر (٢٥ من ماي).
- نزول القوات الفرنسية بسيدي فرج (١٤ من جوان)، مواجهات سيدي فرج (١٩ من جوان) وسقوط مدينة الجزائر (٤ من جويلية).
  - تقدم الفرنسيين نحو البليدة ثم تراجعهم عنها (٢٦ من نوفمبر).
    - ١٨٣١ الروس يحتلون وارسو.
    - تولى ليوبولد الأول ملكاً على بلجيكا.
      - تأسيس مازيني لحزب إيطاليا الفتاة.
    - إجراء تعداد للسكان في الدولة العثمانية.
    - نشر أول جريدة عثمانية رسمية "تقديم وقايع".
    - إلغاء نظام التيمار (مع بقائه في شكل رمزي محدود).
      - اجتياح إبراهيم باشا لسورية .
- احتلال الفرنسيين لوهران (٤ من جانفي) وتعيين برتوزان قائداً للجيش الفرنسي
   ٣١١ من جانفي)، ثم خلفه دوق روفيغو (٦ من ديسمبر).
  - ١٨٣٢ الإصلاح الانتخابي في إنكلترا.
  - انتصار جيش محمد على على الجيش العثماني في معركة قونية (١٢ من ديسمبر).
- مهاجمة الشيخ محيي الدين بصحبة ابنه الشاب عبدالقادر مع جموع المجاهدين للفرنسيين عند أسوار مدينة وهران (٣-٨ من ماي).
- مبايعة الأمير عبدالقادر مبايعة خاصة ببلاد غريس: بيعة شجرة الدردارة (رجب/ ٢٧ من نوفمبر).
  - معركة رأس العين قرب وهران بين الأمير والفرنسيين (٤ من ماي).
    - معركة خنق النطاح بين الأمير والفرنسيين (٢٩ من ماي).
      - انهزام المسلمين قرب وهران (نوفمبر/رجب).

- ١٨٣٣ موت فرديناند السابع وتولى إيزابيلا الثانية عرش إسبانيا.
- تقدم القوات المصرية نحو كوتاهية (٢ من فيفري)، وصول الأسطول الروسي إلى إستانبول، معاهدة كوتاهية بين محمد علي والسلطان، تخلي الدولة العثمانية عن الشام لمحمد على (٥ من ماى).
  - التحالف العثماني –الروسي ضد محمد علي ، معاهدة هنكار أسكه سي (∧من جويلية).
    - مبايعة الأمير عبدالقادر مبايعة عامة بمعسكر (١٣ من رمضان ١٢٤٨) ٤ من فيفري).
      - تعيين أفيزار حاكماً للجزائر بالنيابة (٣ من مارس).
      - تعيين البارون فوارول حاكماً للجزائر بالنيابة (٢٩ من أفريل).
        - معركة حول وهران (۲۷-۳۱ من ماى).
          - محاصرة الأمير لمستغانم (٢ من أوت).
            - دخول الأمير إلى تلمسان.
    - إلحاق الهزيمة بالفرنسيين بحصن غفور واحتماثهم بأسوار وهران (١٥ من أفريل).
    - اشتباكات مع القوات الفرنسية وتوسع الأمير عبدالقادر في مناطق الشلف والونشريس.
      - ١٨٣٤ الحلف الرباعي (فرنسا، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال).
        - دخول الزلفراين (الاتحاد الجمركي) حيز التطبيق.
          - إلغاء الرق في المستعمرات البريطانية.
            - افتتاح المدرسة الحربية العثمانية.
            - نهاية حكم الجليليين بالموصل.
      - تولى محمد شاه القاجاري الحكم في إيران (١٨٣٤-١٨٤٨).
    - معاهدة دي ميشال بين الأمير عبدالقادر والقائد الفرنسي دي ميشال (٢٦ من فيفري).
      - إخضاع قبيلة حجوط من طرف القائد لاموريسيار (١ من جويلية).
      - انتصار الأمير على قوات المخزن في معركة المهراس (١٢ من جويلية).
        - تعيين الجنرال دروي ديرلان حاكماً للجزائر (٢٧ من جويلية).
        - ۱۸۳۵ تولى مصطفى باشا باى العرش الحسيني بتونس (۱۸۳۵–۱۸۳۷).
    - تولي تريزال مكان دي ميشال قيادة الجيش الفرنسي في ناحية وهران (٧ من فيفري).

- الأمير عبدالقادر ينتصر على تريزال في معركة المقطع.
- استئناف المعارك بين الفرنسيين والأمير (٢٥ من جوان).
- الدوائر والزمالة (قبائل المخزن) يطلبون حماية الفرنسيين (معاهدة ١٦ من جوان).
  - تعيين كلوزال حاكماً للجزائر (٨ من جويلية).
  - احتلال كلوزال لمعسكر (٦-٨ من ديسمبر).
    - ١٨٣٦ نهاية حكم آل القرمانلي في طرابلس.
      - معركة رشقون (جانفي).
    - احتلال كلوزال لتلمسان (١٣ من جانفي).
      - معارك التافنة (أفريل).
  - معاهدة التافئة بين فرنسا والأمير عبدالقادر (٣٠ من ماي).
    - تراجع الأمير في معركة السكاك (٦ من جوان).
  - حصار كلوزال لقسنطينة (٢٢ من نو فمبر) وتراجعه عنها.
    - ۱۸۳۷ فكتوريا ملكة إنكلترا (۱۸۳۷–۱۹۰۱).
      - وزارة مصطفى خزندار فى تونس.
    - · تولى دامريمون مكان كلوزال (١٢ من فيفري).
- استيلاء الفرنسيين على قسنطينة في حملتهم الثانية (٦-١٣ من أكتوبر) وتعيين فالي
   حاكماً للجزائر (١ من ديسمبر).
  - إعلان الجهاد بسبب انتهاك الفرنسيين لنصوص معاهدة التافنة.
    - ١٨٣٨ الإنكليز يحتلون عدن.
    - إقامة المجلس الأعلى للأحكام العدلية في الدولة العثمانية.
      - وفاة حسين باشا آخر دايات الجزائر بالإسكندرية.
        - استرجاع الأمير عبدالقادر تلمسان.
      - مهاجمة الأمير لكراغلة وادى الزيتون (٧ من أوت).
  - إخضاع الأمير لقبائل جنوب التيطري (أولاد مختار، أولاد نائل، بني موسى، الزناخرة)

- مهاجمة الأمير عبدالقادر للتجانية بعين ماضي وفرض الحصار عليها (١٢ من جوان)، وتسليم التجاني بشروطه (١٧ من نوفمبر).
  - ١٨٣٩ إلحاق محمد على الهزيمة بالجيش العثماني في نزيب (٢٤ من جوان).
    - وفاة محمود الثاني وتولى عبدالمجيد (١٨٣٩–١٨٦١).
      - فرمان التنظيمات الخيرية (خط كولخانه الشريف).
        - نهاية حكم الأمير بشير الشهابي بلبنان.
          - استيلاء الإنكليز على عدن.
    - رفض تعديل معاهدة التافنة وإعلان الجهاد (١٨ من نوفمبر).
- الأمير عبدالقادر يهاجم الفرنسيين في مستغانم ومحطة الكرمة ومسرغين ومزاغران
   وأرزيو، وخليفة الأمير ابن سالم يهاجم معسكرات الفرنسيين في سهل متيجة.
  - مهاجمة قوات من الكراغلة المتحالفة مع الفرنسيين في وادي خضرة.
  - عبور الفرنسيين لمضائق البيبان وتمكنهم من ربط مدينتي الجزائر وقسنطينة.
  - ١٨٤٠ إنكلترا وروسيا والنمسا ويروسيا تتفق على العمل المشترك في اجتماع لندن.
    - الإنكليز يستقرون في زيلندا الجديدة.
    - بداية حرب الأفيون (١٨٤٠-١٨٤٢).
      - حكومة تيار بفرنسا.
    - اعتلاء فريدريك غيوم الرابع عرش الهوهنزولرن ببروسيا.
- وضع قانون العقوبات العثماني على ضوء القانون الفرنسي (عدل في ١٤ من جويلية ١٨٥١ وطبق باسم القانون الجديد).
  - تأسيس مدرسة بارود الحربية بتونس.
- حصار الأمير عبدالقادر لمزغران (معركة مزغران) (٣-٣ من فيفري)، ومهاجمة مستغانم وحصارها.
- استيلاء الفرنسيين على مدن شرشال (١٥ من مارس) ومليانة (١٧ من ماي) وموزاية (ماي) والمدية (٢٩ من ديسمبر).

- ١٨٤١ اتفاقية لندن حول المضايق.
- إيجاد حل دولي للمسألة المصرية بمساعدة الإنكليز في معاهدة لندن (١٥ من جويلية).
  - السلطان العثماني يتنازل عن مصر لمحمد على الذي ينسحب من الشام.
    - بداية الاضطرابات في لبنان.
    - تنظيم التعليم بجامع الزيتونة.
- تعيين بيجو مكان فالي قائداً للجيش الفرنسي (٢٢ من فيفري) ووصوله إلى الجزائر
   ٢٩ من سبتمبر).
- الفرنسيون يفرضون سيطرتهم على متيجة ويحتلون مدينة معسكر (٣٠ من ماي) (لم يجدوا بها سوى ٢٨٤٠ ساكناً)
- احتلال الفرنسيين لقواعد الأمير: تاقدامت وبوغار وتازة وسعيدة وتلمسان ومعسكر والمدية.
  - الأمير يتحول إلى حرب العصابات.
  - ١٨٤٢ قوانين تنظم السكة الحديدية بفرنسا.
  - معركة وادي الفضة (١٩ ٢٠ من سبتمبر).
  - انتهاء الفرنسيين من إخضاع مناطق الساحل ومتيجة.
  - مناوشات مع قوات الأمير في الطرارة وندرومة والتافئة وسكاك.
    - احتلال تلمسان، ووادي الفضة وسبدو.
    - ١٨٤٣ إنكلترا تضم مقاطعة النتال (جنوب إفريقيا).
  - انهزام الأمير في معركة الجعافرة على الوادي المالح (١١ من نوفمبر).
  - معركة طاكين والاستيلاء على الزمالة عاصمة الأمير عبدالقائر المتنقلة (١٦ من جوان).
- معركة سيدي يعقوب التي واجه فيها الأمير وفرسانه الجنرال لاموريسيار (٢٣ من سبتمبر).
  - ١٨٤٤ معركة إيسلي (١٤ من أوت).
  - قنبلة الجنرال جوانفيل لطنجة بعد قصف موغادور (١٦ من أوت).

- ١٨٤٥ إلحاق تكساس بالولايات المتحدة.
  - المجاعة الكبرى في أيرلندا.
- بداية الاضطرابات في جبل لبنان.
- انتصار الأمير في معركة سيدي إبراهيم على الجيش الفرنسي بقيادة مونتانياك (٢١)
   من ديسمبر).
  - الجنرال بيليسي يبيد قبيلة أو لا درباح خنقاً في أحد كهوف جبال الظهرة (١٩ من جوان).
- معاهدة لالا مغنية (١٨ من مارس) التي مهدت لتحديد الحدود الجزائرية-المغربية واعتبار الأمير عبدالقادر خارجاً عن القانون.
  - معاهدة طنجة التي تعتبر الأمير خارجاً عن القانون.
    - بومعزة يعلن التمرد في الشلف (مارس).
    - ١٨٤٦ المجاعة والأزمة الاقتصادية في فرنسا وألمانيا.
      - الحرب بين المكسيك والولايات المتحدة.
      - ١٨٤٧ ماركس وإنجلز يصدران البيان الشيوعي.
      - حل تشكيل الصبائحية (أصحاب التيمار).
  - تعيين الدوق دومال حاكماً عاماً عسكرياً في الجزائر.
    - تسليم الأمير عبدالقادر (٢٣ من ديسمبر).
  - ١٨٤٨ الثورة في برلين وفيينا ويراغ وميلانو والبندقية وفرنسا.
    - سقوط المستشار النمساوي ميترنيخ.
- إعلان الجمهورية الثانية في فرنسا (١٨٤٨-١٨٥٧)، تكوين المجلس التأسيسي وانتخاب الأمير لويس نابليون رئيساً للجمهورية.
  - اجتماع البرلمان الجرماني في فرانكفورت.
  - النمسا تلحق الهزيمة بدولة البيدمونت في كوستوزا.
    - أولى المحاولات لإقامة مدرسة صناعية بإستانبول.
      - تولي ناصر الدين شاه عرش القاجاريين بإيران.
- انتفاضة الزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان بن عمار وقمعها من طرف القائدين
   بيابورنت ثم كانروبير.

- ١٨٤٩ إعلان استقلال المجرثم استسلامها.
- انتخاب المجلس التشريعي الفرنسي .
  - احتلال الجيش الغرنسي لروما.
- انفضاض برلمان فرانكفورت، بعد أن رفض فريدرك غيوم تاج الإمبراطور.
  - الكوليرا والنكبة الديمغرافية في تونس (١٨٤٩ -١٨٥٠).
  - ١٨٥٠ قوانين ردعية في فرنسا للحد من حرية الصحافة وتقييد الانتخاب.
    - تأسيس وكالة رويتر للأنباء بإنكلترا.
    - التصديق على قانون التجارة العثماني .
      - بداية الأزمة المالية التونسية.
- ١٨٥١ انقلاب لويس نابليون وإلغاء الدستور وحل المجلس التشريعي بعد أن رفض إعطاءه صلاحيات مطلقة.
  - التصديق على قانون العقوبات العثماني.
  - بداية مقاومة لالا فاطمة انسومر والشريف بوبغلة ببلاد القبائل.
  - ١٨٥٢ إعلان الإمبراطورية الثانية في فرنسا وتتويج نابليون الثالث إمبراطوراً عليها.
    - تطبيق قوانين تحد من حرية الصحافة بفرنسا (٢ من ديسمبر).
      - احتلال الإنكليز لرانغون (بورما).
      - إطلاق سراح الأمير عبدالقادر من قبل نابليون الثالث.
  - انتفاضة الأغواط والأرباع وتوغرت بقيادة الشريف محمد بن عبدالله بن سليمان .
    - 1٨٥٣ غوبينو يصدر الجزء الأول من كتابه حول "اللامساواة بين السلالات".
- هوسمان ينصب والياً على باريس، ويشرع في عمليات التحديث العمراني للعاصمة الفرنسية.
  - الحرب الروسية العثمانية واحتلال الروس إمارات الدانوب (١٨٥٣-١٨٥٥).
  - إثارة روسيا مسألة الأراضي المقدسة وازدياد ضغط القيصر على السلطان العثماني.
    - انتهاء الفرنسيين من إخضاع الشمال القسنطيني .

- ١٨٥٤ التحالف الفرنسي-الإنكليزي ضد روسيا (١٢ من مارس).
- بداية حرب القرم (٢٧ من مارس) (١٨٥٤-١٨٥٥) بمشاركة الدولة العثمانية وفرنسا وإنكلترا.
- نزول القوات الفرنسية والإنكليزية بفارنا على البحر الأسود ثم انتقالها إلى شبه جزيرة القرم (٢٦ من سبتمبر)، وفرض الحصار على سيباستوبول.
  - سان كلير دو فيل يكتشف الألومنيوم.
  - المعاهدة اليابانية -الأمريكية (٣١ من مارس).
    - نهاية حكم آل القرمانلي بطرابلس.
  - أول قرض خارجي وبداية عهد الإقراض والاستدانة.
- انقسام المجلس الأعلى إلى المجلس العالي للتنظيمات ومجلس الأحكام العدلية ، وحل هيئة الاحتساب .
  - انتهاء الفرنسيين من إخضاع مناطق بلاد القبائل السفلي (حوض ساباو).
    - ١٨٥٥ ملكة البيدمونت تتحالف مع فرنسا وإنكلترا لتحقق الوحدة الإيطالية.
- موت القيصر نيقولا الأول واعتلاء القيصر ألكسندر الثاني عرش آل رومانوف بروسيا.
  - إلغاء الجزية التي تجبى من غير المسلمين في الدولة العثمانية .
    - ظهور جريدة الأحوال بدمشق.
- ١٨٥٦ مؤتمر باريس (٢٥ من فيفري-٣٠ من مارس) وقبول روسيا بهزيمتها في حرب القرم
   وتحول البحر الاسود إلى مجال محايد ومنزوع السلاح.
  - الإصلاح التشريعي الفرنسي.
  - إعلان فرمان الإصلاحات خط همايون وتأسيس البنك العثماني.
    - ١٨٥٧ الإنكليز والفرنسيون يقنبلون كانتون (الصين) (٢٨ من ديسمبر).
      - احتلال الفرنسيين لداكار (السنيغال).
      - بودلير يصدر إبداعه الأدبى أزهار العلاب.

- إقامة نظام المعارف العمومية بالدولة العثمانية .
  - صدور عهد الأمان في تونس.
  - ظهور جريدة الأخبار ببيروت.
- استيلاء الفلاحين في لبنان على أراضي الإقطاعيين بتحريض من الطائفة المارونية ، وإنتشار العملية نحو الجنوب ضد الملاك الدروز.
- انتهاء الفرنسيين من إخضاع بلاد القبائل العليا (جبال جرجرة)، معركة إيشريغن (٢٤ من جوان).
  - ١٨٥٨ الحملة الفرنسية الإنكليزية على الصين (١٨٥٨ -١٨٦٠).
    - فاغنر ينجز رائعته سيجفريد.
    - إلغاء الرق في الأملاك الإمبراطورية بروسيا.
  - التصديق على قانون الأراضى وعلى قانون العقوبات في الدولة العثمانية.
  - انتهاء الفرنسيين من إخضاع نواحي الزيبان والحضنة وحدوث انتفاضة الأوراس.
    - انتفاضة الوادي الكبير بقيادة محمد بن عبدالله.
      - ١٨٥٩ تأسيس إمارتي مولدافيا وفالاشيا.
- الحلف الفرنسي-البيدمونتي، وتراجع النمسا في معارك ماجنتا وسولفيرينو، مما ساعد على تحقيق الوحدة الإيطالية.
  - الفرنسيون يحتلون سايغون (فيتنام).
  - داروين يصدر كتابه حول أصل الأنواع".
  - استغلال أول آبار بترول في بنسيلفانيا (الولايات المتحدة).
    - إنشاء مدرسة الإدارة (ملكية مكتبى) بإستانبول.
      - صدور جريدة الأخبار ببيروت.
      - بداية العمل في حفر قناة السويس.
        - انتفاضة بني سناسن والأنقاد.
  - ١٨٦٠ ضم نيس والسافوا إلى فرنسا واستكمال الوحدة الإيطالية .
    - انتخاب ابراهام لنكولن رئيساً للولايات المتحدة.

- المعاهدة التجارية الإنكليزية الفرنسية .
  - لونوار يكتشف المحرك الانفجاري.
    - اختراع الة غرام.
- إنشاء المحاكم التجارية في الدولة العثمانية .
- الأحداث الطائفية في لبنان وسورية ونزول القوات الفرنسية ببيروت (أوت).
  - ١٨٦١ تشكل البرلمان الإيطالي في تورينو، وإعلان مملكة إيطاليا.
    - غيوم الأول ينصب ملكاً على بروسيا.
  - بداية حرب الانفصال في الولايات المتحدة (١٢ من أفريل).
- إقرار الوضع القانوني الخاص بمتصرفية جبل لبنان ، وتعيين داود باشا الأرثوذكسي والياً عليه .
  - وفاة السلطان عبدالجيد، تولي السلطان عبدالعزيز.
  - صدور جريدة الجوائب (للشدياق) بإستنابول وصدور الرائد التونسي .
    - ١٨٦٢ الحملة الفرنسية على المكسيك (١٨٦٧–١٨٦٧).
      - احتلال فرنسا لكوشانشين (الهند الصينية).
        - بسمارك يتولى المستشارية دولة بروسيا.
      - اتحاد مولدافيا وفالاشيا وتكوين مملكة رومانيا.
        - ١٨٦٣ اكتشاف التعقيم.
        - الحماية الفرنسية على كمبوديا.
        - تأسيس مصرف "كريدي ليوني" بفرنسا.
          - أورة البولنديين على الروس.
        - الكاتب رونان يصدر كتابه "حياة المسيح".
          - تأسيس البنك العثماني بإستانبول.

- ١٨٦٤ حرب الدوقيتين بين الدنمارك وبروسيا والنمسا.
  - تأسيس العالمية الأولى (٢٨ من سبتمبر).
- فوستال دوكولانج يطبق أصول المنهج التاريخي في كتابه المدينة العتيقة".
  - وقامة المحاكم النظامية بالدولة العثمانية وتحوير نظام المتصرفية بلبنان.
- توسع الفرنسيين نحو الجنوب الوهراني وانتفاضة أو لادسيدي الشيخ بزعامة سيدي سليمان.
  - ١٨٦٥ إلغاء الرق في الولايات المتحدة.
  - برنار يصدر كتابه "المدخل إلى الطب التطبيقي".
    - اغتيال آبراهام لنكولن.
    - صدور جريدة نفير سورية.
- 1۸٦٦ هزيمة النمسا أمام بروسيا في معركة سادوفا (٣ من جويلية) وإقامة الوحدة المتساوية بين المجر والنمسا (الإمبراطورية النمساوية المجرية).
  - استيلاء الروس على طشقند.
    - ضم البندقية إلى إيطالبا.
  - إنجاز أول خط تلفرافي تحت الماء بين أوربا وأمريكا.
    - الأديب دوستويفسكي يصدر "الجريمة والعقاب".
  - ثورة كريت على الحكم العثماني والمطالبة باتحادها مع اليونان.
  - ١٨٦٧ الاتفاق المجرى النمساوي وتكوين كونفدرالية ألمانيا الشمالية.
    - تأسيس دومنيون كندا التابعة للتاج البريطاني .
    - كارل ماركس يصدر الجزء الأول من كتاب "رأس المال".
      - إجراء إصلاح انتخابي في إنكلترا.
  - تحول مصر إلى خديوية ، ومنح لقب خديوي لوالي مصر (إسماعيل باشا).
    - الاعتراف للأجانب بحق التملك في الدولة العثمانية .
- الاستقلال النهاثي لدولة الصرب وإخلاء العثمانيين القلاع الصربية وإلغاء التمثيلية العسكرية العثمانية.

- ١٨٦٨ بداية عهد الميجي باليابان (على يد الإمبراطور ميتسو-هيتو).
  - الثورة في إسبانيا (١٧ من سبتمبر).
  - غلاديستون يتولى الوزارة في إنكلترا.
  - انعقاد أول مؤتمر للتجارة الحرة بإنكلترا.
- إصلاحات بالدولة العثمانية وتشكيل نظام العدل، ومجلس شورى الدولة، وفصل جهاز الأحكام العدلية كجهاز مستقل.
  - افتتاح مدرسة غلطة سراي السلطانية.
    - منح كريت الحكم الذاتي.
    - اندلاع الحرب الروسية العثمانية .
  - ١٨٦٩ استكمال السكة الحديدية "العابرة للقارة" بالولايات المتحدة (٥ من ماي).
    - الموسيقار فاغنر ينجز راتعته "ذهب الراين".
- الاتحة المعارف العمومية، وتنظيم التعليم الابتدائي والمتوسط في الدولة العثمانية وإعادة تنظيم الجيش العثماني.
- الاحتفال بافتتاح قناة السويس (١٧ من نوفمبر) وحضور الأمير عبدالقادر من بين الشخصيات المدعوة.
- ۱۸۷۰ الحرب السبعينية الفرنسية-البروسية (۱۸۷۰-۱۸۷۱)، هزيمة نابليون الثالث في معركة سودان (۳۰ من أوت-۲ من سبتمبر).
  - تنحية نابليون الثالث عن العرش وإعلان النظام الجمهوري بفرنسا.
    - الإيطاليون يدخلون روما (٢٧ من أكتوبر).
  - الروس يرفضون بنود معاهدة باريس التي قيدت حريتهم بالبحر الأسود والمضايق .
    - روكفلر يؤسس شركة ستاندارد أويل.
      - افتتاح الجامعة "دار الفنون".
- إقرار النظام المدني بالجزائر (الحكام العامون)، وتعيين هنري ديدييه أول حاكم عام (١٨٧٠).

- ١٨٧١ انتخاب المجلس الوطني بفرنسا.
- إقامة الجمهورية الثالثة (١٨٧١ ١٩٤٠) وتولي تيار رئيساً للجمهورية .
  - كمونة باريس (الأسبوع الدموي: ٢١-٢٨ من مارس).
  - دخول عمانوئيل ملك إيطاليا إلى روما وإعلانها عاصمة لمملكته.
- معاهدة فرانكفورت (۱۰ من ماي) وتخلي فرنسا عن الألزاس واللورين وتقدم
   الألمان نحو باريس.
  - وفاة الصدر الأعظم علي باشا، وتولي محمود نديم باشا الصدارة.
    - وفاة الأديب ناصيف اليازجي .
- انتفاضة أتباع الطريقة الرحمانية في القبائل والشرق الجزائري وتزعم المقراني الثورة
   وتمكن الفرنسيين من القضاء عليها.
  - انتفاضة أولاد عيدون منطقة الميلية.
- إخضاع الفرنسيين للأقاليم الجبلية من الشرق الجزائري إثر القضاء على انتفاضة الرحمانيين.
  - أحمد بن أبي ضياف ينجز كتابه إنحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان .
    - ١٨٧٢ لقاء الأباطرة الثلاثة ببرلين (ألمانيا، النمسا، روسيا).
  - ١٨٧٧ سقوط تيار، تولى ماكماهون رئاسة الجمهورية الفرنسية وفشل دعاة الملكية -
    - تراجع اقتصادي عالمي.
    - وفاة رائد حركة التجديد رفاعة الطهطاوي.
    - تنحية مصطفى خزندار وتولية خير الدين وزيراً أكبر بتونس.
- ١٨٧٤ تزايد عمليات تحريض الأقليات التي تمارسها روسيا في الدولة العشمانية باسم الجامعة السلافية .
  - ١٨٧٥ الأنظمة التأسيسية للجمهورية الثالثة بفرنسا، تعديل والون بشأن الجمهورية.
    - برازا في الكونغو.
    - تأسيس المدرسة الصادقية بتونس وإنشاء جمعية بيروت السرية.
      - ثورات البوسنة والهرسك.
    - الإنكليز يشترون من الخديوي أسهم قناة السويس (٢٥ من نوفمبر).

- ١٨٧٦ انفضاض الأعية الأولى.
  - بيل يكتشف التلفون.
- إعلان المشروطية الأولى (القانون الأساسي) بإستانبول.
- خلع السلطان عبدالعزيز ثم السلطان مراد الخامس، تولي السلطان عبدالحميد (١٨٧٦-١٩٠٩) (٣١ من أوت).
  - ثورة البلغار والصرب والجبل الأسود.
  - مؤتمر دولي في إستانبول لمناقشة أزمة البلقان.
  - ثورة الأوراس بقيادة محمد أمزيان بن عبدالرحمن (١٨٧٦-١٨٧٨).
    - ثورة الزيبان بقيادة محمد بن يحيى بن عباس.
      - ١٨٧٧ ستانلي في الكونغو.
      - الكاتب تولستوي يصدر رائعته "آنا كارينينا".
        - الاتفاقية الروسية-النمساوية في فيينا.
          - الإنكليز يضمون الترانسفال.
          - إديسون يخترع الفونوغراف.
    - سقوط خير الدين التونسي وتحوله إلى الدولة العثمانية .
      - اندلاع الحرب الروسية-العثمانية (٢٤ من أفريل).
- أول اجتماع لمجلس المبعوثان (١٢ من مارس-٢٨ من جوان) ثم تعطيله لأجل غير مسمى (١٣ من سبتمبر).
  - صدور جريدة الشهباء بحلب.
  - تقدم الروس نحو البلقان وشرق الأناضول.
  - ١٨٧٨ بسمارك يتخذ إجراءات لمراقبة الاشتراكية الألمانية.
  - معاهدتا سان ستيفانو وبرلين تحقق مكاسب لروسيا على حساب الدولة العثمانية .
- مؤتمر برلين (١٣ من جوان-١٤ من جويلية): استقلال صربيا والجبل الأسود ورومانيا، إعلان إمارة بلغاريا، ظهور مشكلة الأرمن والمشكلة المقدونية، الحكم النمساوى-المجرى للبوسنة والهرسك.
  - احتلال الروس للأناضول الشرقي والتنازل للإنكليز عن قبرص.

- ١٨٧٩ التحالف النمساوي-الألماني.
- استقالة ماكماهون في فرنسا وانسحاب غريفي.
  - إديسون يكتشف المصباح الكهربائي.
  - ١٨٨٠ إديسون يكتشف الحاكي (المونوغراف).
- الحرب بين الإنكليز والبويرز في جنوب إفريقيا.
  - استعمال أول دراجة بالسلسلة.
  - دوستويفسكي يصدر "الإخوة كارامازوف"
- سن القوانين المدرسية بفرنسا (١٨٨٠-١٨٨٢).
- فقدان الدولة العثمانية لاستقلالها المالي وتشكيل لجنة الديون العمومية وبداية
   الإصلاح الضريبي العثماني.
  - ١٨٨١ حلف جديد بين الأباطرة الثلاثة (قيصر روسيا وقيصر ألمانيا وإمبراطور النمسا).
  - اغتيال الإسكندر الثاني في روسيا، وتولى الإسكندر الثالث (١٨٨١-١٨٩٤).
    - ثورة عرابي باشا في مصر (٩ من سبتمبر) ونزول الإنكليز بمصر.
    - معاهدة باردو (١٢ من ماي) وفرض الحماية الفرنسية على تونس.
- ثورة علي بن خليفة في الوسط والجنوب التونسي (جوان-ديسمبر) واحتلال فرنسا لتونس.
- بدایة انتفاضة أولاد سیدي الشیخ بزعامة الشیخ بوعمامة (۱۸۸۱-۱۹۰۶)، وقتل
   القائد فنبرونر.
  - بدایة انتفاضات الهقار (۱۸۸۱–۱۹۱۹).
  - ١٨٨٢ بداية التوسع الفرنسي في الطونكان (الهند الصينية).
  - الحلف الثلاثي بين إيطاليا والنمسا وألمانيا (٢٠ من ماي).
    - كوك يكتشف جرثومة مرض السل.
  - التدخل العسكري الإنكليزي في مصر (١١ من جويلية) واحتلال القاهرة.

- ١٨٨٣ الفرنسيون يحتلون هانوي ويعلنون الحماية على الآنام (١٨٨٣-١٨٨٨).
  - إنجاز أول نقل للطاقة الكهربائية عن بعد.
  - الهيئة البروسية تباشر إصلاح الجيش العثماني.
  - تولي كرومر حاكماً بريطانياً على مصر (١٨٨٣-١٩٠٧).
    - وفاة العلامة بطرس البستاني .
    - وفاة الأمير عبدالقادر بدمشق.
    - ١٨٨٤ اكتشاف الذهب في الترانسفال (جنوب إفريقيا).
    - تأسيس المستعمرة الألمانية في جنوب غرب إفريقيا.
      - قوانين خاصة بالحركة النقابية والطلابية بفرنسا.
        - الإصلاح الانتخابي في بريطانيا العظمى.
          - ١٨٨٥ ندوة برلين حول القارة الإفريقية .
          - إنشاء مستعمرة الكونغو البلجيكي.
        - نیتشه ینهی کتابه 'هکذا قال زورادشت' .
    - احتلال الإنكليز لبرمانيا وتأسيس المؤتمر الهندي.
  - باستور يجري أولى التجارب على المصابين بمرض الكلب.
- التنازل عن إيالة الروملي الشرقية للإمارة البلغارية، وبلغاريا تضمها إليها باسم
   الاتحاد البلغاري-الروملي.
  - صدور القانون العقاري التونسي.
  - ١٨٨٦ تأسيس اتحاد العمال الإنكليزي.
  - .. بولانجي يتولى وزارة الحرب في فرنسا.
  - نیتشه ینهی کتابه "ما وراء الشر والخیر".
  - ميرتز يكتشف الموجات الكهرومغناطيسية.
  - هرتزل يقوم بأول اتصال له برجال الدولة العثمانية.

- ١٨٨٧ الأزمة البولنجية في فرنسا (١٨٨٧-١٨٨٩).
- تجدید وتقویة الحلف الثلاثی (الألمانی، النمساوی، الإیطالی).
  - ١٨٨٨ تولى غيوم الثاني عرش ألمانيا.
  - بداية الاقتراض الروسي في فرنسا.
    - فوريست يخترع المحرك بالبترول.
- منح الألمان امتياز خط حديد حيدر باشا-إزمير-أنقرة (بداية الأشغال ١٨٩٢).
  - صدور أول صحيفة للإصلاح بتونس: جريدة الحاضرة.
    - ١٨٨٩ انتخاب بولانجي في فرنسا ثم اضطراره إلى الهروب.
      - تأسيس الأعية الثانية.
      - إصدار الدستور الياباني.
        - بناء برج إيفل بباريس.
      - إيستمان يبتكر أفلام التصوير.
      - ١٨٩ أول مظاهرات أول من ماي بالولايات المتحدة.
- القيصر الألماني غيوم الثاني يستغني عن خدمات المستشار بسمارك (١٥ من مارس).
  - العصابات الأرمينية تكثف نشاطها في الأناضول ومقدونيا البلغارية.
    - صدور أول صحيفة إخبارية بتونس: الزهرة.
    - ١٨٩١ تشكيل الحلف الفرنسي-الروسي (١٨٩١-١٨٩٣).
      - إقرار التعليم المجاني بفرنسا.
      - ١٨٩٢ إنشاء أول مصانع الحديد اليابانية .
        - بداية التصنيع في روسيا.
  - بداية العمل في الخط الحديدي العابر لسيبيريا (ينتهي العمل فيه ١٩٠٢).
    - ۱۸۹۳ اتفاقية عسكرية روسية فرنسية.
    - إنشاء كارتل الفحم بالرور (ألمانيا).
    - القضاء على إمبراطور أحمادو بالسودان الغربي.
    - إنشاء خط حديد إستانبول-سالونيك (١٨٩٣-١٨٩٦).

- ١٨٩٤ الحرب الصينية-اليابانية (١٨٩٤-١٨٩٥).
- قضية درايفوس بفرنسا (١٨٩٤-١٩٠١) وتعميق النقاش حول حق المواطنة .
  - اغتيال سادى كارنو بفرنسا.
  - تولي نيقولا الثاني عرش روسيا خلفاً للإسكندر الثالث.
  - حدوث التمرد الأرميني في ساسون وقمعه (١٨٩٤-١٨٩١).
    - إنشاء لجنة الاتحاد والترقى (١٨٩٤-١٨٩٥).
    - ١٨٩٥ احتلال فرنسا لتاناناريغو (مدغشقر) (٣٠ من سبتمبر).
      - لوميار يبتكر السينما ورونتغن يكتشف أشعة ×.
- الأحداث الأرمينية في إستانبول، وتدخل الدول الأوربية إلى جانب الأرمن، تحول
   الأرمن عن الدولة العثمانية وارتباطهم بالخارج، وتعرضهم للمذابح (سبتمبر-نوفمبر).
  - ١٨٩٦ إلحاق مدغشقر بفرنسا.
    - محاولة تجزئة الصين.
  - انهزام الإيطاليين في معركة عدوة بالحبشة .
    - بيكريل يكتشف نشاط الأشعة.
    - ماركوني يخترع الهاتف بدون أسلاك.
    - تأسيس المدرسة الخلدونية في تونس.
  - تولي مظفر الدين شاه القاجاري الحكم بإيران (١٨٩ -١٩٠٧).
    - ١٨٩٧ التطبيقات الأولى لمحرك الديزل.
    - آدر يحقق أول محاولة للطيران.
- الحرب اليونانية-العثمانية، ونزول القوات اليونانية بجزيرة كريت ومنحها حكماً
   ذاتياً وتعيين أمير يوناني عليها.
  - معاهدة القسطنطينية (٤ من ديسمبر)، إلحاق كريت رسمياً باليونان.
    - وفاة المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني.

- ١٨٩٨ العالم مالتوس يصدر كتابه محاولة في مبدإ السكان.
  - الحرب الأمريكية-الإسبانية (٢٥ من أفريل).
  - حرب ماثة يوم في الصين (جوان-سبتمبر).
- حادثة فاشودة بين طلائع القوات الإنكليزية والفرنسية (٣ من نوفمبر).
  - الفرنسيون يقضون على مملكة ساموري.
  - دیلکاسی وزیر خارجیة فرنسا (۱۸۹۸–۱۹۰۵).
    - بيار وماري كوري يكتشفان الراديوم.
  - ١٨٩٩ حرب البويرز في جنوب إفريقيا (١٨٩٨-١٩٠٢).
    - ثورة الفليبين على الأمريكان.
    - أول اتصال باللاسلكي (ماركوني).
    - منح الألمان امتياز خط حديد بغداد.
      - ۱۹۰۰ الفرنسيون يتوسعون في التشاد.
        - حملة دولية على بكين.
    - اتفاق استعماری سری بین إیطالیا وفرنسا.
      - فرويد يصدر كتابه "تفسير الأحلام".
        - ثورات مقدونیا (۱۹۰۰–۱۹۰۲).
    - الاحتفال في أوربا ببداية القرن العشرين.

\*\*\*\*

## الأمير عبدالقادر: وثائق وصـــور



خريطة أوربا من مؤتمر فيّنا إلى مؤتمر برلين



حدود الدولة العثمانية سنة ١٨١٦





شرق المتوسط أثناء توسع محمد علي المسألة اليونانية



مجال دولة الأمير عبد القادر، الجزائر الوسطى والغربية

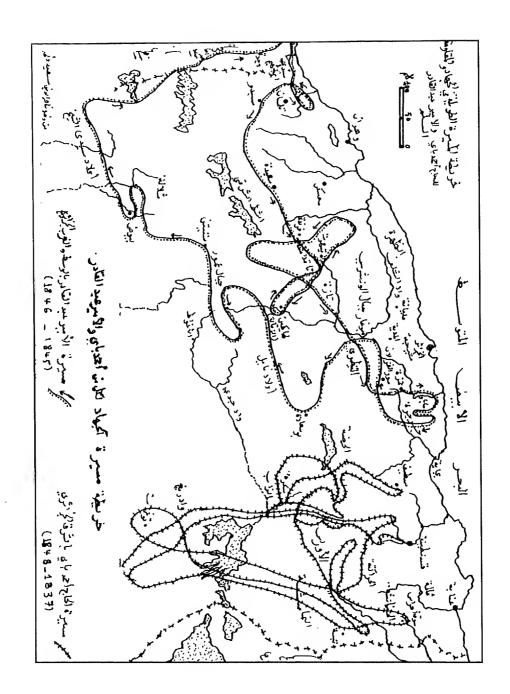

والمن عرب كرورة العرب الوكا

مرام برالمومر الم المعدر مراها الاسوال الموالية والمراه و راهم الراه المالية العدد أورا المعدد الارتفاع المعدد والمراه المالية المعدد المورد المدال المعدد والمراه المعدد العدد المعدد ا

مراسلة من الأمير عبد القادر إلى الجنرال ديميشال بتاريخ الأول من شوال ١٢٤٩ هجرية ١٥/ من فيضري ١٨٤٣ م

( Golden Grammon Priconge hange ver الهنيرال مام جيونراليريميم في غلام ١٠٠٠ وأمير المومنين السيدالحاج عدل الأدرس محرد اللاب Same to Francise & Oran & to Pound ber Seiter Abreit Wale ver meile ber gefterene Sugarier رضيع أف الشريط الاتيد الناء Rel- 1 شرطداول Polar De La Come & Love Bre Care من اليوم وصاعداً يبطل العليد بين العربصيص العير. The following the same of the المنابراك مأفرميوش لقيمييم وأمير المسين عمد الموقع والمرفع للذي لمزم أن تكون بلب شمياي الذين معام عليهم من هندي الدان بعيشوا تخت Sections of the Assessment of the second حكه وأحد. ولأجال حل المير الومنين الزمرية April 16 to A v. 2. Mir In Truck حدوده والمساهرات A-1 3. La Transport of Control of Control The same and the سترالذب بعربوامن المويصيص يستعه العيسان بردوه لعنالأله نصيص وتدالاللغاز اللف بحربوا من عندا لمرب بيش مارنتما مواعل granter a vice of علوها وبحواعنل المرهيمر مااأسمهم Cart #23 - 424 - 1 pm - 1 المفنصل الإمبراء كارد وحدات أو ارزيعه أو my be the way of a second Art 6. the contraction of the Charles of the contraction Combined the state of the state معترتنزكزه معلبوعدبطابيع فنصل أزمير وليلاك معترهن التركره بعرموه ويعاموا عليهو ...

صورة للنص العربي والفرنسي لعاهدة دي ميشال

عسساة و لس فعر منه على الرسط العبراغاج عبرانفا در عيد الدرايع الدرايع الصرر الزولة العوانصويه وعمرت وزير الكِين والممور الوبية عب لَيُكُمَّاهُ جن ال بَهُ وي بن ال السلم والايمة والركة على تعاليب المؤميد ما تعاليب المعالية الكواعب العفول الزاعم والشريم إن القيعة والكان الله عال مناع مُعْمَدُ وَيُهِ وَلَا وَوَلِيدَ إِلَا لَمُ الْمُوارِ وَلَكُ لَا فَلَ عِلَا مِنْ وَزِلْهِ اللَّهِ لَل وميد الزاط عد كمال مفلد الك الما توليت وزيرا سعيد عاله عفل والمهادنة ورميت كا رايشيا صب وم تعسله والترمير الكارعيم السلوان والاوكان وارحلاج الصاء والعلقة لجيع العباء ولاترمد لافتا والله والكرم والكرم والكرم المسلم المناع النبي تعلى عاصلا حزا الارض ونعت ميك النب الكثير وفي ولايت معلية ولل فلمولا معنى حيي علله وولد مراصر ما عفل وكلمة والميمة وعدة وحث وتيفنت الزالة تفاييس مكل ويس مان من معالم المناع كان في وقي السيلاء ولا وكان باهل والعلوب ونسعى ورد عيده / بعيداد وعظ عائد صن ين زاء اختى و دايم عداد عاظمار فا بمطرو و فورك وصووريرا المعلى الملود عيراش ووضت م بسيامليكم مناوينو إسفامنا والكار والكاري والمفارية والمفاركة المارينو المفارية المارية الما عنوكم ع الأسوراللِّيفِة سِنا وَيَمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ الهد و نفض ما ربد و تنظيرونليس لد اللاشيد التي التي يع عدا كمبدالراب والش معسر فيناع عنونا امرًا ما رعف لنا نفصر لكم عام رها الماكدالية 



F80 /161

صورة عن رسالة صادرة بإذن من الأمير عبدالقادر إلى الجنرال برون برنار، تخول مولود بن عراش القيام بمهمته في فرنسا نيابة عن الأمير، ١٩ من ذي القعدة ١٧٥٣ هجرية/ ١٤ من فيفري ١٨٣٨م (الارشيف الوطني الفرنسي، مجموعة ف، رقم ١٦٧٧) الله الندارة إلى الناسية و حلوالله على والله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله وعاراله

املاد و مهم مسلم معلم المسلم عليه ويداند ويكاند في فيست ما الهدوس بالماليد و عليار دو ينا روار دويا و بالكود في العراقين عليا بلاد وكلا النوي و عسكوا لكود والعام عاصل معلم ويلا في المسلم فاعظ مداد وجعها مواد رود لد ويد والمراز كانته الكان بدائر ميزود و و و الوافهو النويس في الانتمار والكود المسلم في الملك بلاد وبعدا الفهد شدخ الفورس و دست الدريد يعط فالهمونا وسيها لوقا العمو فرسع خلط لمطاوع المقاء موارر ومراء والماء ا سناه دل مشامع ان شعب عبضها بعواميروامك وطافا البسط دي البريمانوا فالم أبرتك وصواء على البركام اسبرا عادمان سوحه عاجبه إدو برو مبله صلك عليد مزوعهم العزولكفترون وسفره تتملعن والسنت الحصب دعاؤا الإواقليام بدواستو إعا لأسوال والوعابر والمؤابرة يعص ر على المستمارة ما في مواسطة و حالاتا في والي إليلي ميرسلة من عين سواح المنصوب ومواج موديت وأواسب الطعرة بحضوط المسلم المناصرة المسلم المناصرة المسلم المناصرة المسلم المناصرة المسلم المناصرة أنعل لفائد ه و على انعمل لايناليب ربيع أبوانده مع الاشتعال بعد . والع وأنسل مولاناً بيت • ملينعة را والإص العيد : والار روانستعال بلسيريها بهم ع. المسالة والمواجه والدام والدام البروج بالمسامل مواصيلوامل والباب والعاد والماحدي المام والاداء وموسوم معطان عاسته الإس بيا ملعود او امناع انظراء وأوار توبيد يه بدا بم ولدج توبيع اسورس مو ليقيع و ليع بايد موام جدادس - وستليد مساسد عل صدره صورته موارجه فالمصحدة امدان توجر وحدوالا بسادا (شيؤ مير مند معمدالندا ، وعم أدا يب سأأوسدها لمستمير الطبيعان باماس قل ارج بعوالات مواج فو «مستاخ (مبرعير بهوانيا». كافتاؤه مقدا المواجئ عن وانتقا وع على مصدرها به ما مساسد ابن ولعال اسراءاد كما متولدس حن الرقع ومتزدة برعاء ادواق مبعد وبويد بعستهر مجت. وهو القادر الم ه وجالاه، والمنا والمنا و معتقد وصبر، ومد من حيد معارد خواسلارو، جاليها وأودد للاوع سايسقه بالطا بالعدات - ووجال عرا حاسل، مراها ... / موصفه به وسنر حامل الدرسانا بالطابي كا ولهديد. وصبعتا مواسله إلفاطات وه برا خاملوه به صبع اعلانه كل منافع المسال والعلى به اسعال به ومراه مقدالعة مؤدما عبدا ، فراة عاسرته و مؤامدا ، به فلس علوله وهلالقد النابعة على العليم الغالم وميلاد الرفايقة والألمد والثالي جميريامع عد عقوه ويالونا والمسمودمون رميلد ويستذه جها بريغفايد حاوة ساليسقيره زيه بايسأ الحواج الصاكح بددميران بوملهن وي مداناريم وع علمة مها الصوح فيها مهمس وعلما مع المستقون أأيانهم موسوة المنطبيع جيد ب وماها بن دارة أغسبر مصفط معلى والامتعال بالمعامل في اعتلامات و أسسطي مسودتتب ال مويع ه واسفوط سوله و مصوفال أفساكمه ومسلومتا بيومها بم يتن سنا ومنع شوا شاكة جانوايت للشرك وامضليوا علبهرك وصياا والخ افترسه و ما معود الله العلم و مصالکتا بالأقل دلینگ دید حداث البد و مسید ۵ و کنتا ناسه السفیر مشار الفیار والعل ما مد شدا و طاطبات به وایل. مسلود معود افغا، وانسلون قاص حضد مسسط مستر و الوحدادی انعریستان والدینتا و آل پیلستان و فاعواست سد و علیه و مینا فقط میاحد و چرج التاواس بیلت اول دستنده اکستون وردو مامیا روامنگا دعربیس عصوا بوشنا ته امیمیم برست و اکستون بین میانادم ه شاده ادو بین سینج کی در - به ا داستوالات مامند واقت منها و ما خصر بینا اعتصار وانتشال به میزامند شکل بسست اقتصابی استشرف بط مان به در با ما مشرع مشاب در ا سهرامان و موقامسین متی ۱۷ هلوانوازد کا خطیصها برا مستف اطار اعتباری مدود علیدالوانا ارمو ا دوس و داستان ما بون آن علی دوارم مدر و سینان امان موقاعتها به به اداران کا خطیصها بر نکر ایستان امانی مستخدی موالیها در و ایدن و مطاف پردادافان پسر و مها ۱۱ و بعد سستا بر و مرتفاع مواطران به به جامودها بره عین تا دادیش خیک امراس سالات و عموسول اعتباره حیث و اسر ما دا ندر زدا ۱۷ و شد و مین با مصرفه بیشا دانشنای شاویه و مسروسیدار دارمند شد که میکند سال سروسیداد از در ما دا ندر ما دا ندر داران ۱۷ عا معمراتعها بالسلوانسفاب مأراؤيا و وصومه سسلردارياريشط خشأ كالوكاخيا صوأند ناحطا الذكا وجاولاتدي شوحاعا يسريعوالاستشيخ وتعواج ووبر و بعيلوسيد غرجودة + مسيخاعت سطاعت «واصلات الامنزي موالغ يهرس البالشنات «و هرا للربع «والبيل فرانتشب بهلامزيج» البرسطي عنفو عيت سلحواداكم، «واطا سيما طاطاه جسال «و مقطباها م «والتسفي) بالهاج » همال طالح وتعلق المساطلية (لبد) مسابح ناح رموامط ومواجع بعيم إلاأت حصيد حواد اواجع حوند ومصر بصرنيواحع حلا حوال بهرة والالهد لنا مؤه باي وواسكاء وكامداع سنأطهما وكاريد بيد اعتدلور سعر براسككار ينصبه يعشال يا الجهود مر حسباك علاماتهماليهم وحسا حكافسارون ومسعوا لوشوك واغزوج - حصهاة عسون بالبوآت الجزائرة، والانسساء واسوافع واستاق والأا بم الخراج العياضونهما كر وال مويد وعليه والإحلام اعل المسلمون علمة معوًا عصارتهم ومثالهم البسطى ببيتكم بهاوراء الجووات كا مرضاء عوال. - و اوطرسيك وطريه سله حبيثه ومين رواط كل تسويمو سودة - عاطله السفورية ومع تلك بالفعو . ومعل أرات فيبسوا بريد بسع السؤ واللون رو وماء اللان خصد ط وكا وصوا . فالمستغلق وكا منوه به القصيران كاجناع الاعتمامية بين نلذ الما والسكاء ابه مبقير دعله، والشارص البستشر ومن رمصالية سها امرا مصد مسلسونغ بدالغ دو حط رحه العسارا . وأحلو الانحر على 18 حاله سعاء ، مسترسا على علائق أراح الانتفاء الكفراهي واعتمام الانتخاب و رسر وحص امواللا**،** الشطع وبهمالهم والمؤاهيم كلي بتكليسورا طلاجوًا العرفية ، ب*ـ والداسوليم - وحيي* - عاصاد بينانع واللايلتوندا والعياسة لدنية سيزوا وي والاعطال عبيغراستينه الخلواء وإذا العساج في المؤيد سلطار . جيوابشغل أنه تذيب اعكام العسليم بعالجان بريكطار ووالسلطا الواسا السلود . ويكونليسا ريه برانعزو جرما فللود وتراميًا سركا روجالنا واللوز ومعونا شأ مانتقة الدعة للا وشوقاصد ومنعوط عوايسلوط كلينك بعياما بالرجال ما بعيلوا a راستعنگاهم بألا مواليط ميعلوا. « وعليناً مسرإيسات بكا باعيل استيطا بطالين واستفتارا اكل،وهد ومال. فالمنبعثا في وتعاد وكا العامشا دوسها وكاعا ورءكا مالعسفسرليسسوا عسرواميره وكاشته فالصل يواليامير واعسفون موالفكوالسيون تصالحانه وكالص خلاسميشون

إلا. سر • لنسط العلالاء ما • جا بعط رسم كا علمانط ولعواء ما عليد ، وملو بهم غيسينطوه كا بل تفا هست . • مناء مراسم والمطلق والمسليب بالمساوات في ع

صور عن رسالة من الأمير عبدالقادر إلى الصدر الأعظم العثماني (الوزير الأول)، ١٢٥٧ هجرية ١٨٤١- ١٨٤٢م (المصدر: دفتر خط همايون)



صورة عن خطاب بقبول الأمير عبد القادر لعهد الأمان الذي أعطي له عند استسلامه

عفدون الدم مقال ودوم اوده وارده وارا حبالغاود و در المبالغاود ما مده مالك محاب كوزيك من الدين بود. الحدم مقارد الماج الطاعيم معدد من المرد وارا حبالغاود و در المبالغاود و در المبالغاود و در المبالغاود و در المبالغاود و المبال

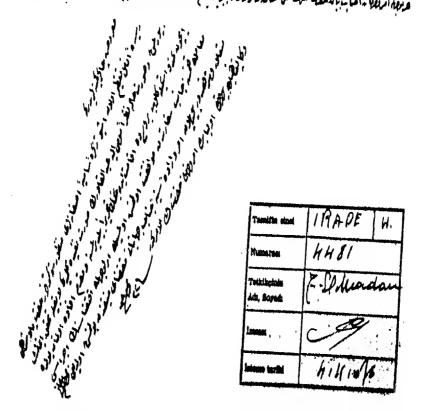

صورة عن وثيقة تتعلق بالموقف المشرف للدولة العثمانية بخصوص استقبال الأمير عبدالقادر في مدينة بورصة بتاريخ ١٢٦٩ هجرية/ ١٨٥٧-١٨٥٣م (ارشيف إستانبول، دفتر إدارة رقم ٤٤٨١)



صورة الأمير عبدالقادر عند مبايعته (رسم حديث)



صورة الحاج أحمد باي ولد أحمد الشريف



صورة الأمير عبدالقادر بريشة موران (١٨٥٠)



صورة المزاري احد شيوخ قبال المخزن



صورة مصطفى بن إسماعيل اغا الدوائر والزمالة زعيم قبائل المخزن



صورة المارشيال بيجو



صُورة الدوق دومال



صورة الجنرال دولامور يسيار



صورة الجئرال كلوزال

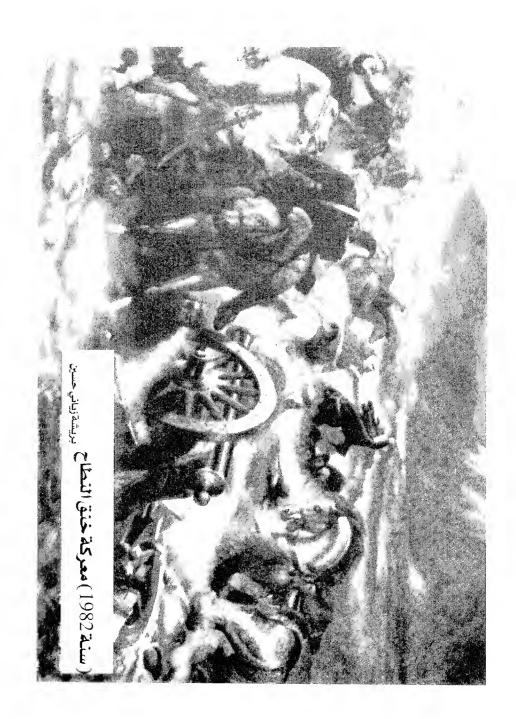

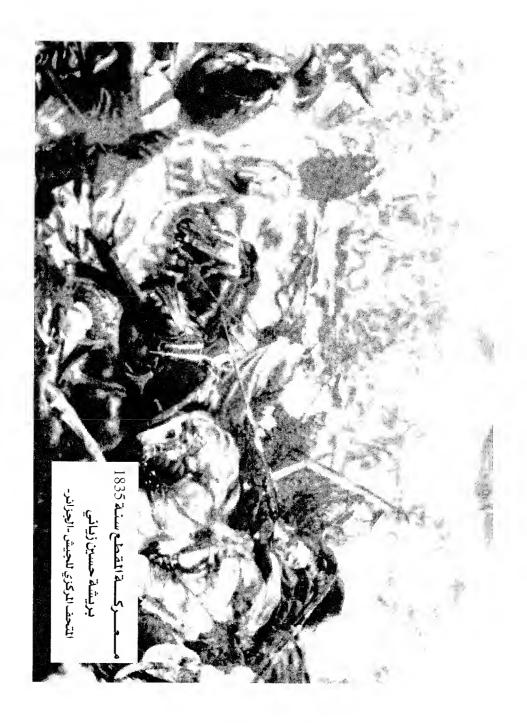



معركة مارّاغران (١٨٤٠)



مهاجمة المعسكرات الفرنسية بمتيجة (١٨٤٠) (المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس)



مشهد لسقوط زمالة الامير عبدالقادر بايدي الفرنسيين في ١٦ من ماي ١٨٤٣ بريشة هوراس فيرني (متحف فرساي، فرنسا)



الإمبراطور تابليون الثالث يستقبل الامير عبدالقادر بقصر أمبواز بإطلاق سراحه (اكتوبر ١٨٥٢)

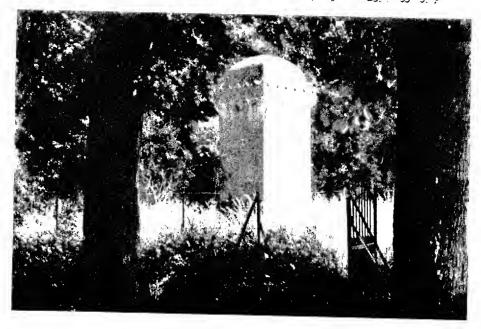

المقبرة الإسلامية بامبواز (١٩٣٠)



الأمير عبدالقادر في منزل ادولف ساكس (رسم كايلدر)



حفل افتتاح قناة السويس (١٨٦٩) والذي حضره الأمير عبدالقادر



وَنَمَ قَنِنَا (١٨١٥)، مِنَ اليسار إلى اليمين: ولنَعْتُون، ميترنيخ، كاسترليغ، نيسلرود، تاليران



مؤتمر برلين (١٨٧٨)



حرب القرم؛ معركة سيباستوبول (رسم ف.ادم) متحف الجيش بباريس



المستشار الإلماني اوتوفون بسمارك



المستشيار النمسياوي ميترنيخ



الأديب الرومانسي شاتو بريان



الاديبة الرومانسية السيدة دي ستايل

## فليزس

| - تصدير، عبدالعزيز سعود البابطين                                                          | ٣     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - <del>تـ قـ ديـ ـ ـ ـ م</del>                                                            | ٥     |
| – <b>الفصيل الأول</b> : عالم القرن التاسع عشر: تطور و اندفاع أوريا                        | ۱۳    |
| - الفصل الثاني: عالم القرن التاسع عشر: انكماش و تراجع الدولة العثمانية.                   | 11    |
| - الفصل الثالث: عالم القرن التاسع عشر: الجزائر من الانتماء العثماني إلى الاحتلال الغرنسي. | 1.0   |
| - القصل الرابع: بطل في ذمة التاريخ: الأمير عبد القادر، مراحل حياته و ملامح شخصيته         | 100   |
| - القصل الخامس: مشروع الأمير عبد القادر: بين التحديات الخارجية و العوائق الداخلية         | 7 • ٣ |
| - خاتمسة: الأمير عبد القادر في ذاكرة الأجيال                                              | YoV   |
| الملاحق،                                                                                  |       |
| ١ – ببليوغرافيا أولية عن الأمير عبد القاس.                                                | 740   |
| ٢ – جدول زمني بأحداث عصر الأمير عبد القادر (القرن التاسع عشر)                             | ***   |
| ٣ - الأمير عبدالقادر: وثائق وصور                                                          | 801   |
| - الفيه عالم                                                                              | TV0   |







مند المعرف المع

 $2 \ 0 \ 0 \ 0$